





ولا بسب المركار المرك

صحت هذه الطبعة بمعرفة بعض أفاضل العلما. وقويك على عدة نسخ وقرتت فى المرة الآخيرة على حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ العصير الشيخ حسر بي محمد المسعودي المشيخ حسر بي القسم العالى بالآزهر

حقوق الطبع محفوظة

يْطَلْنُهُ بِلَاضَّنَهُ ٱلغِادَةِ الِيَكِيْءِ الْوَاسِنَّالِعُ عِمْلَاَئِهِ عَلَيْهِ الْعِيْرِةِ تصاحبها: مصطفی محسّ

المطبعة لصرية بالأهرّ وارة موم ف مؤالطيفت



## كتاب السهو

### التكبير إذا قام من الركعتين

أَخْبَرَنَا قَتَيْهُ بُنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدَالرَّحْنَ بْنِ الْأَصَّمَّ قَالَ سُكُلَ أَنْسُ اَبْنُ مَالِكَ عَنِ التَّكْبِرِ فَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُكَبَّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَلِذَا رَفَعَ رَأَسُهُ مَنَ السُجُودَ وَإِذَا قَامَ مَنَ الرَّكْتَبْنِ فَقَالَ حُطَيْمٌ عَمَّنْ تَحْفَظُ هٰذَا فَقَالَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَيًّ اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَمَ وَأَبِي بَكُرُ وَعُمْرَ رَحَى اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ سَكَ فَقَالَ لَهُ حُطَيْمٌ وَعُنْهَانُ قَالَ وَعُنْهَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّتُنَا عَلَانُ مُتَاكِمَ لُو وَلَا مَعْدِيرَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَا

باب رفع اليدين فى القيام إلى الركعتين الأخريين

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقَىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفَظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْبِي بْنُ

سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَيد بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَفْرو بْنِ عَطَاد عَنْ أَبِي مُحَيْد السَّاعِدِيَّ قَالَ سَعْنُهُ يُعَدِّثُ قَالَ كَانَ النَّبِيْصَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَيَّيْنِ كَبَّرَّ وَرَفَعَ بَدَيْهِ حَتَّى يُحَانِيَ جِمَا مَنْكَبِيْهِ كَمَا صَنَعَ حينَ اُفْتَتَحَ الصَّلَاةَ

باب رفع اليدين للقيام الى الركعتين الأخريين حذوالمنكبين

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُتَعَرُ قَالَ سَمْتُ عَبِيْدَ الله وَهُوَ أَنْنُ عُمَرَ عَنِ الْبِنِ شَهَابِ عَنْ سَالِمِ عَن الْبِنِ عُمَرَ عَنِ النِّبِى صَلّى اللهُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْتَعُ يَتْنِهِ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ وَإِنَا أَرْدَادُنَّ يُرْكَعَ وَإِنَّارَفَعَ رَأَسُمُونَ الرُّكُوعِ وَإِذَاقَامَمِنَ الرَّكُمْتَيْنِ يَرْفَى يَنْهِ كَنَاكَ حَذْوَ المَّنْكَيْنِ

### باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبْد الله بْن بِرِيعِ قَالَ حَدَّنَا عَبْد الْأَعْلَى بَنْ عَبْد الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى بَنْ عَبْد الْاَعْلَ وَالله عَلَى الله عَلَهُ عَبْد الله وَهُو إَبْن عَمْر و بْن عَوْف خَضَرَت الصَّلَاةُ خَذَ الْمُؤْنَّنُ إِلَى أَبِي بَكْر فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْمَمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذَقَ الضَّفُوفَ حَتَّى قَامَ فَى الصَّفَ يَجْمَمُ النَّاسَ وَيَوْمُهُمْ جَادَ رَسُولُ الله عَلْي وَسَلَمْ خَذَقَ الضَّفُوفَ حَتَّى قَامَ فَى الصَّفَ المُقْتَمِ وَصَفَّحَ النَّاسُ بَأِي بَكْر لِيُؤْنِنُوهُ بِرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَكَانَ أَبُو بَكْر

قوله ﴿فَرَقَ الصَفُوفَ﴾ أى شقها ﴿وصفح السَّاسَ﴾ من التصفيح وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الاخرى ﴿لِيُونَرُهُ مِن الايذان أى ليعلوه بمجيَّه صلى الله تعالى عليه وسلم

#### باب السلام بالأمدى في الصلاة

أَخْبَرَنَا قَتْيَهُ بُنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُثُرٌ عَنِ الأَّغَشِ عَنِ الْمُسَيِّبِ بِن رَافِعِ عَنْ يَمِمٍ بْن طَرَقَةَ عَنْ جَارٍ بْن شُرْزَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْنُ رَافُعُو أَلِّدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مَا بَالْهُمْ رَافِعِينَ أَبْدِيهُمْ فِي الصَّلاةِ كَأَنَّما أَنْنَاكُ الْخَيْلِ الشَّمْسِ السُّكُنُوا فِي الصَّلَاةِ . أَخْبَرَنَا أَحْدَثَبَنُ سُلَيْهَارَ فَ قَالَ حَدِّثَنَا يَتَنِي بُنُ آدَمَ عَنْ مَسْعَرِ عَنْ

(التصفيح) هو التصفيق وهو مر ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الاخرى (الخيـل الشمس) جمع شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته

<sup>﴿</sup>إِنْكَا أَنْتَ﴾ أَى كُنَكَا أَنْتُ أَنْ عَلَى الحَالَ التي أَنْتَ عَلَمِها فَانْقَسِيرِيةٌ لَمَّا فَى الايماء من معنى القول و فى بعض النّسخ كلة أى تفسيرية . قوله ﴿رافعو أيدينا﴾ أى بالسلام ولذا عقبه بالرواية الثانية ﴿الشّمس﴾ بعثم فسكون أو بعنمتين جمع شموس وهوالنفور من الدواب الذي لايستقر لسبقة وحدته وأذنابا كثيرة الاضطواب والمقصود النهى عن الاشارة بالدعد السلام

عُبِيدِ أَللهُ بَنِ الْقَبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ شَمْرَةَ قَالَ كُنَا لُصَلِّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْسُلَمْ بِأَيْدِينَا فَقَالَ مَابَالُ هُوَلَا مُ يَسَلُمُونَ بِأَيْدِيمْ كَأَنَّهَا أَذَنابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أَمَا يَكْفِى أَحَدُهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدُهُ عَلَى خَفِيهِ ثُمَّ يَقُولَ السَّلامُ عَلَيْكُمُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ

#### باب رد السلام بالاشارة في الصلاة

أَخْبَرْنَا قُتَيْةُ بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ بَكَيْرِ عَنْ نَابِلِ صَاحِبِ الْعَبَاءَ عَنِ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صُمْبَب صَاحِب الْعَبَاءَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَرَّتُ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَرَّتُ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَباصِيَهِ وَأَخْبَرَنَا عَلْهِ وَسَلَّمَ فَنَ وَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ وَالْمَ مُثَنِّ مَنْ وَيَعْرَفَ مَنْ وَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ الْبَنَّ عُمَرَ ذَخْلَ النِّيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمِلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّا لَهُ عَلَيْهِ فَسَالًا مُ صُمِّياً وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ فَسَالًا مُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَسَالًا مُ عَلَيْهِ وَمِلْكًا مُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ يُشْعِرُ لِيلِهِ وَكَانَ مُعْلِكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ قَالًا كَانَ يُشْعِرُ لِيلِهِ وَكَانَ النَّهِ عَلَى كَانَ يُشْعِرُ لِيلِهِ

﴿ وَنَسَلَم ﴾ أى فى الصلاة و جذه الرواية تبين أرب الحديث مسوق النهى عن رفع الآيدى عند الركوع وعند الرفع عند الركوع وعند الرفع منه النادم الناوة الله المنابية ولا دلالة فيه على النهى عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ولذلك قال النووى الاستدلال به على النهى عن الرفع عندالركوع وعند الفرمنجهل قميح وقديقال العبرة بعموم المفود أوفين أيديم في الصلاة الى قوله اسكنوا في الصلاة تمنام فسح بناء الاستدلال عليه وخصوص المورد لا عبرة به الأ أن يقال ذلك اذا لم يعارض عن المعوم عارض والا يحمل على خصوص المورد وهنا قدصح وثبت الرفع عندالركوع وعند الرفع منه ثبرتا لامرد له فيجب حمل هذا اللفظ على خصوص المورد توفيقا ودفعا التعارض قلت كان من علل ترك الاشارة المالثوجيد في التشهد يأثبا تنافي السكوت أخذ ذلك من هذه الرواية أعني لفظ اسكنوا في الصلاة واقد تعالى أعلم وقوله (فردعلي اشارة ) منصوب على المصدر بحذف أي رد أنهرد عليه بالاشارة وهذا فعراق الم

أَخْبِرَنَا مُحَدُّ بُنُ بِشَّارِ قَالَ حَدِّثَنَا وَهُبُ يَعْنَى أَبْنَ جَرِيرِ قَالَ حَدِّثَنَا أَيْ عَنْ قَيْسِ بْ سَعْدِ عَنْ عَطَالَ عَنْ عَمَّالِ بْنِ يَاسِر أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى قَلْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلَّى فَرَدَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى قَلْمَ وَهُو يُصَلَّى فَيْلَاتُ عَنْ أَيْنِ الْزُيْرَ عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعْثَنَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّتَ عَلَى أَتَنْهُ وَأَنْ أَضَلَى وَإِنَّكَ هُو وَهُو يُصَلَّى فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَى فَلَنَّا أَشْرِقَ فَقَالَ إِنْكَ سَلَّتَ عَلَى قَالَ إِنِّكَ سَلَّتَ عَلَى أَقَالَ إِنَّكَ مَا لَهُ عَلَى الله وَهُو يَسِيلُ أَفْلُو وَهُو يَسِيلُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا

### النهى عن مسح الحصى في الصلاة

أَخْبَرَنَا أَتْكِيةُ بْنُ سَعِيد وَ الْحُسَيْنُ بِنْ حُرَيْتُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنْ أَى الْأَحْوَصِ عَنْ أَى ذَرَّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ لِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاةِ فَلَا يَسْتِ الْخَصَى فَانَّ الرَّحَةَ تُواجِهُهُ

لاينافى الصلاة وقدصرح بعالملما. . قوله ﴿موجه﴾ اسم مفعول أىجعل وجبه والجماعل هوالله أواسم فاعل بمنى مترجعمن وجه بممنى توجه والمقصود أنهماكان وجبه الما جمةالقبلة . قوله ﴿مشرقاً ﴾ اسم فاعل من النشر بق أى آخذاً ناحية المشرق وكذا قوله أومغربا . قوله ﴿اذا قامأحدكم فىالصلاة ﴾ أى اذا دخل

### باب الرخصة فيه مرة

أَخْرَنَا سُو يُدُ بُنُ نَصْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارِكَ عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ يَحْيَ بِنْ أَبِي كثير قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوسَلَهَ بْنُ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلُمَ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدِّ فَاعِلاً هُرَةً

### النهى عن رفع البصر الى السماء في الصلاة

أَخْبَرَنَا عَبُدُ الله بْنُ سَعِيد وَشُعِيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْتَى وَهُو أَبْنُ سَعِيد الْقَطَّالُ عَنِ الْمِنَ عَمُو اَبْنُ سَعِيد الْقَطَّالُ عَنِ الْمِنَ عَرُو بَهَ عَنْ قَتَادَةَ عَنَّ أَنْسِ بْنَ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ مَابَالُ الْقَوْمَ رَقُونُ الله عَنْ اللّهَ عَنْ عَلَيْ لَلّهَ عَنْ ظَلَكَ أَلْقَ عَنْ عَلَيْ لَلّهَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَ شَهَابِ أَوْ لَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلًم عَنْ اللّهَ عَنْ عُبِيدُ الله بْن عَبْد الله بْن عَبْد الله بْن رَجُلًا مِنْ أَنْحَالُ اللّهَ عَنْ عَبْدُ الله بْن عَبْد الله بْن عَبْد الله أَنْ رَجُلًا مِنْ أَنْحَالُ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلّاقِ فَلْ يَوْمَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّهَا وَسُلًم عَمْدَهُ إِلَى السَّاهِ وَسُلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلّاقِ فَلَا يَوْمَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّهَا وَسَلّمَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ لُولًا اللّهَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَمْدُ لُهُ اللّهَ عَنْ السَّالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ لُولًا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ لُولُهُ اللّهُ عَلْمُ لَا لِللّهُ عَلْمُ لُولُهُ اللّهَ اللّهُ عَلْمُ لِللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ لُولُهُ السّمَاتِ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ السَّمَاتِ السَّلْونُ وَلَا لِللّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْعُلُولُ السَّلَةُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُلْعُ وَالْمُؤْلُولُ الْعَلَامُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْعَلْمُ وَالْمُؤْلِمُ الْعَلَمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِمُ السَلّمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَا الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِم

فيها اذ قبل التحريم لايمنع أى لما فيه من قطع التوجه للصلاة فضو تعالوحة وهذا اذا لم يكن لاصلاح على السجود واللا فيجوز بقدر الضرورة . قوله (فرة ) بالنصب أى فافعل مرة ولا تزد عليها لاصلاح على السجود والهذا قطمة من أوله يتعلق بمسح الحصى والا فلا دلالة لهذا القدر على تعين الفعل . قوله (مرضون أبصارهم) كايضل كثير لهن الماسرحال الدعاء وقد اختلف فيه حال الدعاء خلرج الصلاة فجوزه بعض بأن السهاء قبة الدعاء ومنعه بعض (ليتهن) بضم الهاء وتشديد النون أى أولئك الاقوام (عن ذلك ) أى عزرفهم أبصارهم المالسياء في الصلاة (أو انتحلفن) بفتح الفاء على بناء المفعول أى لتسلمن يسرحة أى أن أحد الامرين واقع لاعلاية على العالمة الها الانتهاء منهم أو خطف أبصارهم من القه عقوبة على فعلهم يسرحة أى أن أحد الامرين واقع لاعلاية الما الانتهاء منهم أو خطف أبصارهم من القه عقوبة على فعلهم

#### أَهُ مِهِ رَبِّ رَاءِهِ أَنْ يِلْتَمَعَ بِصَرِهُ

#### باب التشديد في الالتفات في الصلاة

### ﴿أَنْ يَلْتُمْ بِصُرْهُ﴾ أَى لَئُلا يُختَلَسُ وَيُخْطَفُ بِسُرَعَةً

قوله (أن يلتمع) أى اثلا يختلس و يختطف بسرعة . قوله (مقبلا على العبد) بالاحسان والففران والعفو لا يقطع عندلك (مالم يلتفت) مالم يتعمدالالتفات الرمالا يتعلق بالصلاة (فاذاصرف وجهه) بالالتفات الى مالايتعلق بالصلاة افصرف عنه يقطع ذلك وافقه تعالى أعلم قوله (إختلاس) أى سلب الشيطان من كالحلاته وضعير (يختلسه) متصوب على للصدر

الْأَعْشَ عَنْ عُمُّارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ قَالَتْ عَائشَةُ إِنَّ الِالْيَفَاتَ فِي الصَّلَامِ الْخِتَلَاسُ يُخْتَلُسُهُ الشَّيطَانُ مَنَ الصَّلَاة

### باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا

أَخْرَنَا قَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنَ أَيِ الزَّيْرِ عَنْ جَارِ أَنْهُ قَالَ الْسَكَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَصَلَّنَا وَرَاهُ وَهُو قَاعِدٌ وَ أَبُرِ بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْعِمُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ قَالَيْفَ إِلَيْنَا فَوَا فَلَمَّا سَلَمْ قَالَ إِنْ كُنْمُ الْفَاتَ فَصَلَيْنَا بِصَلابَه قُمُودًا فَلَمَّا سَلَمْ قَالَ إِنْ كُنْمُ الْفَاتَ فَصَلَّا فَصَلَى وَالْمُومِ وَهُو فَوَدًا فَلَمَّا سَلَمْ قَالَ إِنْ كُنْمُ الْفَاتَ فَصَلَّا الْمَصْلُ فَلَرِ الْمَدُولُ الْتَمْولُ الْتَمْولُ الْمُتَعْلَى وَهُو فَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا تَمْمُوا الْتَمْولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَلْوى عُلُقَالُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله (يسمع) من الاساع (فائفت اليا) لبيان جواز الالتفات وليطلع على حالم فيرشدهم الل الصواب معروام توجه قله الى الله بخلاف غيره صلى الله تمالى عليه وسمل لكن هذا يتنتهى أن رقيته من ورائه ماكانت على الدوام والله تعالى أعلم (فلا تغملوا التموا بأتمتكي) يريدان القيام مع قمود الامام يشبه تعظيم الامام فها شرع لتعظيم الله وحده فلا بجوز ولا يخفى دوام هذه العلة فينبني أن يدوم هذا الحكم فالقول بنسخه فإعليه الجمهور خفى جدا والله تعالى أعلم . قوله ( يلتفت ف صلاته) قيل الناطة و يحتمل الفرض أيضا والحاصل أن التفاقه كان متضعنا المصلحة بلا ريب مع دوام حضور القلب وتوجمه للمالة تعالى على وجه الكال واقة تعالى أعلم بحقيقة الحال (ولا يلوى) ولا يضرب

### بابقتل الحية والعقرب فىالصلاة

أَخْبَرَنَا أُقَيْلَةُ بْنُ سَعِيدَ عَنْ سُفْيَانَ وَيَزِيدُ وهُوَ أَبْنُ زُرِيْعٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَفِي كَثِيرِ عَنْ ضَمْضَمٍ بْن جَوْسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَقَتْلُ اللّهَ وَسَلَّمَ بَقَتْلُ اللّهَ وَاللّهَ عَنْ الشَّلَانُ بَنْ ذَاوُدَ اللّهَ وَاللّهَ عَلَى الطَّلَاةَ وَاللّهَ عَنْ الْعَلَاةَ وَاللّهَ عَنْ مَعْمَرَ عَنْ يَحْيَى عَنْ ضَمْضَمْ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّمَ اللهِ وَسَلّمَ وَهُو أَبْنُ أَبِي عَبْدَ الله عَنْ مَعْمَر عَنْ يَحْيَى عَنْ ضَمْضَمْ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ أَمْرَ بَقَالَ الْأَسُودَيْنَ فِي الصَّلاة

#### حمل الصبايا في الصلاة ووضعين في الصلاة

أَخْبَرْنَا قَتْيَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَامِر بن عَبْد الله بن الزَّيْرَ عَنْ عَمْرُو بن سَلَيْمٍ عَن أَبِي قَنَادَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى وَهُوَ حَلمُلُ أَمَامَةً فَاذَا سَجَدَ وَصَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا . أَخْبَرَنَا قَتْيَئَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُغْيانُ عَنْ عُلْهَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ عَامِر بن عَد الله بن الْوَيْرِ عَنْ عَمْرُو بن سُلِيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ يُومُ النَّاسَ وَهُو حَامِلُ أَمَامَةً بِنْتَ أَبِي اللّهاصِ عَلَى عَانِقِهِ فَاذَا رَكَعَ وَضَعَهَا فَاذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِه أَعَادَهَا

#### ﴿ بِقَتُلُ الْأُسُودِينَ ﴾ هما الحية والمقرب

قوله ﴿ يَمْتُلَ الأَسُودِينَ ﴾ هماالحية والعقر بواطلاق الأسودين اما لنغليب الحية على العقرب أو لأن عقرب المدينة يميل الى السواد وأخذ كثير من الرخصة فى الفتل أن القتل لايفسد الصلاة لكن قد يقال يمكفى فى الرخصة انتفاء الاثم فى افساد الصلاة وأما بقاء الصيلاة بعد هذا القعل فلا بدل عليه الرخصة فأمل

### باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة

أَخْبِرَنَا إِسْعَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَاحَاتُمِنْ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّنَابُرُدُ بْرُسْنَانَ أَبُو الْعَلَامِ
عَنِ الْرُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ قَالَتِ اسْتَفْتَحْتُ البَّابَ وَرَسُولُ اللهَ
صَلَّى اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي تَعَلْوْعَاوَ الْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَشَى عَنْ يَمِينِه أَوْعَنْ يَسَارِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ

#### باب التصفيق في الصلاة

#### باب التسبيح في الصلاة

أَخْبِرَنَا قَتَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُصْيُلُ بِنُ عَياضِ عَنِ الْأَعْشِ حِ وَاَبْنَانَا سُويْدِ بِنُ نَصْر قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُلَيَانَ الْأَعْشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

واقه تِمالى أعلمٍ . قوله ﴿ فشي عن يمينه ﴾ كان الساب في احدى جهتيه و يمكن هذا بعمل يسير وإلله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الشَّدِيعُ الرَّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ النِّسَاءِ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدَ عَنْ عَوْفَ قَالَ حَدَّتَى مُحَدَّثَ عَنْ أَبِى هُرَيْزَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّسْمِيعُ الرَّجَالِ وَالتَّصْفَيقُ للنِّسَاء

#### التنحنح في الصلاة

أَخْبِرَنَا الْحَدُّنَ الْحُكْمَةُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى قَالَ الْحُرْدِ الْمُكُلِّ عَنْ أَلِي وَحَدْتُهُ يَعْنَ عَلَى قَالَ الْحُرْدِ الْمُكُلِّ عَنْ أَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى قَالَ كَانَ لِمَ مْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُغْيِرةً عَن الحُرث الْمُكُلِّ عَن أَنْنَ لَى مَ أَخْبِرَ فَي مُغْيرةً عَن الحُرث الله عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَن مُغْيرةً عَن الحُرث الله عَلَى اللهُ عَنْ الله عَلَى اللهُ عَنْ مُغْيرةً عَن الحُرث الله عَلَى الله اللهُ عَنْ مُغْيرةً عَن الحُرث الله عَلَى عَنْ الله اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الله اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

تمالى أعلم . قوله ﴿تحنع﴾ أى للأذان والدخول وفى بعض|النسخ سبح وهو أقرب لمــا بعده أن التنخيح كان علامة عدم الاذناو يمكن له وضعان أحدهما يدل على الاذنار الآخر على عدمه واقه تعالى أعلم

#### باب البكاء في الصلاة

أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَانَا عَبْـدُ إِللهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت الْبُنَانِيَ عَنْ مُطَرِّفَعَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلَّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيرٌ كَأْزِيرِ الْمُرْجَلِيْعِنِي يَبْكِي

#### باب لعن ابليس والتعوذ بالله منه في الصلاة

أَخْرَنَا أَحُمَّدُ بِنُ سَلَةَ عَنِ أَبِي وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيَة بِن صَالِحٍ قَالَ حَدَّتَنِي رَسِيعَةُ بِنُ يَرِيدَ عَنْ أَيِ الْدَرِيسِ الْخُولَانِيَ عَنْ أَنِي الدَّرَاء قَالَ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَه وَسَلَمَ يُصَلَّى فَسَمَعْنَاهُ يَقُولُ أَعُودُ بِاللهَ مَنْكَ ثُمَّ قَالَ الْعَنْكَ بِلَعْنَة الله ثَلاثاً وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَكَ أَغَرُهُ مِنَ الصَّلَاة قُلْنَا يَارَسُولَ الله قَدْ سَعَنَاكَ تَقُولُهُ قَمْلُ يَعْدَدُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاتُ مَنْكَ قَالَ إِنَّ عَدُّ اللهِ المِيسَجَاء بَشِهَا فِيهِ مَنْ الرَيْحِقَهُ فُورِجْهِي ثُمَّ أَرْدُتُأَنَّ أَخُذُهُ وَلَلْهُ لُولًا دَعْوَةً أَخِيناً سُلْيَانَ لأَصْبَحَمُونَقًا مِا يَلْعَبُ بِولَدَلُ أَلْل الْمَلِيقَ فَيْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ أَزِيرَ ﴾ أى حنين من الجوف وهوصوت البكاء وقيــل هو أن يجيش جوفه و يغلي بالبكاء ﴿ كَا أَرْ يَرْ المرجل﴾ وهو بالكسر الاناء الذي يغلي فيه المـــاء سواء كان من حديد أو صفر

قوله ﴿أَرْبِرُ﴾ بِزاين معجد بن ككريم أى حنين •ن الحشية وهو صوت البكا. قبل وهو أن يجيش جوفه و يغلي بالبكاء ﴿والمرجلُ﴾ بكسر الميم أناء يغليفه المباء . قوله ﴿أعوذ بالله منك الح﴾ يفيدان خطابالشيطان! يطا إلصلاتواطلاق الفقها. يقتضى البطلان عنده فلعلهم بمحملونه على ماأذا كان الكلام مباحا ﴿بشهابُ ﴾ بكسراك يرشعلة من النارساطنة ﴿مُأْرِدتُ أَنْ آخذه ﴾ لا يلزم منه أنا خذه وربطة

#### الكلام في الصلاة

أَخْبَرَنَا كَثْيُرُ بُنُ عُبِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ حَرْبِ عَنِ الزَّيْدَى عَنِ الْوَهْرَى عَنْ الْوَهْرَى عَنْ الْوَهْرَى عَنْ الْوَهْرَى عَنْ الْوَهْرَى عَنْ الْوَهْرَى عَنْ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَّهُ الصَّلَاةِ وَشَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُولُ اللهُ عَنْ وَسُكًا وَلَا تَرْحُمْ مَعْنَا أَحَدًا فَلَمَّ سَلَمٌ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَنْ وَسَلَمْ فَالَ لَلْأَعْرَانِي لَقَدْ نَحْجُرْتَ وَاسِعًا بُرِيدُ رَحْمَةً اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهُ بَنُ مُحَدِّنِ عَبْدالرَّحْنِ الزَّهْرِيَّ قَالَ الْحَبْرَقِيقِ اللهُ عَنْ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَنْ وَجَلَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ بَنْ يَسُولُ اللهُ عَنْ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَنْ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَنْ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَنْ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ وَعَلّمُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ بُنُ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمَالِ فَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمَالِ فَالْ عَدْتُنَا اللّهُ وَالْمَالِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عُلَاهُ بُنُ يَسَارِعَنْ هُلَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَاهُ مِنْ يَسَارِعَنْ هَالْوَالْمُ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ الْمَالِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ الْمَالِعُ الْمَالِعُولِ لَا الللّهُ وَاللّمَا لَا اللّهُ اللّهُ

أو حجارة أو خزف والميم زائدة قيل لانه اذا نصب كانه أقيمِفْأرجل ﴿ لقد تحجرت واسعا ﴾

غير مفسد لجواز أن يكون مفسدا و يحمل له ذلك لصرورة أو بلا ضرورة نع يازم أن تكون ارادته غير مفسدة فليفهم ﴿ لولا دعوة أخينا ﴾ أى بقولموب هب لمسلكا لاينبنى لا حده بهدى ﴿ لاصبح ﴾ . أى لاخذته وربطته فأصبح موثقا والمراد لو لانوهم عدم استجابة هذه النحوة لا أخه بالاتخذ يلازم بالاتخذ عدم استجابتها أذ لا ينطل اختصاص تمام الملك لسليان بهذا القدر فليتأمل وأفقه تعالى أعلم . قوله ﴿ اللهم ارحيى ﴾ ليس هذا من كلام الناس نعم هو دعاء بما لا يليق فكا أنه فذا ذكره ههنا ﴿ تحجرت وأسما ﴾ أى قصدت أن تضيق ما وسعه الله من رحمت أو اعتقدته ضيقا لان هذا السكلام نشأ من ذلك الاعتقاد

السَّلَىَّ قَالَ قُلْتُ يَارِسُولَ اللهِ إِنَّا حَدِيثُ عَنْ بِحَاهِلَةٍ فَحَاءَ اللهِ بالإسلامِ وَإِنَّ رِجَالاً مَنَّ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ بَعِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَضُدَّتُهُمْ وَرِجَالُ مِنَّا يَأْتُونَ الْكُمِّانَ قَالَ

أى ضيقت ماوسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك (و إن منا رجالا يتطيرون قال ذك شي بجدونه في صدورهم فلا يصدنهم في قال النووى قال العلماء معناه أن الطيرة شي بجدونه في نفوسكم ضرورة ولاعتب عليكم في ذلك فانه غير مكتسب لكم فلاتكليف، ولكن لا يمتنعو ابسببه نفوسكم ضرورة ولاعتب عليكم في ذلك فانه غير مكتسب لكم فيقع به التكليف فهاهم صلى الله عليه وسلم عن المحل بالطيرة والامتناع عن تصرفاتهم بسببها قال وقد تظاهرت الاصاديث الصحيحة فى النهى عن التطير والطيرة وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف فهاهم الاحاديث الصحيحة فى النهى عن التطير والطيرة وهو محمل على المعلى بالاحيام على وقد تظاهرت من غير حمل على مقتصاه عندهم (و ورجال منايات والمائة والكان الكلماء المنابة ويخاف المنابع عن التابع وقال المله المنابع عن التابع وقال المله الفتاني عن اتيان الكلمان لا نهم يعرفون كثيرا من الاحور فنهم من يزع أن له رئيا من الجن يلق اليه الأخبار ومنهم من يدع أن له رئيا من الجن يلق اليه الأخبار ومنهم من يدع أن له رئيا من الجن يلق اليه الأخبار ومنهم من يدع أن له وثيا من الجن يلق اليه الأخبار ومنهم من يدع المدرك ذلك بفهم أعطيه ومنهم من يسمى عراقا وهو الذي يزم معرقة الأخبار ومنهم من يدع السبدي السبدي السبديل المي المنابع ومنهم من يسمى عراقا وهو الذي يزم معرقة الأونوو ومودة من يتم من المبن بالميلور ونمورة من يسمى عراقا وهو الذي يلت البار ومنهم من يسمى عراقا وهو الذي يلت البار ومنهم من يتعادل السبد يستدل بها لمعرقة من سرق الذي ومعرفة من يتعادل ومنهم من يتعادل ومنهم بالسب يستدل بها لمعرفة من سرق الذي ومعرفة من يتعادل ومنهم من يتعادل ومنه من يتعادل ومنهم من يتعادل ومنهم من يتعادل ومنهم من يتعادل و المنابع المنابع المنابع من يتعادل ومنهم من يتعادل ومنهم من يتعادل ومنهم من يتعادل و المنابع ومنه عن يتعادل ومنهم من يتعادل والكرا ومنهم من يتعادل و المنابع و المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع ومنه والمنابع والمنابع

قوله (انا حدیث عهد بجاهلیة) الجاهلیتمافیل و رود الشرع سموا جاهلیة لجهالاتهم والبالهها متعلقه بهد ( فجا، الله ) عطف علی مقدر آی کنافها فجا، الله ( یتطیرون ) التطیر الفائر بالطیر مثلا اذا شرع فی حابته وطار الطیر عزیمته براه مبارکاوان طارعن بساره راه غیربارك ( ذاك شوالخ ) أی لیس له أصل پستنداله ولاله برهان بعتمد علیه ولاهوفی كتاب نازل من لده وقیل معماه أنه معفو لا نه بوجد فیالف بلااختیار نیم المشدی علی وفقه مهی عنه فائلک قال فر فلا بصدیم که ای لایمتهم عماهم فیمولا یخی أن النفریغ علی دنا المنی یکون بعیدا ( الکهان ) کالحکام جمع کاهن والهی عناتیانهم لاتهم یتکلمون فی مغیبات تدبیصادی بعضها الاحارة فیخاف الفت علی الانسان بذلك و لاتهم بلیسون علی الناسان بذلك و لاتهم بلیسون علی الناس كثیرا من الشرائع و اتبانهم حرام باجاع المسلین کاذکروا

فَلَا تَأْتُوهُمْ قَالَ يَارَسُولَ اللهُ وَرِجَالٌ مَنَا يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نِيَ مِنَ الْأَنْدِاءَ يَخُطُّ فَنَ وَافَقَ خَطُهُ فَذَاكَ قَالَ وَبِيْنَا أَنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَى الصَّلاَةَ إِذْعَطَسَ رَجُلُّ مِنَ الْقُومُ فِقُلْتُ يَرْحُكَ اللهُ خَدَّقَى الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِ فَقُلْتُ وَاثُكُلُ أَمِّيَاهُ مَالَكُمْ تَنْظُرُونَ لِلَّ قَالَ فَضَرَبَ الْقُوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْكَاذِهُمْ فَلَتَّ رَأَيْهُمْ يُسَكِّمُونِى لَكِنِّي سَكَتْ فَلَكًا

ذلك قال فالحديث يشتمل على النبى عز إيادة ولاء كلهم (ورجال منايخطون) قال كان نبى من الآنباء يخط فن وافق خطه فن الله المعلم الله المعلم الله الفقة فلا يباح وقال عياض معناه من وافق خطه فذلك الدي تجدون إصابته فيايقول لا أنه أباح ذلك لفاعله قال ويحتمل أن هذا نسخ فى شرعنا وقال المخطابي هذا الحديث يحتمل النبى عن هذا الحنط اذ كان علما لنبوة ذلك اللي وقد انقطعت فنهينا عن تعاطى ذلك قال النو و مي فحصل من بحموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النبى عنه الآن وقال القرطي حكى مكى في تفسيره أنه روى أن هذا التي كان يخط بأصبعه السبابة والوسطى فى الرمل ثم يزجر وعن ابن عباس يخط خطوطا معجلة لئلا ياحقها المعدثم برجم في معود على مهل خطين فان بني خطان فهى علامة النجح وان بني خط فهو علامة الحديثة ( فحدق القوم بأبصارهم واثكل أمياه ) قال الذوى الشكل بضم الناء واسكان الكاف وضحهما جميعاً لفتان كالبخل والبخل حكاهما الجوهرى وغيره وهو فقدان المراة والمحان الكاف وضحهما جميعاً لفتان كالبخل

(يخطون) خطهم معروف بينهم (فن وافق خطه ) يحتمل الرفع وللفعول بحفوف والنصب والفاعل ضمير وافق بحملف معناه أى وافق خطه خط النبي (فذالك) قبل معناه أى علطه مباح ولاطريق اناال معرفة الموافقة فلايباح وقبل فذالك الذي يجدون اصابته نمايقول لاأنه أباح ذلك لفاعله أمال النبى عنه الآن (أد علس) مزياب نضر وضرب (خدقني) من التحديق وهو شدة النظر أى فظر ألل أنظروا الى نظر زجر كيلا أنكم في الصلاة (وائكل أمياه) بضم تا، وسكون كاف و بفتحهما هو فقد الام الولد وأمياه بكسر المم أصله أي زيد عليه الألف لمد الصوت وها. السكت وهي تثبت وقالا لاوصلا (يسكترف) من التكيت أو الاسكات (كذي سكت) متعلق بمعذوف مثل

أَنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي بِأَنِي وَأَنِّي هُو مَاضَرَ بَنِي وَلا كَبَر في وَلاَسَبِّي مَارَأَيْثُ مَعَلَّىٰ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْ مَا لَأَتَا هَلَهُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ وَمَنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ النَّسْيِحُ وَ التَّكْبِيرُ وَ تَلَاوَهُ القُرْآن قَالَ ثُمَّ اطَّلَعْتُ إِلَى عُنْهَ لِي مَنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُو النَّسْيِحُ وَ التَّكْبِيرُ وَ تَلَاوَهُ القُرْآن قَالَ ثُمَّ اطَّلَعْتُ إِلَى عُنْهُ لِي مَنْهَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

مصناف إلى ثكل و والاهما مندوب كاقال والميرالمؤونيناه وأصله أى زيدت عليه الآلف لمدالصوت وأردف بها السكت الثابتة في الوقف المحذوفة في الوصل ( ولا كهرنى ) أى ما انهر في قال أبو عبيد الكهر الانتهار وقيل الكهر الموس في وجه من يلقاه ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيهاشي من كلام الناس ) هذا من خصائص هذه الشريعة ذكر القاضى أبو بكر بن العربي أن شريعة بني إسرائيل كان يباح فيها السكلم في الصلاة دون الصوم فجاءت شريعتنا بعكس ذلك وقال ابن بطال إيما عب على جريج عدم إجابته لامه وهو في الصلاة لأن السكلام في الصلاة كان مباحا في شرعهم وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لاجابة الام إذ لاطاعة نحلوق في معصية الحالق ( من قبل أحد والجوانية ) قال النو وي مع بفتح الجيم و تشديد الواو وبعد الالف نون ثم يا مشددة وحكى تغفيفها موضع بقرب أحد في شال المدينة وأحد في شام المدينة وقد قال في الحديث قبل أحد والحوانية في كيف يكون عند الفرع ( آسف ) بالمد وضح السين أى أغضب ( فصككتها )

أردت أن أعاصمهم وهو جواب لما (إلى وأى) أى هو مفدى بهماجملة معترصة (ولاكبرنى) أى ما أتبرنى ولا أغلظ لى فى القول أو ولا أستقبلى بوجه عوس (من كلام الساس) أى ما يحرى فى مخاطبا تهم وعاوراتهم (أمماهو) أى مايحل فيها من السكلام (التسيح الح) أى وأمنا لهارهذا السكلام يتضمن الامربالاعادة عندقوم فاذلك ماأمره بذلك صريحا والسكلام جهلا لايضد الصلاة عند آخرين فقالوا عدم الامر بالاعادة اذلك (اطلعت) بتنديد الطاء (الى غنيمة) بالتصغير (والجوانية) بقتح جيم وتشديد ولو بعد الالف نون ثمهاء مشددة وحكى تنفيفها موضع قرباء حد (آسف) بالمدوضح

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَهُ فَعَظَم ذَلَكَ عَلَى فَقُلْتُ بَارَسُولَ الله أَفَلَا أَعْتَقُها قَالَ ادْعُها فَقَالَ الْمُعَالَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَ اللهَ عَزْوَجَلَّ قَالَتْ فَى السَّهِ، قَالَ فَنْ أَنَا قَالَتْ فَقَالَ لَهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أى لطمتها (و فقال خارسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السها ) قال النووى هذا من أحاديث الصفات وفيها مذهبان أحدهما الإيمان من غير خوص في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى لبس كمثله شيء وتنزيه عن سهات المخلوقين والثانى تأويله بما يليق به فن قال جذا قال كان المراد بهذا امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الحالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذى اذا دعاه الداعي استقبل السهاء كما أذا صلى له المصلى استقبل الكعبة وليس ذلك لانه منحصر في المنهاء في السهاء قبلة الداعين كما أن الكعبة في السهاء كما أنه الفائل المنافق المنافق عاص لاخلاف بين المسلمين قاطبة فقيهم وعدتهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الفاؤ اهرا المنواردة بذكر الله في السهاء كقوله تعالى أأمنتهم في السهاء ومحوه ليست على ظاهرها بل هي متأولة عند جيمهم في قال بائبات جهة فوق من غير تمديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء و المتحليين تأول في السهاء ومن قال بنفى الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه والمقتهاء و المتحليون تأول في السهاء ومن قال بنفى الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه

السين أى أغضب (فصككتها) أى الطمتها (فعظم) ونالتعظيم (على) بالتشديد (أفلاأعتمها) أىمن بعض الكفارات الذى شرط فيه الإسلام (أيراقه) قيل معناه في أى جهة يتوجه المتوجهون الى الله تعالى وفولها (فى السياء) أى فى جهة السيا. يتوجهون والمطلوب معرفة أن تعترف بوجوده تعالى

إِنْ أَيِ غَنِيَّةَ وَاسْمُهُ عَيْ بُنُ عَبْدِ الْمَلْكُ وَالْقَلْمُ بِنْ بِرَيدَ الْجُرَّيْ عَنْ سُفَيَانَ عَ الزَّير بن عَدِى عَنْ كُلُثُومٍ عَنْ عَبْدِ الله بنْ مَسْعُود وَهٰذَا حَدِيثُ الْقَلْمِ قَالَ كُنْتُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَى عَنْ كُلُثُومٍ عَنْ عَبْدُ الله بن مَسْعَود وَهٰذَا حَدِيثُ الْقَلْمِ قَالَ كُنْتُ آتَى النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَى وَهُو يُصَلَّى فَلَ بِرُدَعَ عَلَى فَلَكُ مَا عَلَى عَلَى فَالله مِنْ الله عَلَى وَهُو يُصَلَّى فَلَمْ وَاللَّهُ الله وَمَا يَشَيْنِ لَكُمْ وَأَنْ تَقُومُوا لله قَاتِينَ وَأَخْبَرَنَا الْحُسَنُ بُن مُرَيْثُ قَالْ كَنَا لله عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَى عَلَى النَّهِ عَلَى الله وَمَا يَشَادُ وَإِنْ مَنْ عُرور قَالَ كُنَا نُسَلَمْ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَى وَالله عَنْ الله وَمَا يَشَادُ وَإِنْ عَلَى وَالله عَنْ الله عَنْ مُور قَالَ كُنَا نُسَلَمْ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَى وَالله عَنْ وَحَلَى عَلَى النَّهِ عَلَى الله عَنْ وَمُولَى الْمُنْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَى وَالله وَالله وَالله عَنْ وَجَلَ يَعْدِفُ فَلْ بُرُوعَ الله وَالله وَالله وَالله عَنْ وَجَلَيْدُ فَي الصَّلامَ مَنْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله عَنْ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّه وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ و

### مايفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد

أَخْرَنَا قَتَيَةُ بْنُ سَمِيدَ عَنْ مَالِكَ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَبْدَالرِّحْنِ الْأَغْرَجِ عَنْ عَبْدالته ابْنِ بَحْيَنَةُ قَالَ صَلِّى لَنَا رَسُّولُ الْنَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَمَتَيْنُمُّ قَامَ فَلْ مِجْلَس فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَسًا قَضَى صَلَاتُهُ وَنَظْرُنَا تَسْلِيمُهُ كَبِّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَ وَهُوَ جَالْسٌ قَبْلَ التَّسْلِمِ ثُمَّ

لااثبات الجبة وقبل النفويين أسلم. قوله (فيرد علىّ) أى بالقول حينكان الكلام مباحا في الصلاة (وأن تقوموا فه قانتين) أي اكين عمالاينيني من الكلام فهذا الحديث نضير لقوله تعالى وقوموا فه قانتين. قوله (وأمرة بالسكوتُ أي عزذلك الكلام الذي كنا عليه لاعن مطلق الكلام فلااشكال بالإذكار والقرارة (ماقرب وما بعدً) في تفكرت فيا يصاح للنبح من الوجوه الفرية أو البعيدة أنها سَلَمَ . أَخْبَرَنَا تُقِينَهُ قَالَ حَدِّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحَى بْنِ سَعِيد عَنْ عَبْد الرَّحْل بْنِ هُرْمْزَ عَنْ عَبْد الله بْنِ نُحَيْنَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فى الصَّلَاةَ وَعَلَيْهِ جُلُوسُ فَسَجَدَ سَجْدَيْنِ وَهُو جَالسُ قَبْلُ التَّسْلِمِ

# ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتسكلم

أَخَبَرَنَا حُمِيْدُ بْنُ مُسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَوِ يدُ وَهُوَ اِبْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَ عَنْ مُحَدِّ أَنْ سيرِينَ قَالَقَالَ أَبُوهُ رَبَّوَةَ صَلَّى بِنَا النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِخْدَى صَلَاقَى الْفَشِّى قَالَقَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَ قَوَلَكُنَّى نَسِيْتُ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْمَتْيْنَ ثُمِّسَلَّا فَانْطَلَقَ إِلَى خَسْبَهَمُو وَضَةَ فَى الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَدْهُ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مْنْ أَبُوابِ الْمُسْجِدِ فَقَالُوا قَصَرَ سَالصَّلَاةُ

تأولها تأويلات بحسب مقتصاها وذكر نحو ماسبق ﴿ إحدى صلاف العثى ﴾ بفتح العين و لسرالشين و شديد اليا و قال الآزهرى العثى عند العرب مابين زوال الشمس وغرو بها ﴿ وخرجت السرعان ﴾ قال النووى هو بفتح السين والراء هذا هو الصواب الذي قاله الجهور مر في أهل الحديث واللغة وهكذاذكره المتقنون وهم المسرعون الى الحزوج ونقل القاضى عياض عن بعضهم إسكان الراء قال وضبطه الأصيلي في البخارى بضم الدين و إسكان الراء جمع سريع كقفير وقفران اه و في النهاية السرعان أو اتمالناس الذين يتنازعون الى الشيء و يقبلون عليه بسرعة ﴿ فصرت الصلام ﴾ قالمانووى بضم القاف وكسر الصاد و روى بفتح القاف وضم بسرعة ﴿ فصرت الصلام ﴾ قالمانووى بضم القاف وكسر الصاد و روى بفتح القاف وضم

كانت سبا انترك رد السلام . قوله ﴿ احدى صلاق العشى ﴾ بفتح العين وكسر معجمة وتشديد ياء أى آخر النهار مابينزوال الشمس,وغرو بها ﴿ وخرجت السرعان ﴾ بفتحين وجوز سكون الراء المسرعون الى الخروج وضبط بضم أوكسر فسكونجم سريع ﴿ فصرت الصلاة ﴾ بضم الصاد أوعلى بناءالمفعول وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبَكُرِ وَعُمَرُ رَضِي أَلَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ أَنْ يُكُلِّهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ فِي يَدَيْهِ طُولُنَّ قَالَ كَانَ يُستَّى ذَا الْيَدَنِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَنسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ مَ الْنَّسَ وَكُم تُقْصَرِ الصَّلاَةُ قَالَ وَقَالَ أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَنِي قَالُوا نَمْم كُجًا فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَركَهُ ثُمَّ سَلَّمُ ثُمَّ

الصاد والاول أشهر وأفسح (يسمى ذا اليدين) هو الخرباقين عمر وبكسر الخا المعجمة وبالما الموحدة وآخره قاف (قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فجا فصلى الذي ترك قال النو وى الموحدة وآخره قاف (قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فجا فصلى الذي ترك قال النو وى على تعين من المنطقة على أنهم لم يكونوا على تعين من البقاء في الصلاة كان محال المحتمين المحتمين المناف أنهم لم يكونوا كان خطابا الذي صلى الله عليه وسلم وجوابا وذلك لا بطل عندنا وعند غيرنا وفيرواية لاى داود باسناد صحبح أن الجاعة أومؤا أي نعم فعلى هذه الرواية لم تكلموا فان قبل كف رجع الني صلى الله عليه وسلم الى قول غيره إماما كان عليه وسلم الى قول غيره إماما كان تذكر فعلم السهلم ليذكر فالما ذكروه تذكر فعلم السهو و بنى عليه لاأنه رجع ال بجوز فولم ال وجاز ترك يقين نفسه والرجوع الى قول المورائية عن نفسه والرجوع الى قول

قبل وهو الأشهر ﴿ فياباء ﴾ تعظيا وتبجيلا لمعرضها جاهه وقدره زادهما الله تعالى ﴿ يسمى ذا البدن ﴾ لذلك قبل اسمه خرباق بكسر عام معجمة و باموحدة آخره قاف ﴿ لَمَ أَنْسُ و لَمِ تَعْسَلُ الله قبل السمال و يبين أسال هذه الإشهاء أن يجرى الطن و يعتبر الطن قيدا في السكلام صادق لاغبار عليه ولا يتوهم في التأكل كذب وليس منى الحواب على كون الصدق المطابقة للطن بل على أنه مطابقة الواقع فافهم ﴿ وقال وقال أكما قال ذو البدن ﴾ أى قال الراوى قال رسول القصلي القداملي الله عليه وسام أى بعد ما جزم أو البدن بوقوع الدمين بوقوع الدمين إلى قال في المدن ﴿ فالله منافعة الواقع في منه المعلى الدي وسام أى بعد ما جزم المعدن المعرف والمعرف والمعدن على أنه شك فاخذ بقول العلم والمحدث والمعرف ومن يقول بالعال المعلام معالمة الا يطل الصلاة بل ما يكون لاصلاحها مومعفو ومن يقول بالعال المعلام معالمة الا يطل الصلاة بل ما يكون لاصلاحها مومعفو ومن يقول بالعال السلام معالمة الا يطل الصلاة بل ما يكون لاصلاحها مومعفو ومن يقول بالعال السلام المعلام معالمة الا يعلل المعرف المعالمة المكان يشكل عليهم أن النسخ المعام معالمة الا يعطل الصلاة بل ما يكون لاصلاحها مومعفو ومن يقول بالطالم المعالمة معالمة المعارفة على أنه قبل نسخ اباحة المنكلام في الصلاة لكن يشكل عليهم أن النسخ المعالمة معالمة المعارفة على أنه قبل نسخ اباحة المنكلام في الصلاة لكن يشكل عليهم أن النسخ

كَبَّرَ فَسَجَدَ مثلْ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَرا أَسَهُ وَكَبَّرَ ثُمِّ كَبَرَ ثُمَّ سَجَدَمثْلِ سُجُوده أَوْ أَطُولَ أَمَّ مَعَ وَاللّهَ عَنْ مَالِكَ قَالَ حَدَّتَى أَنْ القَاسِمِ عَنْ مَالِكَ قَالَ حَدَّتَى أَيْ مُرْبَوَ أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَنْ مَالِكَ قَالَ حَدَّتَى الْمُعْتَيْنُ فَقَالَ لَهُ ثُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَمَ قَامَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنْكُمَلُهُ مَنْ وَسَلَّمَ أَصَدَى ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَمَ فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْمَدُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَعْمَدُ مَثْلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأَسُهُ ثُمَّ سَجَدَ مثلَ سُجُوده أَوْ أَطُولَ ثُمَّ مَا مَلُهُ مَا أَنْ سُفِيانَ مَوْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ صَلَاهُ النَّمَ اللهُ عَنْ دَاوُد بْنِ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ صَلَاهُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ صَلَاهُ المُعلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَعَلَى اللهُ عَنْ دَاوُد بْنِ النَّهُ صَلّى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ صَلَاهُ اللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ صَلَاقً اللّهُ عَلْمَ وَسَلّمَ عَلْكُولُ اللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْ وَسُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ صَلَاهُ اللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلْمَ لَا اللّهُ عَلْمَ لَا اللّهُ عَلْمَ لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ وَسُلُولُ اللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسُلُولُ اللّهُ أَلْكُولُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلْمَ لَا اللّهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَلْمَ لَا لَا اللّهُ عَلْمَ لَا اللّهُ عَلْمَ لَا لَعْمَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

تمبره لرجع ذو البدين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنس ولم تقصر ﴿ كُل ذَلْكُلْمِ بَكَنَ ﴾ قال القرطبي هذا مشكل بمــا ثبت من حاله صلى الله عليه وسلم فانه يستحيل عليه الحنف والاعتذار هنه من وجهين أحدهما أنه إنمــا نني الكلية وهو صادق فيها اذلم بحتمع وقوع الامرين و إنمــا وقع أحدهما ولا يلزم من نني الكلية نني الجزء من أجزائها فاذا قال لم ألق كل العلمــام يفهم أنه لم يلق واحدا منهم ولا يلزم ذلك منه الأأن هذا الاعتذاد يبطله قوله في الرواية الاخرى لم أنس ولم تقصر بدل قوله كل ذلك لم يكن فقد نني الامرين نصا والثاني أنه إنمــا أخبر عن الذي كان في اعتقاده وهو أنه لم يفعل شيئا من ذلك فأخبر بحق اذخيره موافق لمــا فيفــه فليس فيه

عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُرِ الْيَدِينِ فَقَالُوانَعُمْ فَأَثَمَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ سَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ سَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَدْ التَّسْلِمِ ، أَخْبَرَنَا سُلْيَانُ بُنْ عَبْدالله قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعِيد بْنِ إِبْرَاهِمَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا سَلَمَةً تُحدَّثُ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً الظَهْرِ رَكُمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَمْ فَقَالُوا فَهُ مَن الصَّلاةُ فَقَامَ وَصَلَّى رَكْمَتَيْنُ ثُمَّ سَلَمْ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، أَخْبَرَنَا عَيسَى بْنُ حَمَّلَا اللّهُ عَنْ إِنِي مَلِيهِ عَنْ عَرْانَ بْنَ أَنِي أَنْ مَن اللّهُ عَنْ أَبِي مَلْكَ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيْ اللّهُ عَنْ أَيْ اللّهُ عَنْ أَيْ اللّهُ عَنْ أَيْ مَلْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَيْ مَا اللّهُ اللّهُ عَنْ أَيْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيْ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

خلف قال وللأصحاب فيه تأو يلات أخر منها قوله لم أنس راجع الى السلام أى لم أنس السلام و إنما سلب تصداوهذا فاسد لآنه حيئذ لا يكون جوابا عماستل عنه ومنها الفرق بين النسيان والسهو فقالوا كان يسهو ولاينسي لأن النسيان غفلة وهدذا أيضا ليس بشيء اذ لا يسلم الفرق ولوسلم فقد أضاف صلى الته عليه وسلم فقد أضاف صلى الته عليه وسلم تنسون فاذا نسيت فذكر وفي ومنها ما اختاره القاضي عياض أنه إنما أنكر صلى الته عليه وسلم النسيان اليه اذ ليس من فعله كما قال في الحديث الآخر بشيها لاحدكم أن يقول نسيت فذكر وفي وكيت بل هو نسي أي خلق فيه النسيان وهذا يبطله أيضا أنسي كما تنسون فاذا نسيت فذكر وفي وأيضا فلم يصدر ذلك عنه على جهة الزجر والانكار بل على جهة النبي كما قاله السائل عنه وأيضا فلا يكورب حمله على ماذكرناه والته وأيضا فلا يكورب حمله على ماذكرناه والته

الحنفية ولم أر لهذا الايراد جوابا شافيا والله تعالى أعلم . قوله ﴿فَادِرَكُهُ دَوَالشَّهَالِينَ الْحُ﴾ هذا يدل على أن ذا لليدين هوذو الشَّهَالِين وقد نص كثير منهم على أنه غيره والاتحاد وهم من قائلة قال ابن عبد البر لم

وَلَمْ أَنْسَ قَالَ بِلَيْ وَالِنِّى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَدَى ذُو الْبَدِينَ قَالُوا نَمْ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنَ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنَّ مُوسَى الْفَرَوِيُّ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو صَلَّى عَنْ بُونُسَ عَنَ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَى أَبُو سَلَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَسَي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَالَّمَ نَسِيتَ يَارَسُولَ الله قَلْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَم فَالَه مُوسَلِم قَالَ الله عَلَيْ وَسَلَّم فَا الله عَلَيْ وَسَلَّم فَا الله عَلَيْ وَسَلَّم أَصَدَى فَوَ الْبَدِيْنِ قَالُوا نَمْ فَقَام رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيْ وَسَلَم فَالَم مُوسَلِم فَا الله عَنْ الْبُولُ الله عَنْ الْبُولُ الله عَلَيْ وَسَلَم فَالله وَالله الله الله وَالله الله الله وَالله الله الله وَالله الله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله والله وال

تمالى أعلم ﴿ وَقَالَ لَهُ دَوَالشَهَالِينَ بَن عَمَرُو ﴾ قال ابن عبد البر لم يتابع الزهرى على قوله ان المتكلم ذوالشهالين لآنه قتل يوم بدر فيما ذكره أبو إسحق وغيره واسمه عمير بن عمرو قال وقد اضطرب الزهرى فى حديث دى الدين اضطرابا أوجب عن أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة وقد غلط فيه مسلم ولاأعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الوهرى فى قصة ذى الدين و غلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يقم له اسناداً ولامتنا وان كان اماما عظمانى هذا الشأن فالنظط لا يسلم منه بشر والكال لله تعالى وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك

يتابع ازهرى على قوله انالمتسكلم ذوالشيالين ولايخفى أن المصنف روى أن المسكلم ذو الشيالين عن عمران عن أبي سلمة عزار هو يرة وعن الزهري عن أبيسلة عزاً بي هرية و يازم منه أنعقد تابعه على ذلك

أَبُو دَاوُدَ قَالَحَدَّتَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّتُنَا أَبِي عَنْصَالِحِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَنَّ أَبَا بَكُر بِنُ سُلَيَانَ أَبْنَأِنِي حُثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لِلْفَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ صَلَّى رَكَّمَتْنِ فَقَالَلُهُ فَو الشَّهَا لَيْنَ خُحُوهُ قَالَ ابْنُ شَهَابِ أَخْبَرَى هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبَ عَنْ إِنِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَأَخْبَرَيَهِ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْد الرَّحْنِ وَأَبُو بَكُر بْنُ عَبْد الرَّحْنِ بْنَ الْحَرْثِ وَعُبِيدُ الله بْنُ عَبْد الله

### ذكر الاختلاف على أبي هريرة فىالسجدتين

أَخْرَنَا أَحَدُ بَنُ عَبْد الله بْنِ عَبد الْحَكِم قَالَ حَدَّنَا شُعَيْبُ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّكُ عَنْ عَقْبِلِ قَالَ حَدَّتَى أَبْنُ شَهَابَ عَنْ سَعِيد وَأَبِي سَلَةَ وَأِبِي بَكْرِ بْنِ عَبْد الرَّحْن وَابْنِ أَبِي حَمْةَ عَنْ أَيْ هُرِيَّرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّ يَدْجُدُ رَسُّولُ الله صَلَّى الله عَلْيَه وَسَلَمَ يَوْمَنُد قَبْل السَّلامَ وَلاَ بَعْدَهُ أَنَّهُ عَبْدُ الله أَبْنُ وَهِبَقَالَ النَّبَاتُمَا اللَّيْثُ أَخْرَنَا عَبْدُ الله أَبْنُ وَبِي عَنْ عَمْو قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الله أَبْنُ وهْبِ قَالَ أَنْبَانًا اللَّيثُ أَبْنُ سَعْد عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبْيبِ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَسِمةَ عَنْ عَرَالَة بْنِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُ

#### إلا النبي صلى الله عليه وسلم

عران فلا يصح قولما بتابع الزهرى كما لا يخفى واقة تعالى أعلم. قوله ﴿ لا يسجد رسول انقصل افقالها عليه وسلم يومئذ قبل السلام الذي سلمه سهوا في وسط السلام الذي سلمه سهوا في وسط السلاة وعلى هذا المدنى يصبح ويندفع المتنافي بينه و بين ماصح من أنه سجد السهو وقد قبل هذا غير صحيح قال ابن عبد البروقد اضطرب الزهرى في حديث ذى الدين اصطرابا أوجب عن أهل العلم بالنقل تركم من روايته خاصة ولاأعلم أحدا من أهل العلم بالحديث عول على حديث الزهرى في قصة ذى البدين وكلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يتم له استاداً ولامتنا وان اماما عظيا في هذا الشان والغلط لا يسلم منه شروالكال فتة تعالى وكل أحديز خذمن قوله و يترك

أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدُيْنِ سَجْدَ يَانِ بَعْدَ السَّلَام . أُخْبَرَنَا عَمْرُو أَنْ سَوَّادْ بْنِ الْأَسْوَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَرث قَالَ حَـدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ تَحَدُّ بن سيرينَ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَمْلُه . أُخْبَرَنَا عَرُو بْنُ عُثَّانَ بْنِ سَعِيد بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَني أَبْنُ عَوْنَ وَخَالَدٌ الْحَنَّاءُ عَنِ ابْنِ سيرِينَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ فى وَهْمه بَعْدَ التَّسْلَمِ . أُخْبَرَنَا تُحَدُّ بْنُ يَحْيَ بْن عَبْدَ اللَّهِ النَّيْسَابُورَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّ بْن عَبْدِ أَنَهُ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَتُ عَنْ يُحَمَّد بْن سيرينَعَنْ خَالد الْخَذَّاء عَنْ أبيقلابَةَ عَنْ أَبِي الْمُلَّبِ عَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بهم فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَ ثُمَّ سَلَّمَ . أَخَبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَث عَنْ يَزِيدَ بْن زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَالَد الْحَذَّاهُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّم في ثَلَاثَرَ كَعَات منَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَرَجُلُ يُقَالُ لَهُ الْخَرْبَاقُ فَقَالَ يَعْنى نَقَصَت الصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللهُ خَوْرَجَ مُغْصَبا يَجُرُّ رِدَاءً فَقَالَ أَصَدَقَ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَى تلك الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِهَا ثُمَّ سَلَّمَ

الا النبي صلى انه نعلل عليه وسلم . قوله ﴿وَقَ ثلاث رَكَناتُ مِنَ العَصْرُ فَدَخُلُ ﴾ كلام المُصنفُ يشير أن الواقعة متحدة وهو أظهر وعلى هذا كرده بلم من ركتين أو ثلاث وكذا كونه دخل البيت أو قعد في ناحية المسجد وغير ذلك بمنا اشتبه على الرواة لطول الزمان ويحتمل تعدد الواقعة والله تسالى أعلم

#### باب اتمام المصلى على ماذكر اذا شك

أَخْرَنَا يَحْيَ بْنُ حَبِيب بْنِ عَرَقِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَن أَبْنِ عَجَلاَنَ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَله بْنِ يَسَارِ عَنْ أَيْ سَعِيد عَنَ النِّي صَلَّى أَنَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَ أَخَدُ مُ فَى صَلَاته فَلْيَلْ الشَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَ أَخُدُ مُ فَعَلَيْ وَهُو قَاعَدُ أَنْ كَانَ صَلَّى خُسَّا شَفَعَنَا لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبِعًا كَانَنَا رَعْيَا الشَّيْطَانِ وَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَنْ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبُدُ الْفَرْبِ وَهُو إِنْنُ أَنِي سَلَمَةَ عَنْ زِيد أَنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلْ فَي وَهُو أَنْنُ أَيْ سَلَمَةَ عَنْ زِيد أَنْ أَشَمَ عَنْ عَطَله بْنِ يَسَارِ عَنْ أَي سَعِيد الخُنْدُرِيِّ عَن النَّيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ قَالَ إِنْ اللهُ عَنْ إِنْ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ قَالَ إِنْ اللهُ عَلْكَ سَجُدَيْنِ وَهُو إِنْ كَانَ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ الشَّيْطَان وَهُو اللَّي اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الشَّهُ عَلَى اللهُ عَلْكَ سَجُدَيْنِ وَهُو إِنْ مَا إِنَّ اللهُ عَلَى اللّهُ ال

﴿ فَانَ كَانَ صَلَى تُحَسَّلُ مُعَالِمُ صَلَّاتُهُ مِنْ أَنْ الشَّلِمُ ﴿ وَإِنْ صَلَى أَرْبُعَا كَانَا تَعَيَا الشَّيْطَانُ ﴾ أى ذلالاله و إغاظة . قال النووى والمعنى أن الشيطان البس عليه صلاته و تعرض لافسادها و قصائها فجمل الله تعالى للمصلى طريقا الى جبر صلاته وتدارك ما البسه عليه وارغام الشيطان ورده عاسمًا مبعدا عزير إده وكملت صلاة ابن أدم لما امثل أمراقه الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجد

قوله ﴿ فليلغ الشك﴾ من الالفاء بالفين الممجمة وفي بعض النسخ فليلق من الالفاء بالفاف أي ليطرح الشك أي الرائد الذي هو الإناخذ به في البناء لا ولين على اليقين ﴾ أي المتيقن وهو الأفل و حمله علماتونا على ما اذا لم يفلب ظنه على شيء والاضند غلبة الظن مابقي شك قعني اذا شك أحدكم أي اذا بقين كا و لم يترجع عنده أحد الطرفين بالتحرى وغيرهم حمل الشك على مطلق التردد في النفس وعدم اليقين ﴿ شفتاله صلاته ﴾ أي السجدتان صارتا له كالركمة السادة فصارت الصلاة بهما ست ركمات فصارت أشعا ﴿ رَغِياللميطانُ ﴾ سبا لاغاظته واذلاله فانه تكلف في الليس على المبد فجمل الله تمالى له طريق جبر بسجدة استحق هو بتركما العارد،

#### باب التحري

أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدِّنَا يَحْنَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدِّنَا مُفَضَّلُ وَهُو أَبُنُ مُهِلُهِلِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إُبْرِاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْدِ أَنَّهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ قَالَتَ حَلَّالُهُ يَرَى أَنَّهُ الصَّوابُ فَيْمَةُ ثُمَّ يَعْنِي يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنَ وَلَمْ أَفْهِمْ بَعْضَ حُرُوفِهِ كَمَّ أَرَدْتُ وَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَيْدِ أَلَٰتَهُ بِنِ الْلَبَارِكُ الْخَرَّى قَالَ حَدَّيْنَ وَكِيمٌ عَنْ مَسْعَرِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدُ الله قَالَ وَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ مَنْ عَنْهُ مَا الله عَلَى وَسُلُولُ الله عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدُ الله قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدُ الله قَالَ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ عَلْهُ وَسَلِّ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلْمَهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُو اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّه

قوله ﴿ فَلِيَحَرُ الذَى بِرَى أَنَّهُ الصوابِ ﴾ أَى فليطلب ما يفلب على ظنه ليخرج به عن الشك فان وجد فليبن عليه والا فليبن على الآقل لحديث أن سعيد السابق ولا يخفى أنه لابيقى على هذا القول فلماً خذ بالآقل الذى هو اليقين وليبن عليه لحديث أنى سعيد السابق ولا يخفى أنه لابيقى على هذا القول للتحرى كثير معنى فليناً مل . قوله ﴿ وَوَاد أُو نَقْص ﴾ شك وسيجى، الجوم بأنه ذاد ﴿ أَبْأَتُكُوه ﴾ أَى أُخبرتكم به ﴿ وَفَابِكُم ما شك ﴾ ما زائدة ﴿ أُحرى ذلك الى الصواب ﴾ أى أفربه وأغله وهو ما

الْفُضْيْلُ يَعْنَى أَبَّنَ عَبَاضَ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدَ الله قَالَ صَلَّ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ فَرَادَ فَيَهَا أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا يَانَبِيَّ الله هَلْ حَدَّثَ في الصَّلَاة شَيْء قَالَ وَمَاذَاكَ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ فَتَنَى رَجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَة فَسَجَدَ سَجْدَقَ السَّمُوثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوْجُهِ فَقَالَ لُوْحَدَثَ فِي الصَّلاَة شَيْ. لاَنْبَأْتُكُمْ بِه ثُمَّ قَالَ إَنَّمَا أَنَا بَشَرُ أَنْسَى كَمَ تَنْسَوْنَ فَأَيْثُمُ شَكَ في صَلاَته شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الذِّي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهُو . أُخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ نُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ نُنُ الْحُرث عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَى مَنْصُورٌ وَقَرَأَتُهُ عَلَيْهِ وَسَمَعْتُهُ مُعَدُّثُ رَجُلًا عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد أَلَٰهَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى أَلَٰنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْمْ بَوَجْهِ فَقَالُوا أَحَدَث فِي الصَّلَاة حَدَثُ قَالَ وَمَا نَاكَ فَأَخْبَرُوهُ بِصَنِعه فَثَنَى رَجْلُهُ وَأَسْتَقْبَلَ القبْلةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ سَلَّم ثُمَّ أَقْبَلَ عَلْيهم بوجه فَقَالَ إِنَّا أَنَا بَشَر النَّسَي كَا تَنْسُونَ فَاذَا نَسيتُ فَذَكَّرُ وَى وَقَالَ لَوْكَانَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ حَدَثُ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَقَالَ إِذَا أَوَّهَمَ أَحَدُكُم في صَلاَته فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ لَيْتَمَ عَلَيْهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنَ . أَخْرَنَا سُويدُ بِنْضُر قَالَ أَنْبَأَنَا

### ﴿ اذا أوم أحدكم في صلاته ﴾ أي أسقط منهاشينا

يفلب عليه ظنهوعند الجمهور هو الآقل المتيقن به . قوله ﴿فأخبروه بصفيعه فنى رجله﴾ ظاهر أنه أخذ بقولهم فيحتمل أنه شك فأخذ بذلك و يحتمل أنه ذكر حين أخبروه فأخذ به عن ذكر لا لمجرد قولهم واقه تعالى أعلم ﴿فاقا أوهم﴾ أى أسقط منها شيأ ظاهره أن الكلام كان فيصورة نقصان لكن المحقق فى الواقع هو الزيادة ثم لا يخفى أنه اذا أسقط ينبنى له اتيان ما أسقطه لا التحرى فالظاهر أن المرادباً وهم أنه تردد في اسقاطه لأأنه أسقطه جزما وهذا هوالموافق لسائر الروابات واقه تعالى أعلم

عَبْدُ اللهُ عَنْ شُعْبَةَ عَن الْحَكَم قَالَ سَمَعْتُ ابَّا وَاثل يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهُ مَنْ أَوْهَمَ في صَلاته فَلَيْتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسَجَّدُ سَجَدَيْنِ بَعَدَ مَايَفُرْغُ وَهُو جَالُسٌ . أَخْرِنَا مُويدُ بُنْ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهَ عَنْ مَسْعَرَ عَنِ الْحَـكَمَ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَرْفٍ عَبْدُ اللَّهُ قَالَ مَنْ شَكَّ أَوْ أَوْهَمَ فَلَيْتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ ليسجد سَجْدَتَين . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ ثِنْ فَصْرقَالَ أَنْبِأَنَا عَبْدُ اللهَ عَن أَبْنِ عَوْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَا أَوْهَمَ يَتَحَرَّى الصَّوابَ ثُمَّ يَسْجُدُ صَجْدَتَيْنِ . أَخْسَرَنَا سُوَيْدُ مِنْ نَصْرِقَالَ أَنْبَأَنَا عَبْد الله عَن ابْن جُرَجْعِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مُسَافع عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَدَّ بْنِ الْحَارِث عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَايُسَلِّمْ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ هَاشم أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ الله بن مُسَافع عَنْ عُقَبَةَ بْن مُحَدّ بن الْحَارث عَنْ عَبْد الله بْن جَعْفَر أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ في صَلاته فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتْين بَعْدَ التَّسْلِيمِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّابْج قَالَ أَبْنُ جُرِيح أُخْبِرِنِي عَبْدُ اللهُ بِنُ مُسَافِع أَنْ مُصْعَبُ بِنَ شَيْبَةَ أَخْبِرِهُ عَنْ عَقِبَةً بِن مُحَدِّ بِن الْخَارِث عَنْ عَبْدَ الله بْن جَعْفَر أَنَّ النَّبِّي صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فى صَلاَته فَلْيَسْجُدْ سَجَدَتِينَ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ۥ أَخْبَرَنَا هُرُونَ بنَ عَبْدَ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ وروحْ هُو أَبنَ عَبْادة عَنَا بْن جُرِيْحِ قَالَ أَحْبَرَني عَدُ الله بْنُ مُسَافِع أَنْ مُصَعَب بْن شَيْبَة أَخْبِرهُ عَن عَقْبة بن نُحَمَّد بن الْحَارِث عَنْ عَبْدَالله بن جَعْفَر أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ في صَلَاته فَلَيْسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَالَ حَجَّا ۖ بِعْدَ مَايُسَلِّمُ وَقَالَ رَوْحٌ وَهُوَ جَالْسُ . أَخْبَرَنَا قَتِيبَةُ عَنْ مَالِكَ عَنَ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنَ الله عَلَمْ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْدَثُمُ إِذَا قَامَ بُصَلِّى جَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ حَتَّى لَا يَنْدِى كُمْ صَلَّى فَاذَا وَحَدُثُوا وَجَدُ أَخَدُ أَوْارِثَ عَنْ هَشَامِ النَّسْتَوَانَّى عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْوَةَ قَالَ عَلَيْ وَهُو جَالُسْ وَ أَخْبَرَنَا بِشُر بُنَ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ عَلَيْ وَسَلَمْ إِنَا نُودِي الصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطً فَاذَا تَضَى التَّويِبُ اللهِ عَنَى لَا يَدْرِي كَلْمُ مَنَا أَلَهُ صَلَّى فَاذَا وَهُنَى اللَّهُ عَنْ أَلْبُولُ اللهُ عَنْ أَلْمَ وَقَلْهِ حَتَّى لَا يَدُونِي الصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطً فَاذَا تَضَى التَّويِبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

#### باب ما يفعل من صلى خمسا

أُخْبَرَنَا تُحَدِّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَتُحَدُّدُ بُنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْبِى عَنْ شُعِبَة عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنَّ عَبْد الله قَالَ صَلَّى النِّيْ صَلَّى الله عَلَيْ الظُّهْرَ خَسَّا فَقَيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَانَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَسًّا فَتَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ

#### ﴿ فَلَبِّسَ عَلِيهٌ ﴾ بفتح الموحدة المخففة أيخلط عليه وقال القرطبي روى مخفف البا. ومشددها

قوله ﴿ فلبس عليه ﴾ بفتح الباء على غالب ظنهه وان قانا أنه لابد من اعتبار البناء في الحديثين بالسجدتين على البناء على البناء على غالب ظنه وان قانا أنه لابد من اعتبار البناء في الحديث بشهادة الأحاديث الركز فيجور اعتبار البناء على غالب الطن فلاوجه للاستدلال بالحديث على البناء على غالب الطن فلاوجه للاستدلال بالحديث على البناء على غالب الطن والله تعالى أعلم - قوله ﴿ من شك أو أوهم ﴾ الظاهر أنه شك من الرواة والله تعالى أعلم - قوله ﴿ حسام ﴾ همله على أونا الحنية على أنه جلس على الرابعة اذترك هذا الجلوس عندهم مضد ولا ينفى أن الجلوس على طن أنها ثانية وكل من الأمرين يفعني لل اعتبار الواقعة منه أكثر من سهو واحد

﴿ فَوشُوشُ القوم بعضهم الى بعض﴾ قال النووى ضبطناه بالشين المعجمة وقال عياض روى بالمعجمة وبالمهملة وكلاهما صحيح ومعناه تحركوا قال أهل اللغة الوشوشة بالمعجمة صوت في اختلاف

واتبات ذلك بلا دليل مشكل والأصل عدمة فالظاهر أنه ماجلس أصلا وذلك لأنه ان ظن أنها رابصة فالقيام الى الحاصة يحتاج الى أنه نسى ذلك وظهرله أنها ثالثة مثلا واعتقد أنه اخطأ في جلوسه وعندذلك ينبغي أن يسجد السهو فتركد لسجود السهو أولا يحتاج الى القول أنه نسى ذلك الاعتقاد أيسنا ثم قوله وماذاك بعد أن قيله يقتصى أنه نسى بحيث ما تنبه له بتذكيرهم أيسنا وهدذا لايخلو عن بصد وان قلنا أنه ظنى أنها ثانية مهوا ونسيانا فذلك النسيان مع بعده يقتضى أن لابجلس على رأس الحاصة بل يحلس على رأس الحاصة بلا يحلس على رأس الحاصة بلا يحلس بلانك (فقت يوأس القرم الهوادية والمن يقد يواس المناك المناسقة ويقدى ذلك على حسب ماظه وقد يواس معجمة مكروة كلام عتلط خفى لا يكاد يفهم و روى بسين

## باب ما يفعل من نسى شيئاً من صلاته

أَخْبَرْنَا الرِّبِعُ بُنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْيَّبُ بِنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثُنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَدَّ بْنِ عُجُلَانَ عَنْ مُحَدَّد بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُنْهَانَ عَنْ أَيِهِ يُوسُفَ أَنْ مُعَاوِيَةً صَلَّى أَمَامُهُمْ فَقَامَ في الصَّلَاة وَعَلْيَهُ جُلُوسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَمَّ عَلَى قَيَامِهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنُ وهُو جَالُسُ بَعْدُ أَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ثُمَّ فَعَدَ عَلَى الْمُثَبِرِ فَقَالَ إِنِّى سَمِّتُ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ

سهلة ويريد به الكلام الحفى. قوله (څـل حبرته) بكسر الحا. المهملة أوضعها وسكون الموحـدة مايخنې. الانسان من ثوب ونحوه. قوله (امامهم) بفتحالهمرة أوكسرها والنصبعل الحال بتأويل

مَنْ نَسِى شَيْتًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتِينِ السَّجْدَتَيْنِ

### باب التكبير في سجدتي السهو

أَخْبَرَنَا أَحَدُ بُنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بُولُسُ وَاللَّيْثُ أَنَّ أَبْنَ شَهَابِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ الأَّعْرِجِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ بُحَيْقَ حَدَّمُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى عَبْدَ المَّنْيِّينِ مِنَ الظَّهْرِ فَلَمْ يَجْلَسُ فَلَسَّا فَصَى صَلَاتُهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَرَ فِي كُلِّ صَجْدَةً وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَانَى مَرَ فَي الْكُوسُ

### باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة

أَخْسَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَفَى وَتُحَدَّدُ بُنُ بَشَارِ بِنْ دَارِ وَاللَّفَظُ لَهُ قَالَا حَدَّنَنَا يَعْمَى بُن سَعِيدَ قَالَ حَدَّنَى ثُحَدَّ بَنَ عَطَاء عَنْ يَحْدَدِ السَّاعَدِي قَلَ كَانَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْمَيْنِ اللَّيْنِ تَنْقَضَى أَبِي حُدِيدِ السَّاعَدِي قَلَ كَانَ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا كَانَ فِي الرَّكْمَيْنِ اللَّيْنِ تَنْقَضَى فَهِمَا الصَّلَاةُ أَخَرَ وَجُلُهُ اللهُمْرَى وَقَعَدَ عَلَى شَقَّهُ مُتَوَرَكًا ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَنَا فَتَنْبَدُ قَالَ حَدَّتُنَا فَهِمُ الصَّلَةُ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مَا لَمْ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ مَنْ عَامِم بْنِ كُلْيْبِ عَنْ أَيْهِ عَنْ وَاتِلَ بْنِ حُجْرِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ

اماما لهم أوعلى أن الاضافة لفظية فانه بمعنى يؤمهم ﴿من نسى شيئاً ﴾ عمومه مخصوص بغير الأركان فان السجود لايجزى. عن الركن عند العلماء واستدلال معاوية بالحديث امالاً نهما بأن الجالوس الأول ليس بركن أو لانه اعتمد على ظاهر العموم وافقه تعالى أعمل . قوله ﴿تفضى فيهما ﴾ أى فى أثرهما والمراد الركمتان الاعتبرتان والمعنى إذا كان فى قعود الركمتين الاخيرتين فالمصناف مقدر فى موضعين

عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْفُعُ يَدَيْهِ إِذَا اُفَتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا جَلَسَ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْمُنْى وَوَضَعَ يَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى خَذِهِ الْيُشْرَى وَيَدَّهُ الْمُنْنَى عَلَى فَخِنهِ الْمُنْنَى وَعَقَدَ ثُنَيْنِ الْوُسْطَى وَالْا بْهَامَ وَأَشَارَ

باب موضع الذراعين

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَلَى بِنْ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ قَلَ حَدَّثَنَا نُحَدُّوهُوَ أَبُنُ يُوسُفَ الْفَرْيَايِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْلَانُ عَنْ عَاصَمِ بْنَ كُلَيْب عَنْ أَنِيه عَنْ وَاثِل بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فَافْتَرَشَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَوضَعَ فَرَاعَيْهِ عَلَى ظَذَيْهِ وأَشَارَ بِالسَّبَابة بِنْحُو بَهَا

#### موضع المرفقين

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بُنُ الْمُفَطِّلِ قَالَ حَدَّتَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلْبِ عَن أَيه عَنْ وَاثِلَ بْنَ حُجْر قَالَ قَالَتُ لَا نَظُرَنَّ إِلَى صَلَاة رَسُول الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَمَ كَيْفَ يُصلَّى فَقَامَ رُسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسلَّم فَاسْتَقْبَل الْقِبْلَة فَوْفَعَ يَدَيه حَيَّى حادَثَا النَّيْه ثُمَّ أَخَذَ شَالُهُ يَمِينه فَلَتَّ أَرَادَ أَنْ يُرْكَعَ رَفَعَهُما مثل ذلكَ وَوضَعَ يَدَيه عَلَى كُبَيْه فَلَتَّ رَفْعَ رَأْسُهُ مِنَ الْرَكُوعِ وَفَعَهُما مثلَ ذلكَ فَلَتَّ سَجَدَ وَضَعَ رَأْسُهُ بِذَلكَ للنَّرل من يَدْيه ثُمَّ جَلَسَ فَاقْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوضَعَ بِنَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخَذِهِ الْيُسْرَى وَحَنَ

فافهم . قوله ﴿ و وضعراً سه بذلك المنزل من يديه ﴾ أى وضع رأ ـ م بحيث صاراليدان بحاذبتين للاذنين ﴿ وحد

مرْفَقَهُ الْأَكْنَ عَلَى فَخَدَه الْمُنْنَى وَقَبَصَ ثَنْيَنْ وَحَلَّقَ وَرَأَيَّنُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بشِّرٌ بِالسَّبَانَةِ مِنَ الْمُنْنَى وَحَلَّقَ الْابْهَامَ وَالْوُسْطَى

## باب موضع الكفين

أَخْبِرَنَا أَنْحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَى بُنُ سَعِيد عَنْ مُسْلَمٍ بْنِ
أَبِي مَرْجَمَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمُدَيَّةَ ثُمَّ لَقَيتُ الشَّيْخَ فَمَالَ سَمَعْتُ عَلَيَّ بْنَ عَبْدً الرَّحْنِ يَقُولُ مَلَّيْتُ إِلَى جَنْبُ ابْنِ عُمَر فَقَالَبُ الْجَمَّى فَقَالَ لَى أَبُن عُمَرَ لَاتُمْلَبِ الْحَصَى فَانَ تَقْلِيبَ الْحَصَى مِنَ الشَّيْطَانُ وَأَقْدَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَ اللهُ عَلَى وَالشَّحَ اللهُ مَلَى وَوَضَعَ يَدُهُ الْمُهْرَى وَأَشَارَ بِالسَّابَة وَسَلَّمَ عَلَى عَلْدَهُ الْمُشْرَى وَأَشَارَ بِالسَّابَة

### باب قبض الأصابع من اليد اليني دون السبابة

أَخْرَنَا أُتَّيَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالك عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْبَمَ عَنْ عَلِي بْنِ عَبْد الرِّحْنِ قَالَ

مرفقه ﴾ على صيغة المساخى عطف على الإفعال السابقة وعلى بمنى عن أى رفسه عرب فخذه أو بمتناه والحد المتع والفصل بين الشيئين أى فصل بين مرفقة وجنبه ومنع أن يلتصق في حالة استعلائه على لخذه وجوز أن يكون اسما مرفوعا مصافا الى المرفق على الابتداء خبره على لخذه والجملة حال أو اسما منصوبا عطفا على مفعول وضع أى وضع حد مرفقه اليمني على فخذه وسيجى، أيضا وجوز بعضهم أنه للرواية المتقدمة فى الكتاب وهى وجمل حدموفقه الأيمن على فخذه وسيجى، أيضا وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد أى جمل مرفقه منفردا عن فخذه أى وضعه وهذا أبعد الوجوه واقة تعالى أعلم قوله الإرادة عن فخذه أي وضع على الإرقاب المتعددة فيكون الكلاجائزا

رَ آنِي أَبُنُ عُمْرَ وَأَنَا أَعَبُ بِالْحَمَى فِي الصَّلَاةَ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ أَصْنَعَ كَمَا كَانَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِنَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كُفُهُ أَنْهُنِي عَلَى خَلْنِهِ وَقَبَصَ يَهْنِي أَصَابِعُهُ كَلَّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبُعِ الّتِي تَلِي الْأَبْهَامَ وَوَضَعَ صَحَفَةُ الْيُسْرَى عَلَى خَلْفِهِ الْيُسْرَى

## باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمني وعقد الوسطى والابهام منها

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارِكَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصُمُ بْنُ كُلِيْبِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي أَنَّ وَائلَ بْنَ حُجْر قَالَ قُلْتُ لِأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةً رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلَّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَنَدَ وَافْتَرَشَر جُلهُ اللِيُسْرَى وَوَصَعَ كُفُّةُ الْيُشْرَى تَلَى نَحْدَه وَرُكْبَتِه الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدًّ مُرْفَقَه الْأَبْنَى عَلَى خَدْدة الْمُنْ قَبَضَ الْمُنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ خَلْقَةُ ثُمْ رَفَع أَصْبُحَهُ فَرَائِتُهُ يُحْرَكُهَا بِلْهُ وَمَا أَعْنُمَ مُ

## باب بسط اليسرى على الركبة

أَخْبَرَنَا مُحَدُّرُ ثُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُد الرَّرَاقِ قَالَ أَنبانًا مَعْمَرٌ عَنْ عَيْد الله عَنْ نافِعِ عَنِ أَبْ عُمَرَأَنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيه عَلَى رُكْبَيْه وَرَفَى أُمْسُمُهُ النَّي تَلِي الْأَبْهَامَ فَنَعَا بِهَا وَيَلْهُ النِّسْرَى عَلَى رُكْبَتَه بِاسطُهَا عَالَها . أَخْبَرَنَا أَثُوبُ بُنُ مُحَدِّد الْوَرَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَبْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَى رِيَادٌ عَنْ مُحَدًّد إَنْ عَجْلانَ عَنْ عَامِرٌ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزَّيْرِ عَنْ عَدْ الله بْنِ الزَيْرِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْلِمِهِ إِنَا دَعَا وَلَا يُحْرِّكُمَا قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَعُرُو قَالَ أَخْبَرَنِي عَامُر ابْنُ عَبْدِ اللهُ بْنَ الزَّيْرَعَنَ لِمِيهِ أَنْهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَمَّ يَدْعُو كَذَلْكَ وَيَتَحَامَلُ يَهِذِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُشْرَى

### باب الاشارة بالأصبع في التشهد

أَخْبَرَنِي مُحَدُّرُ بُنُ عَبْد الله بْنِحَسَّارِ الْمُوْسِيُّ عَنِ الْمُعَافِى عَنْ عَصَامٍ بْنِ فَدَامَةَ عَنْ مَالِكَ وَهُوَ أَبْنُ ثُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَيِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدُهُ الْمُهَنِّيَ عَلَى غَفِنهِ الْمُثِنِّي فِي الصَّلاَةِ وَيُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ

بابالنهى عن الاشارة بأصبعين وبأى أصبع يشير

﴿ مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحداً حد) قال في النهاية أي أشر

قوله ﴿و يَتَحَامُلُ﴾ أى يَتَمَدُ والمرادُ وضَهَا و يَسْطُهَا عَلَى لِخَذَهُ النِسرى والله تَعَالَى أعلم. قوله ﴿أحد أحدُ ﴾ في النهاية أي أشر بأصبع واحدة لآنالذي تدعوه واحدواقه تعالى أعلم

### باب احناء السبابة في الاشارة

أَخْرَزِي أَخْدُ بْنُ يَحْي الصَّوفِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَصَامُ بْنُ قَدَامَةَ الجَدَلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ بْنُ ثَمْير الْخُزَاعِيْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ أَبُّهُ حَدَّثُهُ أَنْفُراً فَي رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالُهُ السَّبَابُهُ السَّبَابُهُ السَّبَابُهُ قَدْ أَعْدُو الْمُثِنَّى وَافِعاً أَصْبُعُهُ السَّبَابُهُ قَدْ أَعْدَامِ الْمُثِنَّى وَافِعاً أَصْبُعُهُ السَّبَابُهُ قَدْ أَعْدُمُ الْمُثَنِّى وَافِعاً أَصْبُعُهُ السَّبَابُهُ قَدْ أَعْدُمُ الْمُثَلِّيَ وَهُو يَذْعُونَ

### موضع البصر عند الاشارة وتحريك السبابة

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ أَبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلَمِ بْنِ عَبْد الله بْن الْزَيْرَ عَنْ أَيه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَمَدَفِى النَّشَهْدِ وَضَعَ كَفَّهَ ٱلْيُسَرَى عَلَى غَذِه الْيُسْرَى وَأَشَارَ بالسَّبَابَةَ لَا يُجَاوِزُ بَصِرُهُ إِشَارَتُهُ

باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة

أَخْبَرَنَا أَحْمُنُهُ عَرْوِبْنِ السَّرِحِ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِى اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بِنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَكْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ لَيَتَهَبِّنَ أَقُواهُم عَنْ رَفْعٍ أَبْصَارِهُ عَنْدَ اللّٰعَادِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّهَاءُ الْوَلَّتُنْعِلْفَنَ أَبْصَارُهُمْ

بأصبع واحدة لانالذى تدعو اليه واحد وهو الله تعالى

قوله (قد أحناها) أى ميلها والله تعالى أعلم . قوله (أو لتخطفن) على بناء المفعول وقتح الفاء أى التسلين أجماره بسرعة

#### باب إيجاب التشهد

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَبُو عَبِيدَ اللهِ الْخُنُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَةَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُدُ السَّلَامُ عَلَى اللهِ عَلَى جَبْرِيلَ وَسَيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا المَّخَذَ فَالًا اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَوَاتُ لَهُ وَالصَّلَوَاتُ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ اللهِ عَلَيْنَاوَعَلَى مَا اللهِ عَلَيْهُ وَالسَّلَوَاتُ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْنَاوَعَلَى عَبَاداً للهُ السَّلَامُ عَلَيْنَاوَعَلَى عَادَاللهُ السَّلَامُ عَلَيْنَاوَعَلَى عَبَاداً لَهُ الصَّالَحِينَ

(لا تقولو اهكذا فان الله هو السلام) قال انو و معناه أن السلام اسم من أسيا الله تعالى و معناه السالم من من أسيا الله تعالى و معناه السالم من من المبنة وقبل غير ذلك من منهات الحدوث و من الشريك والند وقبل المسلم أولياه وقبل المسلم عليهم في الجنة وقبل غير ذلك (التحيات لله و على المنهوك المنهوك المعرب على والمعرب عنه المحاوية وقبل المدونة وقبل الدعوات والتضرع وقبل الرحمة أى الله المنهات المنهوك المنتفضل بها فر والطبيات كالأذكار والدعوات وما شاكل ذلك قال النووى ومعنى الحديث أن التحيات وما بمعناه هنا و في آخر الصلاة التموذللة والتحصين به السلام عليك أيها النبي كالمال النووى قبل معناه هنا و في آخر الصلاة التموذللة والتحصين به بالمفظ والمدونة واللطف وقبل المناه السلامة والنجاة لك ويكون مصدراً كالذاذ واللذاذة والذاذة بالحفظ والمدونة واللطف وقبل معناه السلامة والنجاة لك ويكون مصدراً كالذاذ والذاذة على والراحة ولا دليل فيه لانه جاء على طريق التبعية للسلام وقد يغتفر بحيم الشيء تبعا ولا يغتفر الحيم المناه ولا يغتفر استقلالا ولى في المسألة تأليف مودع في الفتاوى فرو بركاته البركة كثرة الحير أو ولا يعتفر التي الربعة ولا الميان عياداته الصالحين كالمالنووى قال الربعاج وصاحبا المطالح ولايونات (السلام علينا وعلى عباداته الصالحين) قالاناوى قال الزياح وصاحبا المطالح ولاي في السلام علينا وعلى عباداته الصالحين كالمالنووى قال الزياحة والسلام علينا وعلى عباداته الصالحين كالمالنووى قال الزياحة والسلام علينا وعلى عباداته الصالحين كالدانووى قال الزياحة وصاحبا المطالح ولان والدين والسلام علينا وعلى عباداته الصالحين كالدانووى قال الزياحة وصاحبا المطالح

قوله ﴿ قَبْلِ أَنْ يَفْرَضَ النَّشَهِدَ ﴾ ظاهره أن التشهدفي محله فرض و يحتمل أن المراد قبل أن يشرع التشهد وقوله

## أَشْهِدُأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

## تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن

أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّتَا يَعْنَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّتَا عَدُالرَّحْنِ بْنُحْدِدْ قَالَ حَدَّتَنا أَبُو الْزَيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَن أَبْنِ عَلَّسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّم يُعَلِّنَا التَّسُهِدَكَا يُعَلِّنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنَ

#### باب كيف التشهد

أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّتُنَا الْفُصْلُ وَهُو ابْنُ عِياضِ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ فَاذَا فَعَدَ أَحُدُمُ فَلْيَقُلِ التَّحِياتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَ النَّبِي وَرَحْهُ أَلله وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدِ الله الصَّالَحِينَ أَشَهِدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُمْ لَيْتَخَيِّرٌ بَقِدَ ذَلْكَ مِنَ الْكَلاَمُ مَاشَاءً.

### نوع آخر من التشهد

أَعْبَرَنَا نُحَدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّتَنَا يَعْنِي بنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَنَادَةَ ح وأَنْبَأَنا مُحَدّ

وغيرهما الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد وقال الترمذى الحكيم من أراد أن يحظى بهذا السلام الذى يسلمه الحالق فىصلاتهم فليكن عبدأصالحا و إلاحرمهما الفضل العظيم وقال الفاكهاني ينبغي للمصلى أرنب يستحضر في هذا المحل جميع الانبياء والملاكمة والمؤمنين

قان الله عز وجل هو السلام وقدتقدم الـكلام عليه قريباً . قوله ﴿كَا يَعَلَمُنَا السَّورَةُ ﴾ أى بكمالـالاهتمام (٦ – ٣) أَنُّ لَلْكُنَّى قَالَ حَدَّتُنَا يَعْنَى قَالَ حَدَّنَا هَشَامُ قَالَ حَدَّتَاقَنَادَهُ عَنْ يُونُسَرِينْ جُبيرَعَىْ حَقَالَ الْبِي عَبد الله أَنَّ الْإَشْعَرَى قَالَ الْ وَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ حَطَنَا فَعَلَنَا سُتَنَا وَبَنَّ لَنَا عَلَى وَسَلَّمَ حَطَنَا فَعَلَنَا سُتَنَا وَبَنَّ لَنَا عَمْدُوا لَنَا عَقَولُوا آهِينَ بُحِيْكُمُ اللهُ عَلَيْ وَلَا الطَّالَمِّنَ فَقُولُوا آهِينَ بُحِيْكُمُ اللهُ عَمَّ إِنَا كَبَّرُورَكَعَ فَكَبرُوا وَارْكَمُوا فَانَّ اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ فَتَلِكُ وَلِنَاكُ وَإِنَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ لَمْ مَرْكُمُ فَقُولُوا اللَّهُمْ وَبَنَّاكُمْ فَالَ نَيْ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلُو اللَّهُمْ وَبَنَاكُ وَإِنَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى لَسَانَ بَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُمْ وَا وَالسَّجُدُوا فَانَّ الْاَهِمَ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُمْ مِنْ فَقُولُوا اللّهُمْ وَبِنَالُكُ الْحَدُّ فَانَّ اللهُ عَنْ وَإِنَّا كَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُولَ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>واذا قال ولا الصنالين فقولوا آمين يجبكم الله كم قال النووى هو بالجيم أى يستجب لكم الدعاء وثم إذا كبر و ركع فكبروا واركموا فان الامام بركع قبلكم و برفع قبلكم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك » قال النووى معناه اجعلوا تكبير كم الركوع و ركوعكم بعد تكبيره وركوعهو كذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه ومعنى تلك بتلك أن اللحظة الن سبقكم الإمام بها فى تقدمه الى الركوع تنجبر لكم بتأخركم فى الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه وقالمئله فى السجود (و اذا قال سم القدان حده ﴾ أى أجاب دعا من حمده وربنالك الحد ﴾ قال النووى مكذا هو فى هذا الحديث بلا واو وجاست الأحاديث الصحيحة باثبات الواو وبحد فها والأمران جائوان و لا ترجيح لاحدهما على الآخر وعلى إثبات الواو يكون قوله ربنا متعلقاً بما بعده تقديره سمع الله لمن حمده ربنا فاستجب حمدنا ودعائنا والى الحد

### نوع آخر من التشهد

## باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم

أَخَبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ مُعَادَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَمِيدِ ح وَأَخْبَرَنَا مُحُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّتَنَا وَكِيْمٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدَ أَلَهُ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَبْدِ أَلَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَاثَكَةَ سَيًا حَيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّقُونِي مِنْ أَمَّنَى السَّلَامَ

#### على هدايتنا لنلك

لتوقف الصلاةعليه أجراً أو كالانعظام الامرالصلاة . قوله (سياحين) صفة لللائكة بقالساح في الارض يسيح مياحة اذا ذهب فها وأصله من السيح وهو المماه الجارى المنبسط على الارض والسياح بالتشديد كالعلا، مبالغة منها (بيلغوني) من الابلاغ أو التبليغ وفيه حث على الصلاة والسلام علمه وتعظيم له صلى

## فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم

أَخْرَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورِ الْكَوْسُجُ قَالَ أَنْبِأَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا خَدَّتَنَا خَلَيْتُ الْبَتْ عَلَى الْمَنْ بُنِ عَلَى زَمَن الْحَجَّاجِ خَدَّثَنَا عَنْ عَبْد الله بْن إَلَى طَلْحَة عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمَ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِ فَقُلْنَا إِنَّا أَنَانِي الْمُلْكُ فَقَالَ يَأْتُكُ أَذَاتَ يَوْمَ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِ فَقُلْنَا إِنَّا أَنَانِي الْمُلْكُ فَقَالَ يَأْتُكُ أَقَالَ يَأْتُكُ أَنِّالُ اللهُ عَلَيْ وَالْمُؤْمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللهُ عَشْرًا وَلا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللهُ عَشْرًا

### باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

أَخْتِرَنَا نُحُدُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ أَبِي هَانِي. أَنَّ أَبَا عَلِي الْجَنِيِّ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمَّ فَصَالَةَ بْنُ عَبِيْدِ يَقُولُ سَمِّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَمْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَّالًا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَّالًا وَسَلَمَ وَسَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَسَلَمَ وَسَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَسَلَمَ وَسَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَمَّ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَمَّ مَسَلَمَ وَسَمَّ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمَّ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَمَّ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَمَّ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَلَمْ وَسَمَّ وَسَلَمْ وَسَمْ وَسَلَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَلَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَلَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَلَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسُولُ اللهُ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسُولُ اللهُ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسُولُ اللهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسُولُ اللهُ وَسَمْ وَسُولُونُ اللهُ وَسَمْ وَسَامُ وَسَمْ وَسَامٌ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسُولُ وَاللَّهُ وَسَمْ وَسَمْ وَسُولُ وَاللَّهُ وَسُمْ وَسَمْ وَسَمْ وَسُولُونُ وَسُمْ وَسَامً وَسَامًا وَسُولُ وَاللَّهُ وَسُمْ وَسَمْ وَسَامٌ وَسَمْ وَسُولُ وَالْمَالِمُ وَسَمْ وَسُولُونُ وَسَمْ وَسُولُونُ اللّهُ وَسُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَسَمْ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَسَمْ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُو

افة تعالى عليه وسلم واجلال لمنزلته حيث سخر الملائكة الكرام لهذا الشأن الفخم . قوله ﴿ والبشر﴾ بكسر الباء اسم منالاستيشار أى الطلاقة و آثار السرور فيوجهه ﴿ أما يرضيك ﴾ قبل هذابعض ماأعطى من الرضا فيقوله تعالى ولسوف يصطيك ربك فترخبى وفى هذه البشارة من بشارة الامة وحسن حالهم ما فيه فان جزاء الصلاة راجع اليهم فلالمك حمل له فايقا السرور صلى انقاتمالي عليوسلم . قوله ﴿ عجملت ﴾ من باب علمه فيه اشارة الى أن حق السائل أن يقترب الى المسؤل منه قبل طلب الحاجة بمسا يوجب له الواضى

## رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْءُ تَجَبْ وَسَلْ تُعْطَ

## باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

أَخْبِرَنَا أَحْمَدُ بُنِ سَلَةَ وَالْحُرِثُ بُنِ مَسْكِينِ قِرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسَّعُمُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ أَبِنَ الْقَاسَرَةَ الْقَاسَرَةَ الْقَاسَرَةَ الْفَرْدُ بَنَ عَبْدَ اللهُ بْنِ رَبْد اللهُ بْنِ رَبْد اللهَ بْنَ مَرْدُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهُ مَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم) قال النووى اختلف العلما في الحكمة في قوله كما صليت على ابراهيم مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل مزابراهيم علىهالسلام قال القاضى عباض أظهر الاقوال أن نيينا صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لنفسه والاهل يتم لنتم عليه عليه المام على البيق ذلك له وأيم عليه السلام عليه السلام وقيل كانذلك قبل أن يعلم أنه أفضل مزابراهيم وقيل سأل صلاة يتخذه بها خليلاكما أثغذ ابراهيم وقيل سأل صلاة يتخذه بها خليلاكما أثغذ ابراهيم

عنده و يتوسل بشفيع له بين يديه ليكون أطبع في الاسماف وأحق بالاجابة فن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة فقد استمجل (تجب) على بناء المفعول وهو بالجزم جواب الامر وكذا تعط . قوله ﴿ إنّه لم يسأل كم كانه رأى أن سكوته اعراض عن الجواب أولعل في الجواب اشكالا واقه تعالى أعلم وأماتشيه صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاة ابراهيم فلمله بالنظر الى ما فيده واو العطف من الجم والمشاركة

# فِي ٱلْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ جَمِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ

خليلا هذا كلام القاضى قال النووى والمختار فى ذلك أحدثلاثة أقوال أحدها حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي أن معناه اللهم صل على محمد وتم الكلام شماستأنف وعلى آل بحمد أي وصل على محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وآله بهم آل محمد صلى الله عليه وسلم لا نفسه القول الثانى معناه اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لا براهيم وآله والشاشل المشاركة في أصل الصلاة التي لا براهيم وآله والثالث المسئول مقابلة البلة و يدخل في آل ابراهيم خلا تق لا يحصون من الانبياء ولا يدخل في آل محمد نبي وطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الانبياء (والسلام كما قد علمتم) قال النووى بفتح الدين و فسر بلك الجملة ومنهم من رواه بضم المدين وتشديد اللام المخففة ومنهم من رواه بضم المدين وتشديد اللام أي علمتكموه وكلاهما صحيح

وعوم الصلاة المطاوبة له ولاهل بيته على القاتمالي عليه وسلم أي شارك أهل بيته معه في الصلاة واجعل الصلاة عليه عامة له ولاهل بيته كيا صليت على ابراهيم كذلك فكا نه صلى الله تعالى عليه وسلم لمساراي أن الصلاة عليه عام التجدى في قوله الصلاة عليه من الله تعالى ثابتقالى الدوام كما هو مفاد صيغة المضارع المفيد للاستمر ال التجدى في قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على الني فدعاء المؤمنين بجور دالصلاة عليمقليل الجدوى بين هم أن بدعواله بعموم صلاته له ولاهل بيته ليكون دعاؤهم مستجلا لفائدة جديدة وهذا هو الموافق لما ذكره علما المائة في الكلام هو القيد الزائد وكا أنه لهذا خص ابراهيم لانه كان معلوما المائة في الكلام هو القيد الزائد وكا أنه لهذا خص ابراهيم لانه كان معلوما عموم الصلاة له ولاهل بيته على لسان الملائكة ولهذا خم يقو له انك حميد بجيد كما خدمت الملائكة صلاتهم من صلاة من قبله كذلك صلى عمدصلاته على أصل عن المسابق المائيل المائة على المائيل بيل بيان مال مائية بيلوم في بما يعرف قلت قديقال كف يصح فلك محدالة من أضل وأتم من صلاة من المائة والله الطبي يليس المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيل المائيلة والمائيل الموافق المائيل المائيلة والمائيلة المائيلة والمائيلة المائيلة والقاتمال المائيلة والمائيلة والمائيلة والمائيلة المائيل المائيلة والمائيلة والمائيلة المائيل المائيلة والمائيلة والقائمال المائيلة والقائمال المائيلة والمائيلة والمائيلة والمائيلة والمائيلة والقائمال المائيلة والتشهد أو بمائيلة والمائيلة والمدين على الاستغائم والمائلة والتشهد أو بمائيلة والمائيلة والمائيلة والقائمال المائيلة والقائمال المائيلة والقائمال المائيلة والقائمال المائيلة والقائمال المائيلة والمؤلفة والمائيلة والمعائمة والقائم والمائيلة والقائمال المائيلة والتشهد والمحائمال المائيلة والقائمال المائيلة والتشهد والمائيلة والقائمال المائيلة والتشهد والمحائمة المائيلة والتشهد والمائيلة والتشائيلة والمائيلة والتشهد والمائيلة والتشهد والمائيلة والتشهد والمائيلة والتشهد والمائيلة والتشهد والمائيلة والتشهد والمائيلة والتسائيلة والتشهد والمائيلة والمائيلة والتسائيلة والمائيلة والتسائيلة والتسائيلة والتسائيلة والتسائيلة والمائيلة وا

باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

أَخْبَرَنَا زِيادُ بُنُ يُحْمِي قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْد الْجَيدِ قَالَ حَدَّتَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ نَحَدٌ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بن بشر عَنْ أَبِي مَسْعُودَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قِيلَ لَلْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ أَمْرَنَا أَنْ نَصَلَّى عَلْيُكَ وَنُسَّلًمُ أَمَّا السَّلامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلَّى عَلْيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدَّدٍ كَمَّ صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَدِّدَ كَا بَارَاهِيمَ لللهُمَّ بَالِهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَدَّدٍ كَمَا صَلَيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَاركُ عَلَى مُحَدِّدً

### نوع آخر

أَخْبَرَنَا الْقَلْمُ بُنُ زَكِرِيا بن دِينَار مِنْ كَتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَدِيْنُ بُنُ عَلِي عَنْ زَائَدَة عَنْ سُلَمْانَ عَنْ عَمْرو بْنَ مُرَّةَ عَنْ عَبْد الرَّحْنَ بْنَ أَبِى لَيْلَ عَنْ كَمْب بْنِ عُجَّرَة قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ الله السَّلَامُ عَلَيْكُ مَدَّعَ فَنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ وُلُوا اللّٰهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلَ مُحَدِّ كَا بَكَ مَدِيد بَيْد اللّٰهَمُ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلَ اللّٰهَمُ بَارَكُ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلَ اللّٰهُمُ بَارَكُ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلَ اللّٰهُمُ اللّٰهُ عَلَى الصَّلَاءُ وَاللّٰهُمُ عَلَى اللّٰهُمُ عَلَى اللّٰهُمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُمُ بَارَكُ عَلَى عَنْ عَلْد الرَّحْنِينَ الْهَالِمُ مِنْ زَكْرِيا الْقَاسُمُ بْنُ زَكْرِيا الْقَاسُمُ بْنُ زَكْرِيا اللّٰهُمُ عَلَى اللّٰهُمَ عَلْد الرَّحْنِينَ أَلِي لَيْلَ عَنْ كُلْفَ اللّٰهُمُ عَلَى اللّٰهُمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُمُ وَاللّٰ إِرَاهِمَ وَالَ إِبْرَاهِمَ إِلّٰكَ حَيدٌ وَعَلَى اللّٰهُمُ عَلَى اللّٰهُمُ وَاللّٰ إِرَاهِمَ إِلّٰكَ حَيدُ اللّٰهُمُ عَلَى اللّٰهُمُ وَاللّهُ إِلَى اللّٰهُمُ وَاللّٰ إِلَى اللّٰهُمُ وَاللّٰ إِلَى الْمُؤْمَ وَاللّٰهُ اللّٰهُمُ وَاللّٰ إِلَى الْمُؤْمَ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُمُ وَاللّٰ إِلَيْهُمُ وَاللّٰ إِلَى الْمُؤْمَ وَاللّٰ إِلَاهُمُ إِلّٰكَ حَدْدُ وَاللّٰهُمُ وَاللّٰ إِلَّالْهُمُ وَاللّٰ إِلْمُ الْمُؤْمَ وَاللّٰ إِلَا الْمُؤْمِدُ وَاللّٰ إِلَى الْمُؤْمَ اللّٰكَ حَدْدُ وَاللّٰ إِلَى الْمُؤْمِ اللّٰهُمُ وَاللّٰ إِلَى الْمُؤْمِدُ وَاللّٰ إِلْمُؤْمِ الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ وَلِي اللّٰمُ عَلَى الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللْ

جِيدُ قَالَ عَبُدُ الرَّمْنُ وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّمْنِ وَهَذَا أُولَى بِالصَّوابِ
مِنَ النِّنَى قَبْلُهُ وَلاَ نَعْلُمُ أَحْدًا قَالَ فِهِ عَمْرُو بنُ مُرَّةً غَيْرَ هَذَا وَاللهُ تَمَالَى أَعْلُم . أَخْبَرَ نَاسُو يُدُ
أَبْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ عَنْ شُعِبَةً عَنِ الْخَيْمِ عَنِ أَبْنِ أَيِ لَيْلَى قَالَ قَالَ لَى كَعْبُ
أَبْنُ عُمْرَةً أَلا أَهْدَى لَكَ هَدِيَةً قُلْنَا يَارَسُولَ أَللهُ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ
نَصْلِكَ قَالَ قُولُوا اللهُمَّ صَلَّ عَلَيْحَدًّ وَ آلَ مُحَمَّد كَمَا صَلَيْعَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِمِ إِنَّكَ حَيدٌ
نَصْلًا عَلَى كَاللهُمْ بَارِكُ عَلَى مُحَدَّدُ وَآلَ مُحَمَّد كَمَّا بَارَكُتَ عَلَى آلَ إِرْاهِمِ إِنْكَ حَيدٌ

## نوع آخر

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا نُحَدُ بِنُ بِشْرِ قَالَ حَدِّنَا جُعُمُ بُنُ حِيَ عَنْ عُمَّانَ أَبُن مِوْهِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ الله كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ الله كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ عَلَى قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِمَّ وَآلَ إِبْرَاهِمِ إِنَّكَ حَيْدٌ وَبَارِكُ عَلَى نُحَمِّدٌ وَعَلَى آل مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَا بَارَاهِمِ وَآلَ إِبْرَاهِمِ إِنَّكَ حَيْدٌ عَيْدٌ وَبَارِكُ عَلَى نُحَمِّدُ الله بْنُ سَعْد بْنِ أَبْرِاهِمِ بْنِ سَعْد قَالَ حَدَّنَا عَمَّى قَالَ حَدَّنَا عَمَّى قَالَ حَدَّنَا عَمَّى قَالَ حَدَّنَا مَر فَالَ حَدَّنَا عَمَّى قَالَ حَدَّنَا مَر يَكُ عَيْدٌ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَنْ عُلِيلًا أَنْ رَجُلًا أَنَى نَبْعَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلَ مُحَدِّدُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَقَالَ كَيْفَ نُصَلَّى عَيْدُ عَلَى مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَنَى نَبَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلَ مُحَدِّ وَعَلَى آلَ مُحَدُّ فَا أَمُ وَلُوا اللهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلَ مُحَدِّ فَعَلَى آلَهُ عَلَيْهُ فَلَولُوا اللهُمْ صَلَّ عَلَى مُوسَى بْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللهُمْ صَلَّ عَلَى مُوسَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدُ وَعَلَى آلَ مُحَدِّدُ وَعَلَى آلَ مُحَدِّدُ وَعَلَى آلَ مُحَدِّدً كَا مَرَدُ لَى مُولِكُوا اللهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَدِّدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُوا اللهُمْ صَلَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا اللهُمْ عَلَى الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعْمِقِيدُ الْمُعَلِّيْنَ عَلَى مُولِكُوا اللهُمْ عَلَى الْمُعَلِّذُ عَلَى الْمُوامِعِ الْمُعَلِيدُ الْمُعْمِ إِنْكَ حَدِيدٌ عَيْدُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ اللهُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُولِي اللّهُ الْمُعَلِيدُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيدُ اللْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ اللْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْم

عَنْ عُثَهَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالد بْنِ سَلَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْعَةَ قَالَ سَأَلُثُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ قَالَ أَنَا سَأَلُثُ رَسُولُ أَنَّهِ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ صَلُوا عَلَىَّ وَأَجْهَدُوا فِي الدَّعَادِ وَقُولُوا اللّهُمْ صَلْ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آل مُحَمَّد

## نوع آخر

أَخْبَرَنَا قَتْيَهُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرْ وَهُوَ أَبُّنَ مُضَرَعَنِ أَنِّ الْمُسَادِ عَنْ عَبْدِ الله بِنْ خَبَابِ
عَنْ أَبِي سَعِيدالْخُدْرِىَ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْاَهُ فَكَيْفَ الطَّلاَمُ عَلَيْكَ
قَالَ فُولُوا اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد عَبْكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إَبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّد وَآلَ مُحَمَّد مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## نوع آخر

أَخْبَرَنَا قُتَيْةً بُنُ سَمِيد عَنْ مَالِكَ وَالْحَرِثُ بُنُ مسكين قراَدَةَ عَلَيْه وَأَنَا أَشَعُم عَنِ ابْ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَدْ اللهَ بَنْ أَي بَكْرِ بْنَ مُحَمَّد بْنَ عَمْرو بْنَ حَرْم عَنْ أَيْه عَنْ عَرْو بْنَ سُلْيِم الْرُرقَ قَالَ أَخْبَرَىٰ أَبُو حُيْد السَّاعِدَىٰ أَنَّهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ الله كَيْفَ يُمْلِي عَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ قُولُوا اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَأَزْواَجه وَثُورَيَّته في حديث الْمُرثَكَا صَلَيْتَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِم وَيَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَأَزْوَاجه وَذُرَيَّتِه قَالاً بَهِما كَمَا يَا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْد بَعِيدٌ قَالَ أَبُو عَبَّد الرَّحْنِ أَنْبَأَنَا قُتَيْلَةً بِهَا اللهُ اللهُ عَمْد مَرَّانِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ عَلَيْه مَنْ شُطْرٌ

## باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

أَخْبِرَنَا سُويَدُ بُنْ نَصْرِ قَالَ حَدَّتَنَا عَدُ الله يغنى أَنْ الْمُبَارِكُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَادُ بُنْ سَلَمَةً عَنْ أَلِيهِ أَنْ وَلَيْهِ مَنْ عَبْدِ الله بْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَيِهِ أَنْ وَسُولَ الله بْنَ عَلَى عَبْدِ الله بْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَيِهِ أَنْ وَسُولَ الله عَنْ فَقَالَ إِنَّهُ جَلَيْ جَرِيلُ وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ جَلَيْ جَرِيلُ صَلَّى الله عَلَيْهُ عَشَرًا وَلَا يَسْمَلُ الله عَلْكَ أَحَدُ مَنْ أَمْنَكَ إِلّا سَلَّتُ عَلَيْهِ عَشَرًا وَلَا يَسْمَلُ الله عَلْكَ أَحَدُ مَنْ أَمْنَكَ إِلّا سَلَّتُ عَلَيْهِ عَشَرًا وَلَا يَسْمَلُ الله عَلَيْ بُنُ مُجْرِ فَلَى مَا الله عَنْ إِلَيْهِ عَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَشَرًا وَلَا يَسْمَلُ الله عَلَيْ فَرَبَونَا إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالله عَنْ أَيْهِ عَنْ إِلَيْهِ مَنْ وَلِيهِ مَنْ وَلَيْ فَيْرَا الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَشْرًا وَلَا مَنْ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَشْرًا وَلَا مَلْكُ وَلَا مَدَّتُنَا أَلله مَنْ مَلَى عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَشْرًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَشْرًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلْهُ وَسُلُمْ مُنْ أَنْهُ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ وَلَى الله عَنْ أَنْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْهُ عَلْمَ الله عَلَيْهُ وَلَمْ مَلْ الله عَلْهُ عَلْمُ وَلَا عَلْمَ الله عَلْهُ وَلَا مَالله عَلْهُ عَلْمُ وَلَا عَلْهُ عَلْمَ وَاللّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ مَنْ مَالِكُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ مَنْ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْمُ وَلَا عَلْهُ عَلْمُ وَلَا عَلْهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ وَلَا عَلْهُ عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا عَلْهُ عَلْمُ وَلَا عَلْهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلْهُ عَلْمُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَا عَلْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْمُ لَا لَا عَلْهُ عَلْمُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْمُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا مَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَا لَا عَلْمَا لَاللّهُ عَلْمُ

باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ... . أُخْرَنَا يَمْقُوبُ ثُنُ إِرَاهِمَ الدَّرَقَ وَعَمْرُو ثُنُ عَلَيّ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَا يُحْيَى قَالَ حَدَّنَا سُلْيَانُ الْأَعْشُ قَالَ حَدَّثَى شَقِيقٌ عَنْ عَبْد الله قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

جَلَسَ أَحَدُكُمُ فَلْقُلِ التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّبِيَّاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَّا النِّي وَرَحَهُ أَللهُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِادَ للله الصَّالِينَ فَلَكُمْ إِنَّا قُاثُمْ ذَلْكَ أَصَابِتُ كُلِّ في السَّاهُ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُّدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَنْخَيَّرُ مِنَ اللَّهَا، بَعْدُ أَنِّجَهُ إِلَيْهٍ يَنْعُو بِهِ

### الذكر بعد التشهد

أَخْبَرَنَا عُبِيْدُبُنُ وَكِيمِ مِنْ الجُرَاّحِ الْحُو سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ عَكْرِمَة أَبْنِ عَمَّارِعَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدَالله بْنِ أَيِ طَاْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكَ قَالَ جَدَّتْ أَمُّ سَلْيْمٍ لِلَى النَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلْدِهِ وَمُلَمَ فَقَالَتْ بَارَسُولَ اللهِ عَلْنِي كَلَمَاتِ أَدْعُو بَهِنَّ فِي صَلَاتِي قَالَ سَبَّحِي أَللهُ عَشْرًا وَأَحْدِيهِ عَشْرَا وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِيهٍ عَاجَتَكٌ يَقُلْ نَمْ نَتْمُ

﴿ عَنْ أَسَ قَالَجَاتُ أَمِسَامِ الْمَالَنِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَتَ بِالرَّسُولَ اللَّهُ عَلَى كَلَّمَاتُ أَدْعُو بَهِنَ في صلاقي قال سبحي الله عشراً واحمديه عشراً وكبريه عشرا ثم سليه حاجتك يقول فنم نعم ﴾

قوله ﴿ فليقل التحيات ﴾ حملت التحيات على العبادات القولية والصلاة على الفعلية باعتبار أن الصلاة الم العليا ﴾ لعل المراد به جماعية أمها والطبيات على المالية والمنتصود اختصاص العبادات بأنواعها بالله ﴿ عليا ﴾ لعل المراد به جماعية المسلين معه فوضع الشعيد على الوجه المناسب المصلاة مع الجماعة التي مى الأصل في الفرض الذي هو أصل الصلوات ﴿ كل عبد صالح ﴾ في عمر كالم مقسمة ندن بذلك عن قوله كم السلام على فلان وفلان وقبل أي أي صالا وعبد الواجهة المواددة أو مطلقا قو لان . قوله ﴿ ثم سليه حاجتك ﴾ كانه أخذ منه كون هذا الذكر بعدالتشهداذ المهود سؤال الحاجات هناك والا فلا ذلالة في الفظ الحديث على ذلك وقد جاء الدعا. في السجود وغيره ﴿ يقول نع منم ﴾ جواب للطلب أي أعطيك مطلوبك وفيه أن نعم يجاب بها الجلة الطالية الوعد بالعالوب وانة بعلى الطالب وانة تعالى أعلم قوله

### باب الدعاء بعد الذكر

أَخْرَنَا أَتَنَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِفَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَخْرَنَا أَنْسَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَكُ قَالَكُنْتُ مَعْ رَسُولِ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ جَالسًا يَشْيَ وَرَجُلُ قَالُمْ يُعلَّى فَلَسَّارَكُمَ وَسَجَّدَ وَتَشَهْدَ دَعَا فَقَالَ فَي دُعَاتُه اللّٰمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَأَنَ لَكُ أَخْدَ كِإِلَهُ إِلَّا أَنتَ الْمَنْأَنُ بُعْمُ السَّمَاوَات وَ الْأَرْضِ يَانَا الْجَلَالَ وَالْأَكُورَ اللّٰكَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ وَسَلَّمَ لِلْمُعَابِهِ تَمْرُنَا عُمْرُو بَنَ يَعِدَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْفُ فَقَالَ النَّيْ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِلْعَلَمِ اللّهَ يَعْدَ الْوَرْفِ قَالَ حَدَّنَا أَعْلَى وَ أَعْرَنَا عَمْرُو بْنَ يَوْدَ أَوْرَوْدُ فَالَ حَدَّنَا أَعْرَنَا عَمْرُو بْنَ يَوْدَ أَوْرَوْدُ فَالَ حَدَّنَا أَلْهُمْ إِنَّى مَلْكُو وَاللّهُ مَالِكُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْعَلَى وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا لَيْ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا أَنْ رَسُولَ اللّهُمَ إِنَّى أَلْمُ مَالِكُ يَاللّهُ مَالِكُ وَلَالًا لَكُونَا أَحْدُ الْعَمْدُ فَقَالَ اللّهُمْ إِنَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ مَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَالَ وَاللّهُ مَا أَنْ وَسُولَ اللّهُمْ إِلَى اللّهُ مَالِكُ عَلَى اللّهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَا أَحْدُ أَنْ وَسُولَ اللّهُمْ إِلَى اللّهُ مَالِكُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُلّاكُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَالَاكُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَحْدُ اللّهُ اللّهُو

ترجم عليه باب الذكر بسد النشهد ﴿بدبع السموات والارض﴾ أى خالقهما وعنترعهما لاعلى مثال سبق فعيل بممنى مفعل ﴿ ياذا الجلال﴾ هو العظمة والسلطان قال الشيخ عر الدين ابن عبدالسلام الفرق بين الجلال والجمال انحسا يحصل ياعتبار أثر يهما اذ أثر هذه الهبية والاخرى المحبة وتارة المهابة وهما شيء واحد فتارة يخلق اقة مشاهدة المحبة وتارة المهابة والاكرام هو

<sup>﴿</sup> بَانَ لَكَ الحَمَاعُ تُوسَلَ اليه بَكُونَه المحمود و بمسابعه، والمسؤل غير مذكور . قوله ﴿ قَدْ غَفَر له ثلاثا ﴾

#### نوع آخر من الدعاء

أَخَبَرَنَا قَتَيْهُ بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عُن عبد الله بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْنِ رَضَى الله عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ لَرَسُّولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُنِي دُعَامٌ أَذْتُو بِهِ فِي صَّلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمْ إِنِّى ظَلْتُ نَشْبِي ظُلْماً كَثِيرًا وَلاَ يَشْغُرُ الذُنُونِ إِلَّا أَنْتَ فَاغْضُرُ لَى مَفْضَرَةً مَنْ عَنْدَكَ وَارْحَمْنِ إِنَّكَ أَنْتَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ

### نوع آخر من الدعاء

أَخْرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا اَنُنُ وَهْبِ قَالَ سَمْعُتُ حَيْوَةَ يُحَدَّثُ عَنْ عَقْبَةً

اَبْنُ مُسْلِمَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُنْلِيِّ عَنِ الصَّنَائِيِّ عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلِ قَالَ أَخَذَ يَسِدى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ إِنِّي لَأْحِبُكَ يَامُعَاذُ فَقَلْتُ وَانَا أَلَّهِ عَلَى وَسَلَمْ فَلَا تَرَفُ وَلَا تَدُولَ فِي كُلُّ صَلاَةٍ رَبُّ أَعِنْ عَلَى ذَكُوكَ وَشُكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسْنَ عَبَادَتَكَ

الاحسان وافاضة النعم ﴿ اللهم إنَّ ظلمت نفسي ظلما كثيرًا ﴾ قال في فتح الباري ويه أرالانسان

يحتمل الحصوص والعموم لسكل قائل بعموم العلة لالدلالة الفظ على العموم وانق تعالى أعلم . قوله (أفي ظلمت نفسى ظلما كثيراً في فتح البارى فيه أن الانسان لايمرى عن تقصير ولو كان صديقا قلت بل فيه أن الانسان كثير التقصير وأن كان صديقا لان النم عليه غيرمتناهية وقوته لاتطبق بأداء أقل قليل من شكرها بل شكره من جملة النم أيضا فيحناج الى شكر هو أيضا كذلك ف ابتى له الا المعجز والاعتراف بالتقصير الكثير كرف وقد جاء في جملة أديب صلى أنف تعالى عليه وسلم ظلمت نفسى (من عندك فى من عض فضلك من غير سابقة استحقاق من أو مففرة لائفة بعظيم كرمك و مبذا ظهر الفائمة لهذا الوصف والا فطلب المفغرة يننى عن صدا الوصف ظاهرا فليناً مل قوله لم إنى لاحبك فيه مزيد

### نوع آخر من الدعاء

### نوع آخر

أُخْبَرَنَا يَحْتَى بُنُ حَبِيبِ بِنْ عَرِبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائبِ عَن أَمِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَسَّارُ بُنُ يَاسِرِ صَلَّاةً فَاوْجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَفْتَ أَوْ وَجَرْتَ الصَّلاَةُ فَقَالَ أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْثُ فَيهَا بِدَعَواتِ سَمَّعْتُهُنَّ مِنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَسًا قَامَ بَهِ هُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُو أَنِّ غَيْرٍ أَنَّهُ كَنِى عَنْ نَفْسه فَسَأَلُهُ عَنِ الله عَلَيْهُ مَنَا فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ اللَّهُمَّ بِعِلْمُكَ الْفَيْبَ وَقُدْرَ تَكَ عَلَى الْخَلْق أَخْبِهِ مَاعَلَمْتَالُهَا فَي

تشريف منه صلى افته تعالى عليه وسلم لماذ رضى افته تعالى عنه وترغيب له ذيا بريدان يلقى عليه من الذكر قوله (على الرشد) بفتحتين أو حم نسكون. قوله (أما على ذلك) أى أما مع التخفيف والابجاز فقد دعوت الحج أو اما على تقدير اعتراضكم بالتخفيف فأقول قد دعوت الحج والظاهر أن أما هذه مجرد التأكيد وليس لها عديل فى السكلام كاما الواقع فى أوائل الحنطب فى السكتب بعد ذكر الحد والعسلاة من قولهم أما بعد فكذا وجمع الدعوات باعتبار أن كل كلة دعوة بفتح الدال أى مرة من الدعاء فان الدعوة للمرة كالجلمة (هو أبى غيرأنه كنى عن نفسه) هذا من كلام عطاء يقول ان الرجل الذي تبعه هو السائب

خَيْرًا لِي وَتَوَفَّى إِذَا عَلْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحُقُّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِمَّا لَا يَنْفُدُ وَأَسْأَلُكُ قُرَّةً عَيْنَ لَا تَنْقَطَعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْفَصَاء وَأَسَأَلُكُ بِرْدَ الْعَيْش بَعْدَ الْمَوْتَ وَأَشْلُكَ إَنَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لقَائِكَ في غَيْرِ ضَرًّا مَصْرَّة وَلا فَتْنَة مُصْلَّة اللُّهُمْ زَيًّا بِرِيَة الايمَانَوَاجْعَلْنَا هُدَاةَمُهْتَدِينَ . أَخْبَرَنَا عُبِيدُالله يُنسَعْد بن إبراهيم أَن سَعْد قَالَ حَدَّنَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي مُحْلزَ عَنْ قَيْس أَن عُبَاد قَالَ صَلَّى عَمَّارُ بْنُ يَاسِر بِالْقَوْمِ صَلَاةً أَخَمَّا فَكَأَنَّهُمْ أَنكَرُو هَافَقَالَ أَلْمَأْتُمَّ الْرُكُوعَ وَالشُّجُودَ قَالُوا بَلِي قَالَ أَمَّا إِنَّى دَعَوْتُ فَهَا بِدُعَاء كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ اللُّهُمَّ بعلْكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَ تكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْنِي مَاعَلْتَ الْخَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّى إِنَا عَلْمُتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِوَالشَّهَادَة وَكَلَّةَ الْاخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَب وَأَسْأَلُكَ نَعِيّاً لَا يَنْفُدُ وقُرَّةَ عَيْنَ لَا تَنْقَطَعُ وَأَسْأَلُكَ الرَّضَاءَ بِالْقَضَاء وَ بَرْدَ الْعَيْسَ بَعْدَ الْمَوْت وَلَنَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لقَائكَ وَأَعُوذُ بِكَ منْ ضَرَّاءَ مُضرَّة وَفَتْنَة مُصلَّة الْلْهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَة الْايمَـان وَأَجْعَلْنَا هَدَاةً مُهْتَدينَ

وهوأبو عطا. فلذلك قال هو أبي لكن السائب كن عن نفسه برجل فقال تمه رجل (القصد ع) أي التوسط بلا افراط وتفريط (مصرة) اسم فاعل من أضر

#### باب التعوذ في الصلاة

أَخَبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هَلَال بْنَ يَسَاف عَنْ فَرَّوَةً بْنِ نَوْفَل قَالَ قُلْتُ لَعَائَشَةَ حَدِّثِنِي بشَى. كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلُمُو بِهِ فِي صَلَاّتِهِ فَقَالَتْ نَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهِمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْشَرً مَا عَلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالْمَ أَخْمَلُ

### نوع آخر

أَخْبَرَنَا نُحَدُ بُنُ بِشَّارِ عَنْ نُحَدَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَيِهِ عَنْ مَسُرُوق عَنْ عَاتَشَةً رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ سَأَلتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ عَلَىٰ اللهُ فَقَالَ نَمْ عَذَابُ الْفَبْرِ حَقِّ قَالَتْ عَاتَشَهُ فَسَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصلَّ بَعْدُ إِلاَ تَمَوَّذَ مَنْ عَذَابِ الْفَبْرِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْهانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبِ عَن الرُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِي عُرَوَةُ بْنُ الزَّيْرِ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ بَدْعُو فِي الصَّلاَةِ اللهُمْ إِنْ أَقْ وَدُبُكَ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بُكَ مَنْ قَنْه الْسَيعِ الدَّجَّال

لا يعرى عن تقصير ، لو كان صديقاً ﴿ وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال﴾ الاشهر ضبط المسبح بفتح الميم وتخفيف السين المكسورة وآخره حاء مهملة وقيل هو بتثقيل السين وقيسل باعجام الحاء ونسب قائله الى التصحيف واختلف فى تلقيبه بذلك فقيل لاته بمسوح العين وقيل

قوله (من شر ما علت الخ) أندمن شرمافعلت من السيآت وما تركت من الحسنات أو من شركل شىء بمسا يتعاق به كسبى أولا واقد تعالى أعلم قوله (بعدالا تعوذ) امالانه ماأوسى بهاليه الايومنذ أولانها ما كانت تفطن/لتعوذ قبل ذلك واقد تعالى أعلم . قوله (من فتة المسيح) بفتح ميم وكسر سين مخففة آخره

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتَنَهُ الْحُبَّا وَالْمَاتِ اللهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَاثُمُ وَالْمُغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَالِلُّ مَا أَكْثَرَ مَاتَسْتَمِيذُ مَنَ الْمُذْمَ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِنَّا غَرِمَ حَثَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

لان أحد شق وجهه خلق ممسوحا لاعين فيه ولا حاجب وقبل لانه يمسح الارض اذا خرج وقال الجوهرى من قاله بالتخفيف فلسحه الارض ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين فراعوذ بك من فتنة المحيا والمهات ﴾ قال الفرطبي أى الحياة والموت ويحتمل أن بريد زمان ذلك و بريد بذلك محنة الدنيا ومابعدها ويحتمل أن يريد بذلك حالة الاحتصار وحالة المسألة فل العبر وكأنه اسماذمن في القبر وكأنه اسماذمن وشائم المنافعية والمنافعية هو معدر وضع موضع الاسم ويريد به مغرم الدنوب والمعاصي وقبل المغرم كالغرم وهوالدين و يريد به مااسندين فيها يكرهه الله أوفها يحوز ثم عجز عن أداته فأمادين احتاج اليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذمنه ( فقال قاتل ) هي عائشة (ما أكثر ما تستميذ من المغرم ) ما أكثر بفتح الراء فعل التعجب وما تستميذ في بكره الراء (حدث ) جواب التعجب وما تستميذ في بكره الراء (حدث ) جواب التعجب وما تستميذ في بكره الراء (حدث ) جواب الشرط ( فكذب ) عطف عليه و وعد ) عطف على حدث

حا. مهملة هو المشهور وقيل بتشديد السين وقيل باعجام الحناء وهو تصحيف و وجه التدمية أنه بمسوح الدين أو يمسح الارض فرانحي والمالت) أى الحياة والموت أو زمان ذلك أى من محنة الدنيا وما بعدها أو عمل يكن حالة المسألة في الذير في المائم) هو الاسم الدين فيأكره الله الانسان أوهو الاتم من الدين فيأكره الله تمال أو مائز والمازم أن المراد الدين قيل والمراد مايلام الذين من الدين فيأكره الله تمال أو فيأ يحوز ثم عجزين أدائه وأمادين احتاجاليه وهوقادرعل أدائه فلايستماذ منه قلت والنظاهم أن المراد مايفضى الى المعصبة بسبسا وافقه تعالى أعلم في المائز من بفتح الراء فعل التحجب في المستمدئ ما مصدرية كان هذا القائل رأى أن الدين أيما يعملني بعنين الحال ومئله لا يحترز عنه العالم المؤلف وقعت العناية بالمسألة عنه . وقوله فر فليتموذك ظاهره الوجوب لكن الجمهور حلى النعب وقال بعضهم بالوجوب فيغنى الاحتام به

أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ أَلَهُ بِنِ عَمَّارِ الْمُوسِيْ عَنِ الْمُعَافَى عَنِ الْأَوْزَاعِي حِ وَأَنْبَأَنَا عَلَيْ بَنُ خَشْرَمَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ الْأَوْزَاعِي عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّد أَبْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ سَمْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحُدُكُمُ فَالْيَتَعَوْذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبِمِ مِنْ عَذَابٍ جَهْمَ وَعَذَابِ القَبْرِ وَقِئْلَةٍ الْحَيَّا وَالْمَاتَ وَمِنْ شَرً الْمُسِيحِ الدَّجَالُ ثُمَّ يَنْكُولُ نَفْسه بَمَا بَلَا لَهُ

## نوع آخر من الذكر بعد التشهد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَعَفْر بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَيَسَمَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ بِعَدَ التَّشَهْدِ أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ وَأَحْسَنُ الْمُدْى هَدْيُ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ

#### باب تطفيف الصلاة

أُخْبَرَنَا أَحْمُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ آمَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ وَهُو أَبْنُ مُعْوَلَ عَنْ طَلْحَةُ بْنِ مُصَرِّف عَنْ زَيْد بِنْ وَهْبِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنْهُ رَأَى رَجُلاَ يُصَلِّ فَطَلَقْفَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مُنْذُكُمْ تُصَلَّى هٰذِهِ الصَّلَاةَ قَالَ مُنْذُ أَزْبَعِينَ عَامًا قَالَ مَاصَلَيْتَ مُنْذُ أَزْبَعِينَ سَنَةٌ وَلَوْ

﴿ الهدى ﴾ السيرة والحيثة والطريقة ﴿ رأى رجلا يصلى فطفف ﴾ أى نقص والتطفيف يكون بمعنى الزيادة والنقص ﴿ ماصليت منذ أربعين سنة ﴾ قال النيمى فى شرح البخارى أى صلاة كاملة

قوله ﴿الهٰدى﴾ يفتح فسكون أى السيرة والهيئة والطريقة . قوله ﴿فطفف﴾ من التطفيف أى نقصرفى الركوع والسجودمثلاً (ماصليت ﴾ أىصلاة كاملة و يمكن أميخل بالفرائض سياعندمن يوجب الطاً نينة

مُتَّ وَأَنْتَ تُصَلَّى همذه الصَّلَاة لَمَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَّ لَيُخَفِّفُ وَيُثَمَّ وَيُحْسِنُ

## باب أقل ما يجزى من عمل الصلاة

أَخْبِرَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّنَهُ اللَّيْثُ عَن أَبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلَى وَهُو اَبْنُ يَحْبَى عَنْ أَيه عَنْ عَمْ لَهُ بَدْنِ أَنَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّ رَجُلا دَخَلَ اللَّهِ عَنْ فَصَلَّى وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْرَجْعُ فَصَلَّ وَتَحْنُ لاَنَشُعُورُ فَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْرَجْعُ فَصَلَّ فَقَالَ الْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْرَجْعُ فَصَلَّ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْرَجْعُ فَصَلَّ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْرَجْعُ فَصَلَّ فَقَالَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْرَجْعُ فَصَلَّ فَقَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقيل نني الفعل عنه بمسانني عنه من التجويد كقوله لا يزني الزائى وهو مؤمن نني عنه الايمسان لمثل ذلك ﴿ ولو مت ﴾ بضم الميم وكسرها ﴿ وأنت تصلى هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد ﴾ قال الحقطابي معنى الفطرة الملة وأراد بهذا السكلام توبيخه على سوء فعله ليرتدع في المستقبل ولم يرد به الحزوج عن الدين قال التيمي وسميت الصلاة فطرة الإنها أكبر عرى الايمسان ﴿ أن رجلا دخل المسجد فصلى و رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ﴾ أي ينظر اليه شزراً

<sup>﴿</sup> وَلُو مَتَ ﴾ بضمالميم وكسرها . وقوله ﴿ عَلَى غَيْرِفُطْرَةً ﴾ قبل الفطرة الملة وأراد توبيخه على سو. صفيعه

مِنْ صَلَاتِكَ . أَخْرَنَا سُو مَدُ أَنْ نَصْم قَالَ أَنَانًا عَدُ الله بْنُ الْمُنَارَكُ عَنْ دَاوُد بْن قَيْس قَالَ حَدَّثَني عَلَىٰ بْنُ يَحْيَ بْن خَلَاد بْن رَافع بْن مَالك الْأَنْصَارِيْ قَالَ حَدَّثَني أَبي عَن عَمِلُهُ بَلْرِيَّ قَالَ كُنْتُ مَمْ رَسُول أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالسًّا في الْمَسْجِد فَدَحَلَ رَجُلُ فَصَلَّى رَكْعَتَنْ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِرْمُتُهُ في صَلَاته فَرَدَّ عَلَيْه السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَاتَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّيْ ثُمَّ جَاهَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ أرْجعْ فَصَلَّ فَانَكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى كَانَ عنْدَ الثَّالَثَة أُو الرَّابِعَة فَقَالَ وَالَّذِي أَزْلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ وَحَرَصْتُ فَأْرِي وَعَلَمْنِي قَالَ إِذَا أَرِدْتَأَنْتُصَلِّي فَتَوَضَّا فَأَحْسنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبلِ الْقبلةَ فَكَرِّرْ ثُمَّ الْوَأْ ثُمُّ أَرْكُعْ حَتَّى تَطْمَانٌ رَاكُنا ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَفْتَدَلَ قَائمًا ثُمَّ أَشْجُدْ حَتَّى تَطْمَانَ سَاجِدًا ثُمَّ أَرْفُعْ حَتَّى تَطْمَئَنَّ قَاعَدًا ثُمَّ أُسُجُد حَتَّى تَطْمُنَّ سَاجِدًا ثُمَّ أَرْفَعْ فَاذَا أَثْمَمْتَ صَلاتَكَ عَلَىٰ هٰذَا فَقَدْتَمَتْ وَمَا أَتَقَصْتَ منْ هٰذَا فَأَمَّا تَثْتَقَصُهُ منْ صَلَاتِكَ . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ سَعيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بِن أَوْفَى عَنْ سَعْد بْن هشام قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْبَينِي عَنْ وَتْر رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُعَدُّ لَهُ سَوّاكُهُ

ليرندع عنه وقيل أواد بها الصلاة لكوتها أكبرأعمال\الإيمان . قوله ﴿ كنا فعد له ﴾ من الاعداد أى نهى. له وهـذا طرف من حديث طويل و يتم بيان الوترق بقيته وسيعى. فى أول أبواب قيام الليل ولا يخفى دلالته على أن الجلوس على رأس كل ركعتين فيالنفل غير لازم وأنه يجوز الزبادة فى النفل على أربع ركعات فى الليل

وَطُهُورَهُ فَيَنْقُهُ اللهُ لَمَا شَادَ أَنْ يَبْعَهُ مِنَ اللَّيلِ فَيَسَوَّكُ وَيَتَوَظَّ وَيُصَلَّى ثَمَان رَكَمَات لَايَحْلِسُ فِيِنَ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِيَةِ فَيَجْلِسُ فَيْذُكُو اللهِ عَرَّوجَلَّ وَيَدْعُو ثُمُّ يُسَلِّمُ تُسْلِيكًا يُسْمِفُنَا

### باب السلام

أَخْبِرَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْمَعِيلَ بِن إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسِلْهَانُ يَعْنَى أَبُنَ دَاوُدَ الْهَاشِيّ قَالَ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّتَنَ عَبْدُ أَلَّهُ بِنَ جَدْهَ وَهُوَ أَبُّ الْمُسُورِ الْخُرَّيْعَ فَ وَهُو أَبُّ الْمُسُورِ الْخُرَّيْعَ فَ اللّهِ عَلَى مَدْ الْخُرَى عَنْ أَيه أَنْ رَسُولَ اللّه صَلّى الله عَلَى وَمَلّمَ كَانَ يُسَلّمُ عَنْ يَعْنَه وَعَنْ يَسَاره و أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِر الْعَقَدِيُ قَالَ مَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهُ بُنْ جُعَدُ عَنْ عَلَى إِسْمَعِيلَ بِنْ مُحَدّ بِن سَعْد عَنْ عَامِر إِنْ سَعْد عَنْ عَامِر إِنْ سَعْد عَنْ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ مِنْ مُحَدّ بِن سَعْد عَنْ عَامِر إِنْ سَعْد عَنْ عَامِر الْعَقَدِي فَقَالَ اللّهِ عَبْدَ أَلّهُ مِنْ جَعْفِر هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْشُ وَعَنْ يَسَاره حَتَّى بُرُكُ جَعْفُر هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْشُ وَعَدُ اللّهُ بُنْ جَعْفُر هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْشُ وَعَدُ اللّهُ بُنْ جَعْفُر هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْشُ وَعَدُ اللّهُ بُنْ جَعْفُر هَذَا لَيْسَ بِهَ بَأْشُ وَعَدُ اللّهُ بُنْ جَعْفُر هَا الْمُنْ مَعْدِعُ وَ اللّهُ عَلَى بُنْ الْمَدَى مَا مُرَالُولُكُونَا أَنْهُ عَالِمَ الْمُؤْمِنَا لِمُنْ عَبْدُ الْمُنْ مُعْمَالًا لَلْمُ عَلْمُ الْمُؤْلُقُونَا أَلْهُ عَلْمَ الْمُؤْمِنَا لِمُنْ الْمُعْرِقُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لِمُ الْمُؤْمِنَا لِلْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا لِمُنْ الْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا لِم

### باب موضع اليدين عند السلام

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّتَنا أَبُو نُمْيَمِ عَنْ مُسْمَرِ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ الْفَبْطَيَّة قَالَ سَمِّمْتُ جَابِرَ بْنَ سُمَرَةَ يَقُولُ كُنَا إِذَا صَلَّنِنَا خَلْفَ النَّيِّ صَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَا السَّلَامُ عَلَيْمُ

<sup>(</sup>يسمعنا) مزالاساع أيجهربه بحيث نسمعه

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَأَشَارَ مَسْمَرْ بِيدَه عَنْ يَمِينه وَعَنْ شَهَاله فَقَالَ مَا بَالُ هُوُلَاء الَّذِينَ يَرْمُونَ بَأَيْدِسِهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشَّمُسِ أَمَا يَكُفِى أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينه وَعَنْ شَهَاله

### كيف السلام على اليمين

﴿ أَذَنابِ الخيلِ الشمس ) بسكون المي وضمها وهي الني لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنا بهاو أرجلها

قوله ﴿ رِمِونَ بأَندِهِم ﴾ أَى يُشيرون جا﴿ كَا ْجَا﴾ أَى الآيدى (الشمس) بسكون المبم وضعها مع ضم الشين وهى التى لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذناجا وأرجلها . قوله ﴿حتى برى) علم بناء المفعول ﴿ يَاضَ خده﴾ بالرفع . قوله ﴿ السلام عليكم عن شماله ﴾ مقتضاه أنه يزيد فى اليمين و رحمة الله تشر يفا

### كيف السلام على الشمال

أَخْرَنَا قَتْبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدِّرَاوَرْديَّ عَنْ عَمْرُو بِن يَحْيَ عَنْ مُحَدٍّ أَنْ يَحْىَ بْنَ حَبَّانَ عَنْ عَمَّـ وَاسع أَبْنَ حَبَّانَ قَالَ قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ أَخْرِنِي عَنْ صَلاَة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ قَالَ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ قَالَ يَعْنِي وَذَكَرَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُهُ اللَّهَ عَنْ يَمِينه السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ . أَخْبَرَنَا زَنْدُ ثُنُ أَخْزَمَعَن أَنْ دَاوُدُ يَعْنَى عَبْدَ اللَّهُ مِنَ دَاوُدَ الْخُرِيبِيِّ عَنْ عَلَيَّ بِنْ صَالحِ عَنْ أَبِّي إِسْحَقَ عَنْ أَبِّي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْد الله عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَياضٍ خَدِّه عَنْ يَمِينه السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهَ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ نُ آ دَمَ عَنْ عَمْر أَنْ غُمِدَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَسْدِ اللَّهَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَسلً الله عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَسُلُّمْ عَنْ يَمِينَهُ حَتَّى يَبْدُو يَبَاضُ خَلَّهُ وَعَنْ يَسَارِهُ حَتَّى يَبْدُو بَياضُ خَلَّه أَخْبَرَنَا عَمْرُو "نُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَدْ الرَّحْنِ عَنْ شُفَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَص عَنْ عَبْد الله عَن النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينه وَعَنْ يَسَارِه السَّلَامُ عَلْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱلله السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱلله حَتَّى رُى يَاضُ خَمَّده منْ هَمْنَا وَيَاضُ خَدِّه منْ هُهُنَا . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بِنُ الْحَسَنِ بن شَقيق قَالَ

لاعلماليمين بمزيد البر و يقتصرعلى اليسارعلى قوله السلام عليكم وقد جلد زيادة و رحمة الله فى اليسار أيضا وعليه العمل فلمه كان يترك أحيانا

أَنْبَأَنَا الْمُسَيِّنُ بْنُ وَاقد قَالَ حَدَّنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُّودَ وَأَبِي الْأَحُوصِ قَالُوا حَدَّنَا عَبْدُ أَنَّهُ بُنُ مَسَّمُّودَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ كَانَ يُسَلِّمُ عَن عَلَيْكُمْ وَرَحْمُهُ أَلله حَتَّى بُرِّى يَاضُ حَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَـهُ اللهِ حَتَّى بُرَى يَيَاضُ خَدِّهِ الاِئْسِرِ

#### باب السلام باليدس

أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ سُلَهٰإِنَ قَالَ حَدَّنَا عَبِيدُ اللهِ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ فُراتِ الْفَاصِلَةَ عَنْ عَبْرِ بْنِ سُمَرَةَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَكُنَّ إِذَا سَلْنَا قُلْنَا إِلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ كَأَمَّا أَنْنَابُ خَيلٍ شُمْسِ إِنَّا مِلْ اللَّهُ عَلَيْمٌ فَلْكُونَ إِلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْمٌ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

## تسليم المأموم حين يسلم الامام

أُخْبَرَنَا سُويْدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ أَنَاأَنَا عَبْدُ الله بِنُ الْمُبَارِكُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَهُ قَالَ أُخْبَرَ نِي تَحُودُ بْنُ الرِّبِعِ قَالَ سَمِعْتُ عِنْبانَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ كُنْتُ أَصْلَى بِقَوْمِي بَنِي سَلْمٍ

#### ﴿عتبان﴾ بكسر العين وسكون المثناة الفوقانية وموحدة

قله (اذاسلنا) أىعندالفراغ من الصلاة (فليلفت) أى بادارة الوجهينة ويسرة . قوله (عبان) بكسر

فَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلُتُ إِنَى قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرَى وَ إِنَّ السُّيولَ تَحُول يَنْى وَ يَيْنَ مَسْجَد قَوْمَ فَلَوَدْدُتُ أَنَّكَ جَنْتَ فَصَلَّيْت فِي يَنْتَى مَكَانَا أَغَذُهُ مَسْجِداً قَالَ النِّيْ صَلَّى الله عَنْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ سَأَفْفَلُ إِنْ شَاءَ الله فَفَدَا عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَالْوَبِهُمْ رَضَى الله عَنْهُ مَعْهُ بَعْدَ مَالشَّتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأَذَنَ النِّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَذَّتُ لَهُ فَمْ يَجْلَسُ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلَى مَن يَتِكَ فَأَشْرُت لَهُ إِلَى المُسَكَانَ النِّي أُحِبُ أَنْ يُصَلَى فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمَانَ النَّذِي أُحِنُ سَلَّمَ وَسَلَّمَانَ النَّذِي أَحْنُ مَنْ يَتَكَ فَلْمُ وَسَالًم وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ الله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسُولُ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهَ الْتَعْمُ وَسُولُ اللّهَ عَلَيْهَ وَسَلَّمُ وسَلَّهُ وَالْمَعُلِيْكُ

#### باب السجود بعد الفراغ من الصلاة

أُخْبَرَنَا سُلَمَانُ بُنُ عَاوُدَ بِنْ خَادِبْنِ سَعْد عَنِ ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي دَنْب وَعَمُّرُ و بْنُ الْحُرِثَ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شَهَابَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائشَـةُ كَانَّ رَسُولُ الله صَلَّى أَللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يُصلَّمْ فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُخَ مِنْ صَلَاةِ الْهَشَاء إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةً وَكُعَةً وَيُورُ رُبُواَحِدَةً وَيَسْجُدُ شَجْدَةً قَدَّرَ مَا يَقَرَأُ أَحْدُكُمُ خَسِينَ آيَةً قَبلَ أَنْ يُوْعَ رأَسُهُ وَبَعْضُهُمْ بَرِيدُ عَلَى بَعْضٌ فَى الْحَدَيث مُخْتَصَرُ

العين وسكون المثناة فرق وموحدة . قوله (قد أنكرت) على صيفة المنكلم (بصرى) مفعوله قبل أراد بعضف بصره كاعندمسلم أو عمماه كما عندغيره وقبل في النوفق أرادبالعمي القريمة (و وأن السيول) أيام الامطار (ففرددت) بكمرالدال الاولى أي تمنيت (ففدا على) بتشديد الياء أى جامعندى . قوله (فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء) ولعل سنة العشاء معدودة من صلاة العشاء تبعا (و يسجد سجدة) أى بعد الفراغ من الصلاة كما كافهمه المصنف فترجرله باب السجود بعد الفراع من الصلاة والأقرب أن المراد وكان يسجد سجدة من سجود تلك الركعات والمقصود بيان طول سجودتك الصلاة كلها والله

### باب سجدتي السهو بعد السلام والمكلام

أُخْبَرَنَا أَحْمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ حَفْصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ أَللهِ أَنَّ النِّيِّ صَلِّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ سَلَّمَ ثُمَّ مَكَلِّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ

#### السلام بعد سجدتي السهو

أُخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ عَنْ عَبْد الله بْنِ المُبَارَكِ عَنْ عَكْرِهَةَ بْنِ عَمَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا صَمْعَتُم بْنُ جُوْسِ عَنْ أَيِّ هُرْبِرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهُوَسَلَمْ سَلَمْ ثُمَّ سَجَد سَجْد تَنَ السَّهُو وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَمَ قَالَ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثَ ذِي الْدَيْنِ . أَخْبَرَنَا يَحْبِي بْنُ حَبيب أَبْرَعَرِ فِي قَالَ حَدَّثَنَا حَلَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدَ عَنْ أَفِيقَلاَبَةَ عَنْ أَيِ الْهَلَّ عِنْعُرانَ بْنِ حُصَيْنَ أَنْ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ الحَدْرِيْقُ إِنْكُ صَلَّيْتَ ثَلَاثًا فَصَلَّى بِهِمُ اللهُ وَاللهُ عَنْ أَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْتَ ثَلَاثًا فَصَلَّى بِهُمْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْكَ صَلَيْتَ ثَلَاثًا فَصَلَى بِهِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْتَ ثُلَاثًا فَصَلّالَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْكُ مَلَيْتَ الْعَلَالُهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

### جلسة الامام بين التسليم والانصراف

أُخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلَّهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُّرُو بْنُ عَوْنَ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُّو عَوَانَةَ عَنْ هلال عَنْ غَدْ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي لَلَى عَن الْبَرَاء بْنِ عَادِب قَالَ رَّمْقُتُ رَسُولَ الله صَلِّى اللهُ عَلَه وَسَلِّمَ فِي صَلاَيه فَوَجَدْتُ قِيامَهُ وَرَكْعَتُهُ وَأَعْتَدَلَهُ بُعْدَ الرُّكْعَة فَسَجْدَتَهُ جُلَلسَهُ بَيْنَ

تعالى أعلم . قوله ﴿ و ركمته ﴾ أى ركوعه قريبا من السواء أى ركوء، كان يقارب قيامه وكذا غيره هذا هو المتبادر من لفظ الحديث وقد جاء صريحا في صلاة الليل و يحتمل أن المرادكان قيامه في ركماته

السَّجَدَّ يَنْ فَسَجْدَتُهُ فَلَسَتُهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاَنْصَرَافِ قَرِيباً مِنَ السَّوَادِ . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ أَبُّ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ أَبْنُ شَهَابِ أَخْبَرَتْنِي هَنْدُ بِنْتُ الحَّرِثِ الْقَرَّاسِيَّةً قَالَ أَنْ النَّسَادَ فِي عَهْد رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُنَّ إِذَا سَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَاشَاءَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَاشَاءَ اللهُ قَاذَا قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَاشَاءَ اللهُ قَاذَا قَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَاشَاءَ

### باب الانحراف بعد التسلم

أَخْبِرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بُن عَطَاه عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ الْأَسْوِدَ عَنْ لَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَاةً الشَّمْ فَلَنَّ صَلَّى الْتَحَرَفَ

## التكبير بعد تسليم الامام

أُخْبَرَنَا بِشُرُ بِنُ عَالِدِ الْمُسْكَرِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي بُنُ آدَمَ عَنْ سُفْيانَ بِ عَيِيْةَ عَن غُرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مُعْدِعَنِ أَنِعِمًا سِقَالَ إِمَّمَا كُنْتُ أَعْلُمُ انْفِضَاءَ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ

﴿عن ابن عباس قال إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير)

مقاربا وكذا الزكوع أى قيام كل ركمة يقاربـقيام الآخرى و ركوعها ركوعها ومكذا وهذا بعيد من حيث:دلالة القنظ ومن حيث أيمتخالف لما علمهن تعلويله الزكمة الآولى و يحتمل أن المراد أنه اذاطول فىالقيام طول فىالر وع والسجود بقدره واذا خفف خفف فىالكل أيينناً بقدره وعلى قياسه والقاتمالي أعلم-قوله ﴿قَنَ ﴾ أى خرجن الى يوتهن ﴿وثبت﴾ أى قعد صلى الله تعالى عليه وسلم فى مكانهليقعد الوجلا خوفاً من الفتة بلقاء الاجال الفساء فى الطريق والله تعالى أعلم . قوله ﴿ انحرف ﴾ أى عن جهة

صَلَّىٰ اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة

باب الاستغفار بعد التسلم

أَخْبَرَنَا تَهُودُ ثِنُ خَالِدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِى عَمْرِو الْأَوْرَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَى شَدَادُّ أَبُو عَسَّارِ أَنَّ أَبَا أَشَمَاءَ ٱلرَّحِيِّ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمَعَ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا انْضَرَفَ مِنْ صَلَامِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثاً

قال النووى هذا دليل لمما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب الممكتوبة وبمن يستحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهرى ونقل ابن بطال و آخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتمكير والذكر وحمل الشاهى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لاأتهم جهروا به دائما قال فاختار للامام والمأموم أن يذكرا الله بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك الا أن يكون اماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر وحل الحديث على هذا ﴿ كَانَ اذَا

التبلة ومال بوجهه الى القوم أو انصرف الى البيت والاولى أقرب. قوله (بالتكبير) أى لاجل جهرهم بذلك قال النورى وهذا دليل لمما قاله بعض السلف أنه يستحب رض الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبات و باستحبابه قال ان حزم من المتأخرين قالوا أصحاب المذاهب المشهورة على عدم الاستحباب فلذا حمل الشافعي رحمه القدّمالي هذا الحديث على أنه جهر وقتا ليملهم صفة الذكر لاأنه جهر به دايما قال والمختارذكر اقد سرا لاجهرا الاعد ارادة التعلم فيجهر بقدر حاجة التعليم. قوله (إذا الضاف)

# وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلِامُ تَبَارَكْتُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاكْرَامِ

### الذكر بعد الاستغفار

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَنُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ بْنِصُدْرَانَ عَنْ خَالِدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحُرِثِ عَنْ عَائضَةَ رَضَى الله عَنْهَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ إِذَا سَلَّمَ قَالَ اللّٰهِمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجُلَلِ وَالْإِكْرَامِ

## باب التهليل بعد التسليم

انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا ﴾ قان النووى المراد بالانصراف السلام ﴿ قَالَ اللَّهِمَ أَنْتُ السلام ومنك السلام﴾ الأول من أسميه الله تعالى والثانى السلامة ومعناه أن السلامة من المهالك [بما تحصل لمن سله الله تعالى ﴿ تِبَارك ﴾ قال القرطي تفاعلت من البركة وهي المكثرة والنام

قال النووى المراد بالانصراف السلام ﴿استغفر﴾ تحقيرا لعمله وتعظيا لجناب ربه وكفلك ينبغى أن يكون حال العابد فينبنى أن يلاحظ عظمة جلال ربه وحقارة فسه وعجه لديه فيزداد تضرعا واستغفاراً كلسا يزداد عملا وقد مدحلةعجاده فقال كانوا قليلامن الليلما يهجعون و بالاسحارهم يستغفرون ﴿ أنت السلام﴾ أى السالم من الآفات ﴿ومنك السلام﴾ أى السلامة منها مطلوبة منك أو حاصلة من عندك فالسالم من سلته

أَهَلَ النَّهُمَةِ وَالْفَصْلِ وَالنَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ تُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلُو كُرِهِ الْكَالْفُرُونَ

عدد التهليل والذكر بعد التسليم

أَخَبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَاهِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِي الزِّيشِ قَالَ كَانَ عَبْدُ الله بْنُ الْزِيْرَ بَهِلَلُ فِي دُبِرِ الصَلاةِ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّاللَهُ وَحُدُهُ لَاَشْرِيكَ لَهُ لُهُ الْمُلُكُ وَلُهُ الْخَدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٌ قَدِيرٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّاللَهُ وَلاَتْمَبُدُ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى مُنَالِهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الزَّبِيرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَهَلًى جَنَّ فَى دُبُرُ الصَّلَاة

## نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة

أَخْبَرَنَا كُمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمْتُهُ مِنْ عَبْدَةَ بِن أَبِي لَبَابَةَ وَسَمْتُهُ مِنْ عَبْدَةً بِن شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيةٌ لِلَ عَبْد الْمُلَكُ بْنَ أَعْيَنَ كَلَاهُمَا حَمَّهُ مِنْ وَرَّادِ كَاتِبِ الْمُغْيَرةَ بْن شُعْبَةَ قَالَ كَتَب مُعَاوِيةٌ لِلَّ الْمُغْيرةَ بْنَ شُعْبَةً أَخْبِرْ نِبِينَّيْ سَمْعَتُهُ مِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَلْقَهُ وَحُدُهُ لَاشَرِيكَ لُهُ لُهُ الْمُلْكُولَةُ الْمُكْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لَمَا مَنْعَتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجُدَّ

ومعناه تعاظمت اذكثرت صفات جلالك وكالك

قوله ﴿أَهُلَ النَّمَةُ﴾ بالنَّصب على الاختصاص أو المدَّح أو البدل من مفعول نعبد أو الرفع بتقدير هو ﴿الحسن﴾ بالجرصفة الثناء

منْكَ الجَدْ ، أُخْبَرَنَى مُحَدَّ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّنَا جَرِيرْ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْسُيِّبِ أَبِي الْعَلَاهُ عَنْ وَرَّادَ قَالَ كَتَبَ الْمُنْبِقَ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ أُدْبُرُ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَلَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لُهُ لُهُ الْمُلْكُ وَلُهُ الْحَدُّدُ وَهُو عَلَى كُلُ شَهْ اللَّهُ لَكُ وَلُهُ الْحَدُّدُ وَهُو عَلَى كُلُ شَهْمَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُمْنِكَ الْجَدُّ مُنْكَ الْجَدُ

كم مرة يقول ذلك

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِلَ الْجَالِدِيْ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُنْمِرُهُودَ كَرَ آخَرَ حَوَّانَبَانَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا هَشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَيْرُ وَاحد مَنْهُمُ اللَّغَيرَةُ عَنْ الشَّعْيِّ عَنْ وَرَّاد كَانِبِ الْمُغْيرَقُلْكُمُ وَمَنَّا اللَّهُ الْمُنْفِرَةُ أَنَا كُتُبُ إِلَى الْمَعْمَتُمُمْرُوسُولِ اللهُ عَنْ المَّذَا وَمَنْ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ عَنْدَ أَنْصَرَافَهُ مَنَ الصَّلَاةَ لَآ إِلَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَةُ لَا اللهُ وَحْدَةً لَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

نوع آخر من الذكر بعد التسليم

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الصَّاعَانِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَةَ قَالَ حَدَّتَنَا خَلَادُ بْنُ سُلْيَهَانَ قَالَ أَبُو سَلَةَ وَكَانَ مِنَ الْخَاتِفِينِ عَنْ خَالَدِ بْنِ أَنِي عَرْاَنَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاتِشَةَ أَنَّ رَسُولَ أَلَةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ إِنَّا جَلَسَ جَلْسَا أَوْصَلَّى تَكَلَّمُ بِكَلَاتِ فَسَأَلَتُهُ عَائِشَةً فَيْ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ إِنْ تَكَلِّمَ غِيْرِكَانَ طَابِعًا عَلَيْنَ إِلَى يَوْمِ القيامَةِ وَالْ تَكَلَّمَ

قوله (إن تكلم) أى أحد أو متكلم (بخير) قبل هذا الذكر ثم ذكر هذا الذكر عقبه كان هـذا

بِغَيْرِ ذَٰلِكَ كَانَ كَفَارَةً لَهُ مُـ عَانَكَ اللَّهِمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَآتُوبُ اللَّكَ

# نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم

أَخْبِرَنَا أَحْدُرُنُ سُلْيَهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا قَدَامَةُ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ حَدَّتَنِي عَاشَشَةُ رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى آَمْرَأَةٌ مِنَ الْيُهُودِ فَقَالَتْ إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلَ فَقُلْتُ كَذَبْتِ فَقَالَتْ بَلَى إِنَّا لَتَقُرْضُ مِنْهُ الجُلْدَ وَالتَّوْبَ فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَى الصَّلاة وَقَد ارْتَفَعَتْ أَصُواتُنَا فَقَالَ مَا هٰذَا فَأَخْرَتُهُ مِنَ الله عَلَى وَسَلَمَ بَعْد فِي مَنْ بَعْدَ فَالله عَلَى الشَّلَاقِ وَلَد ارْتَفَعَتْ أَصُواتُنَا فَقَالَ مَا هٰذَا فَأَخْرِينَهُ مِنْ وَمَيكَالِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعَدْنِي مِنْ حَرِيلًا وَمَمكَالِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعَدْنِي مِنْ حَرَّ السَّلاقِ وَالنَّرَ وَعَدَابِ الْقَبْرِ

﴿عن جسرة ﴾ بفتح الجيم ﴿إنا لنقرض منه الجلد والثوب ﴾ قبل المراد بالجلد الذي يلبسونه فوق أجسادهم وبه جزم القرطي قال وسمعت بعض أشياخنا يحمل هذا على ظاهره و يقول ان ذلك كان من الاصر الذي حملوه ونقل ابن سيدالناس عن ابن دقيق العيد أنه كان يذهب الى هذا قال الشيخ ولى الدين العراق ويؤيده رواية الطيراني أن أحدهم كان إذا أصاب شيئا من جسده بول قرضه بالمقاريض قال والحديث!ذا جمعت طرقه تبين المراد منه ﴿ رب جبريل وميكائيل

الذكر (طابعاً) بفتح البا. أى حاتماً وكسر البه لفة (علين) أى على تلك الكلمات التي هى خير اذ الفالب أن الحير بكون كلمات متعددة فلللل جم الضمير وفيه ترغب ال تكثير الحير و تقلل الشر حيث المختر في جانبه الافراد واشارة الى أن جميع الحيرات تتب بهذا الذكر اذا كان هذا الذكر عقبها ولانختص هذه الفائدة بالحير المتصل بهذا الذكر فقط المرار أنه يكون مئينا لذلك الحير وافعاً الى درجة القبول أشاله عن حضيص الرد (كفارقله ) أى مغفرة للذب الحاصل فيستحب للانسان ختم المجلس به أي يجلس كان والله تعالى أعلم . قوله فر عن جسرة ) بفتح الجيم قوله (فقالت ) أى البهودية (كذبت ) كذبتها بنا، على عدم علمها بالمذاب في الفهر قبل ذلك واعتمدت في ذلك على عادة البهود في الكذب (لتقرض) لقطع (الجلف) قبل الجلد الملوس فوق الجحد وقبل بل جلدهم وهو الموافق اسائر طرق

## نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة

أَخْبِرَنَا عَمْرُو بِنُ سَوَّادِ بِنِ الْأَسُودِ بِنِ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبِنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ في حَفْصُ أَبُّ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بِنْ عَشَّبَةً عَنْ عَجَالَة بَنْ أَلَى مَرُوانَ عَنْ أَلِيهِ أَنَّ كَمَّا حَلَفَ لَهُ بِاللهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَّا اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

### باب التعوذفي دبر الصلاة

أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ عُثْبَانَ الشَّخَّامِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي بَكْرَة قَالَ

و إسرافيل أعذنى من حر النار وعذاب القبر كي قال القاطى عياض تخصيصهم بربوبيته وهو رب كل شي. وجه مثل هذا كثيرا من اضافة كل عظيم الشأن له دون مايستحقر عند الثناء والدعاء مبالفة فى التعظيم ودليلا غلى القدرة والملك فيقال رب السموات والآرض ورب النبيين والمرسلين ورب المشرق والمغرب ورب العالمين ورب الجبال والرياح ونحو ذلك وقال القرطي خص هؤلاء الملائكة بالذكر تشريفا لهم أوأنهم ينتظمون هذا الوجود اذقد أقلمهما فقد تعالى فذلك

الحديث فهذا من الاصر الذي حملوه قوله (عصمة) بكسر الدين أى يعصمتى من الناروغضب الجمار (من نقمتك) بكسر أو فتح و يفتحين ضدالتعمة

كَانَ أَبِي يَقُولُ فَى دُرُ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْـكُفْرِ وَالْفَقْرُ وَعَذَابِ الْفَبْرِ فَكُنْتُ اَقُولُهُنَّ فَقَالَ أَبِي أَى بُنِيَّ عََنْ أَخَنْتَ لهذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَسلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُمْنَ فِي دُبُرِ الصَّلَاة

### عدد التسبيح بعد التسليم

أَخْبَرَنَا يَعْيَى بُنُ حَبِيب بْنِ عَرَبِي قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ عَنْ عَطَا. بْنِ السَّاثِ عَنْ أَيِه عَنْ أَيه عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَلَتُنَانَ لَا يُحْسَبِهَا رَجُلُّ مُسلُمُ إِلَّا دَخُلَ الْجُنَّةُ وَهُمَا يَسِيرُ وَمَنْ يَعْمَلُ جِما قَلِيلٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَشَرًا وَيَحْمَدُعَشَرًا وَيُكَبِرُعَشَرًا وَسُكَمْ مَشْوَلُ الله صَلَّى الله عَشْرًا وَيَحْمَدُعَشَرًا وَيُكَبِرُعُشَرًا وَسُكَمْ عَشَرًا وَيَحْمَدُعَشَرًا وَيُكَبِرُعَشَرًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَدُ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الله وَسَلَّمَ يَعْمَدُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لِللللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّه

قوله (خانان) بفتح الحاء المعجمة وتشديداللام أىخصلتان (لايحصيما) من الاحصاء أى لايحافظ ولايداومعلهما . قوله (الصلوات الخس) سبتها خبره الجملة التربعده والعائد بحذوف أى دبركل صلاقعنها (يعقدهن) أى يضبطهن ويحفظ عدمن أو يعقد لاجلهن يده فرقاً بكيممل كم أى لتساوى هذه الحسنات ولا يشى منها شيء أى بل السيآت في العادة أقل من هذا العدد فنظب عليها هذه الحسنات الحاصلة بهذا الذكر

# كَذَا أَذْكُر كَذَا وَيَأْتِهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنيمُهُ

## نوع آخر من عدد التسبيح

أَخْبَرَنَا نُحَدُّرُ ثُنَ إِسْمَاعِلَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَسْبَاطِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ قَيْسِ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى َّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُعقَّبَاتُ لاَ يَخِيبُ قَاتُلُهُنَّ يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وُمِنْكُبُرُهُ أَزَيْعًا وَثَلاثِينَ

(عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لايخيب قائلهن في قل في النهاية سحيت معقبات لا بخيب قائلهن في قال في النهاية سحيت معقبات لا بخيا تعاد مرة بعد مرة أو لا نها تقال عقب الصلاة والعقب من كل شيء ما ماجه عقب ماقبله وقال النووى هذا الحديث ذكره الدارتطني في استدرا كانه على مسلم وقال الصواب أنه موقوف على كعب لأن من رضه لا يقاومون من وفقه في الحفقا قال النووى وهذا الصواب أنه موقوف على كعب لأن من رضه لا يقاومون من وفقه في الحققا قال النووى وهذا مردود لان الرفع مقدم على الوقف على الصحيح الذي عليه الأصوليون والعقباء والمحققون من المحدثين منهم البخارى وآخرون ولو كان عدد الواقفين أكثر لان الرفع زيادة ثقة فوجب قبولها ولائرد لنسيان أو تقصير حصل عن وقف في دير كل شيء بفتح الدال آخر في اللهذة والمدووف في الروايات وقال الوادى عن ابن أوقائه من الصحيح الضم ولهذ كر الجوهرى وآخرون غيره الاعروف في اللغة وأما الجارجة فبالعنم وقال الراودى عن ابن

المبارك (فينيمه) من أنام. قوله (معةبات) اسمفاعل من التعقيب أىأذكار يعقب بعضها بعضا أو تعقب لصاحبها عاقبة حيدة (لايخيب قائلهن) عن أجرهن أى كيفهاكان ولو عن غفلة هذا هو ظاهر هذا اللفظ واقه تعالى أعلم وقد ذكر بعضهم أنه لا أجر فى الاذكار اذاكانت عن غفلة سوى القراءة. قوله

# نوع آخر من عدد التسبيح

أَحْبَرَنَا مُوسَى أَنُ حَزَامِ التِّرْمَذِي قَالَ حَدَّثَنَا تَكْنِي أَنْ آدَمَ عَن أَنْ إِدْرِيسَ عَنْ هشام أَنْ حَسَّانَ عَنْ مُحَدِّبْ سيرينَ عَنْ كَثير بْن أَقْلَمَ عَنْ زَيْد بْن ثَابِت قَالَأُمْرُوا أَنْ يُسَعُوا دَرَكُلِّ صَلَاةً ثَلَاثًا وَثَلَاتِينَ وَيَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُوا أَزْبَعًا وَثَلَاتِينَ فَأَتَى َرَجُلّ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ أَمَرُكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَبِّحُوا دُبُرِكُلِّ صَلَاة ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَّحْمَدُوا ثَلَاثًاوَ ثَلَاثِينَ وَتَكَبُّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ نَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعَشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى أَلَثُهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ ذٰلكَ لَهُ فَقَالَ أَجْعَلُوهَا كَذَٰلكَ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ أَللهُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ عَبْد أَلَقْ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّتَني عَلَيْ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاض عَنْعَبدالْعَزيز أَبْنَ أَنِي رَوَّادَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى فِيَا يَرَى النَّائُمُ قِيلَ لَهُ بأَيٍّ شَيْ. أَمَرَكُمْ نَيْتُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّم ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثينَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ فَتَلْكَ مَاتَةٌ قَالَ سَبِّحُوا خَسًّا وَعَشْرِينَ وَأَخْدُوا خَسًّا وَعَشْرِينَ وَكَبّرُوا خَمْسًا وَعْشُرِينَ وَهَلَلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَتَلْكَ مَاتُةٌ فَلَتَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ للنِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْعَلُوا كَمَا قَالَ الْأَنْصَارِيّ

<sup>﴿</sup> فَقَالَ اجْمَلُوهَا كَذَلُكُ ﴾ هذا يقتضى أنه الأولى لكن العمل على الأول لشهرةأحاديثه والقاتمالى أعلم وليس هذا من العمل برؤيا غير الانبياء بل هومن العمل بقوله صلى الله تعالى عليهوسلم فيمكن أنه علم

# نوع آخر من عدد التسبيح

أَخْسَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّبَنَا مُحَدُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُحَدَّد بْنِ عَد الرَّمْنِ مَوْلَى آل طَلْحَةَ قَالَ سَمْتُ كُرِيّنا عَنِ أَبْنِ عَلَّسِ عَنْ جُوَيْرِ يَقَبِنْتِ الْحُرِثَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَّ عَلَيْها وَمِي فِي المُسْجِد تَدْعُوثُمُ مَّ مَّ جَا قَرِيبًا مِنْ نصف النَّهار فَقَالَ لَحَا مَا زَلْت عَلَى حَالَكَ قَالَتُ تَدَمُ قَالَ أَلاَ أَعَلَمُكَ يَعْني كَلَمات تَقُولِينُهَنَّ سُبْحَانَ اللهُ عَدَدَ خَلْقه سُبْحَانَ الله وَمَا نَفْسه سُبْحَانَ الله وَمَا نَفْسه سُبْحَانَ الله وَمَا نَفْسه سُبْحَانَ الله وَمَا نَفْسه سُبْحَانَ الله وَمَا لَلهُ مَدَادَ كَلِياتِهُ شَبْحَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْحَانَ الله مَدادَ كَلِياتِه سُبْحَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْعَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْحَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْحَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْحَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْحَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْعَانَ الله مَدَادِ كَلِياتِه سُبْعَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْعَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْعَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْعَانَ الله مَدَادِ كَلِياتِه سُبْعَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْعَانَ الله مَدَادَ كَلِياتِه سُبْعَانَ الله مَدَادِ كُلِياتِهِ الْعَلْمُ لِيْنَانِهُ مَالِيْنَ الْعَلَالَةُ عَلَيْنَانِهُ مُنْ اللهُ مَالِيْنَانِهُ

(سبحان الله عدد خلقه) قال الشيخ أكمل الدين ف شرح المشارق تقديره عدداً كمد دخلقه قال ومبحن (و رضا نفسه) غير منقطع قان رضاه عمن رضى من الانبيا. والاوليا وغيرهم لا ينقطع ولا ينقض قال و رنه ير يدعظم قدرها قال قول (و مداد كلماته) يجوز أن يكون المراد فقطر البحار لقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلات ربى و يجوز أن يكون المراد به مصدر مدد ومداد الكلات المدد الواصل من الفيض الالهى على أعيان الممكنات واحداً فواحداً بحسب ما يتعلق بشخصه وقال في النهاية مداد كلماته أي مثل عددها وقيل قدرها يواز بها في

يحقيقة الرق بابوسى أوالهام أو بأى وجه كان وانة تعالى أعلم قوله (تقوليهن) أى موضع تمسامه اشتغلت به من الاذكار (عدد خلقه) هو وما عطف عليه منصوبات بنزع الحسافين أى يعدد جميع مخلوقاته و بمقدار رضا ذاته الشريفة أى مقدار يكون سيبا لرضاه تعالى أو بمقدار برضى به لذاته و يختاره فهو مثل ماجد و بمل ما شئت من شى. بعد وفيه اطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة و بمقدار ثقل عرشه و بمقدار زيادة كلماته أى بمقدار يساو بهما يساوى العرش و زنا والسكلات عددا وقيل نصب السكل على

## نوع آخر

أَخْسَرَنَا عَإْنِن حُجْر قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ هُوَ أَنْ بَشير عَن خُصَيف عَن عكر مَهَ وَجُاهد عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَا.َ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ ۖ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّ الْأَغْنَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا شُمِّلًى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ أَمُوالٌ يَتَصَدَّقُونَ وَيُنْفَقُونَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ أَلله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَالْمَدُدُ لله ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَانًا وَثَلَاثِينَ وَلا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرًا فَانَّكُمْ تُدْرُكُونَ بِذٰلكَ مَنْ سَبِقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ

مَرْ. بَعْدَكُمْ

الكثرةعياركيل أو وزن أوما أشبه وهذاتمثيل ىراد بهالتقريب لاناالكلام لايدخل فىالكيل والوزنوانمـايدخل فىالعدد والمداد مصدركالمدد وهو ما يكثر به ويزاد . وقال الخطابي المداد بممنى المدد وقيل جمعه قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاواه قد يكون بعض الاذكار أفضل مزبهض لعمومها وشمولها واشتهالها علىجيع الاوصاف السلبية والذاتية والفعلية فيكون القليل مزهذا النوعأفضل من الكثير مزغير هكا جا في قوله صلى الله عليه وسلم سبحان اللهعدد خلقه

الظرفية بتقدير قدر أى قدر عــدد مخلوقاته وقدر رضا ذاته فان قلت كيف يصح تقييد التسبيح بالعدد المذكور مع أن التسبيح هو الننزيه عن جميع مالا يلبق بجنابه الاقدس وهو أمر واحد في ذاته لايقبل التعدد وباعتبار صدوره عن المتكلم لايمكن اعتبار هذا العدد فيه لأن المشكلم لايةدر عليه ولو فرض قدرته عليه أيضا لمـا صح هذا العدُّ بالتسييح الابعد ان صدر منه هذا العدد أو عزم على ذلك واما بمجرد أنه قال مرة سبحان الله لإيحصل منه هذا العدد قات لعل التقييد بملاحظة استحقاق ذاته الاقدس الاطهر أن يصدر من المتكلم التسبيح بهذا العدد فالحاصل أن العدد ثابت لقول المتكلم لكن لابالنظر الى الوقوع بل بالنظر الى الأستحقاق أي هو تعالى حقيق بأن يقول المتكلم التسبيح في ُحقه بهذا العدد واقه تعالى أعلم . قوله ﴿من سبقكم﴾ أى فضلا وكذا من بعـدكم أى فضُلا ولاَّعبرة بالسبق والتأخر

# نوع آخر

أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدَ أَنَّهِ النَّيْسَلُبُورِيْ قَالَ حَدَّتَى أَبِي قَالَ حَدَّتَى إِبْرَاهِيمُ يَعْنَى أَبْنَ طَهْهَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْزَيْرَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلْيُهِ وَسَلِّمَ مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْنُلَدَةِ مَائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَمَلَّلَ مَائَةَ تَهْلِيلَةَ نُفُورُكُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتُ مثلَّ زَبْدِ الْبَحْر

### باب عقد التسييح

أَخْرَنَا كُتَّدُ بُنُ عَبِد الْأَعْلَى الصَّنَعَانَى وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّد الدَّارِعُ وَاللَّفْظُ لَهُ فَالاَ حَدَّنَا عَنَّامُ بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا الأَغْمَشُ عَنْ عَطَاء بنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍ و قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْقُدُ التَّسْبِيحَ

## باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم

أَخْرِنَا قُتْيَةُ بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرٌ وهُو اَبْنُ مُضَرَ عَنِ أَبْنِ الْهَاد عَنْ مُحَمَّد بن إِبْراهِمَ عَنْ أَبِي سَلَهَ بْنَ عَبْدالرَّ هٰنِ عَنْ أَيِسَعِيد الْخُنْدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهُ وَسَلَّمَ يُجْاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّذِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَاذَا كَانَ مَنْ حِنِ يَمْضِي عَشْرُونَ لَيْلَةً وَيَشْتَهْبُلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَيَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ اللهُ أَقَامَ

الومانيين والله تعالى أعلم . قوله ﴿ من سبح في دبر صلاة الغداة ﴾ أى على الدوام أو ولو مرة وهو الاظهر والمراد أنه اذا سبح غفرله ماسبق فعله هذا من الذنوب واقه تعالى أعلم . قوله ﴿ يِجاو ر ﴾ أى يعتكف

فى شَهْر جَاوَرَ فِيه تَلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرُهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِلَّى أَنْ أَجَاوِرَ هَنه الْعَشْرَ الْأُواَخِرَ فَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَى فَلْيَشْبُتْ فَى مُعْتَكَفَه وَقَد رَأْتُ هُذه اللَّيْلَةَ فَانْسَيْهَا فَالْتَسُوهَا فِي الْفَشْرِ الْأُواخِر فِي كُلِّ مَن فَلْيَشْبُتْ فَي مُعْتَكَفَه وَقَد رَأْتُ فَي هَذه اللَّيْلَةَ فَانْسَيْهَا فَالْتَسُوهَا فِي الْفَشْرِ الْأُواخِر فِي كُلِّ وَوَقَد رَأَيْتُنَى أَشْجُدُ فِي هَا وطين قَالَ أَبُو سَيد مُطِنَّا لَيْلَةَ إِخْدَى وَعَشْرِينَ فَوَكَفَ الْشَجْدُ فِي مُصَلِّى اللَّهِ وَقَد أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاة الشَّجْدُ فِي مُصَلِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاظُوتُ اللَّهِ وَقَد أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاة الشَّعْدُ وَحَجُهُ مُبْلُلُ طَيْنَا وَمَادً

### باب قعود الامام في مصلاه بعد التسليم

أَخْبِرَنَا أَتَيْنَةُ بُنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَهَاكَ عَنْ جَارِ بِنْ سَمُرةً قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْمَ الشَّمْسُ. كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْمَ الشَّمْسُ . أَخْبَرَنَا أَخَدُ بُنُ سُلْجَانَ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْبَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهِيرٌ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ سَهَاكَ أَنْ مَرَّا لَقَهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمْ عَلَى مَدُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمْ كَانَ مَعْمُ كَانَ مُعْمَدُ وَمُنَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمْ كَانَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ الشَّمْسُ كَانَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُمُ الشَّمْسُ كَانَ رَسُولٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُمُ الشَّمْسُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ السَّمْسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُمُ الشَّمْسُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ الشَّمْسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمَلُولُونَا وَالْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلّمُ السَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّ

أى قبل أن يلنزم العشرالاواخر ﴿ وقد رأيت هذه الليلة ﴾ أى ليلة القدر ﴿ فأنسيتها ﴾ على بنا. المفعول ﴿ فطرنا ﴾ على بنا. المفعول ﴿ ليلة احدى وعشرين ﴾ فهى كانت ليلتالفدر ثلك السنة لصدق ماذ كرصلى الله تعالى عليه وسلم من علامة ليلة القدرق ثلك السنة بقوله و قدرايتن أسجد ﴿ وَكُفّ ﴾ سال ﴿ وجِهه مبتل ﴾ ف الجن وجهه الكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك الالانه مامسح جهته. قوله ﴿ فقد في مصلاه ﴾ مما جاء عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اذا سلم لايقعد الامقدار عايقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت باذا الجلال والا فرام يحماعلى أن للرادكان لايقعد على هيئته مستقبل فَيَحَدَّثُ أَصُحَابُهُ يَذَكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُشْدُونَ الشَّعْرَ وَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــــلَمَ

### باب الانصراف من الصلاة

أَخْبَرَنَا أَتَيْنَةُ بُنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنِ السَّدِّى قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بَنَ مَالِكَ كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِنِي أَوْ عَنْ يَسَارِى قَالَ أَمَّا أَنَا قَا كُثَرُ مُارَأَيْتُ رسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِنِهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصِ عَمُّرُ و بْنُ عَلِقَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمُ مَنْ عَمَارَةَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ لاَيْحَمَلَنَّ أَحُدُ كُمُ الشَّهَ عَالَ مَن نَشْسه جُرَّا يَرَى أَنَّ حَثَمَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِيهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَكْثَرُ أَنْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بَنْ إَبْرَاهِمِمْ قَالَ أَنْبَأَنا بَقَيْةً قَالَ حَدَّنَا

﴿ أَمَا أَنَا فَا كُثَرَ مَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عرب يمينه ﴾ و فى الحديث الذى يليه ﴿ وَال عبدالله لايجعلن أحدكم الشيطان من نفسه جزءاً برى أنحقاً عليه أن لاينصرف إلا عن بمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره ﴾ قال النووى وجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل

القبلة أو أنه لا يقعد في صلاة بعدها سنةوانة تعالى أعلم .قوله فرو ينشدون الشعر ﴾ من الانشاد ولعله الشعر المشتمل على النصائح أوغير المشتمل على القبائح . قوله (فاً كثر مارأيت الحجّ) اخبار عما رأى الشعد المشتمل على المستود فا المدينيز أنه كان يفعل أحيانا هذا وأحيانا هذا فدلا على جواز الامرين وأما تختلت ابن مسعود فا أنما هي لاعتقاد أحدهما واجبا بعينه وهذا خطأ بلاريب و اللاتق أن ينصوف الى جهة حاجته وإلا فالهين أفضل بلا وجوب والظاهر أن حاجته صلى الله تعالى الميار والله تعالى أعلم . قوله على وسلم غالبا الذهاب الى البيت و بيته الى البسار فالنا أكثر ذها به الى البسار والله تعالى أعلم . قوله (يرى أن حابما عليه) وفى بعض النسخ أن حقا عليه (أن لا ينصرف الح) كا في صحيح المخارى

الزُيدِدِيْ أَنْ مَكْمُو لاَحَدَّهُ أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الأَجْدَعِ حَدَّهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأْبِتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَامَّا وَقَاعِدًا وَيُصَلِّى جَافِيًا وَمُنْتَعَلَّا وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينُوعَنْ مِمَالِهُ

### باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة

أُخْرَنَا عَلَى بُنُ خَشْرِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَن عُرُّوهَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَكَانَ إِذَا سَلِّمَ أَنْصَرَفْن مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِمِّنَ فَلاَ يُعْرَفُن مِنَ الْفَلَسِ

واحد بما اعتقد أنه الآكثر فيا يعلمه فدل على جوازهما و لا كراهة فى واحد منهما وأسا الكراهة التى اقتضاها كلام ان مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشيال وانما هى فى حق من يرى أن ذلك لابد منه قال ومزاعتقد وجربواحدمن الامرين فهو يخطى. ولهذا قال يرى أنحقاً عليه فائماذم من رآه حقاً عليه وهذا مذهبنا أنه لا كراهة فى واحد من الامرين لكن يستحب أن ينصرف فى جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شهاله فأن استوى الجهتان فى الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الاحاديث المصرحة بفضل اليمين في بالماكارم ونحوها هذا صواب الكلام فى هذين الحديثين وقد يقال فهما خلاف الصواب

وأورد عله أن حمّا أوحقاً نكرة وقوله أن لاينصرف بمنزلة المعرفة وتسكير الاسم مع تعريف الحثير لايجود وأجبب بأمه من باب القلب قلت وهذا الجواب بيدم أساس القاعدة اذ يتأتى مثله في كل مبتدا لا يجود وأجبب بأمه من باب القلب قلت وهذا الجواز فائدة ثم القلب لا يقبل بلا نكتة فلابد لمن يجود ذلك من بيان تحقق المائية فالمنافذ فلت ذلك في محمة الابتداريا و لا يلزم منه أن يكون الابتداريا وحيداً مع تعريف الحمّر وقد صرحوا بامتناء و يمكن أن يجعل اسم أن قوله أن لا يصرف وخرء الجار والمجرود وهرءايه وبجمل حمّا أو حدما حالاً من ضمير عليه أى يوى أن علم الانسراف عن يمنه فقط حال كونه حمّا لازما والفتمالي أعلم قوله (قائما) أي أحيانا (وقاعدا) أي احيانا أخر وكذا تقدير مابعده والايشكل كا لا يخفى . قوله (متلفعات) أي متلفقات

### باب النهى عن مبادرة الامام بالانصر اف من الصلاة

أَخْبَرَنَا عَلَى مِنْ مُحْرِ قَالَ حَدَّتَنَا عَلَى مِنْ مُسْهِرِ عَن الْخَتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك قَالَ صَلَّى بِنَا وَهُو فَقَالَ إِنِّى إِمَامُكُمُّ قَالَ صَلَّى بِنَا وَهُو فَقَالَ إِنِّى إِمَامُكُمُّ فَلَا مَارُونِ فِي بِلْرُحُوعِ وَلَا بِالشَّمِودَ وَلَا بِالْفَصِرَافِ فَالَى أَنْ أَلَمُ مِنْ أَمَّامِي فَلَا مُبَارِقُ فَيْ مَا أَنْ مَالَّا فَلَا مَارَا لَيْتُ مِنْ أَمَّامِي فَلْمَا وَمُنْ خَلْفِي ثُمِّ قَالَ وَأَلْدِي فَلْسَى بِيَدِه لُو زَلَيْمٌ مَا أَلْتُ لَالْتَصَرَافَ فَلَا وَلَبَكَنْتُمْ كُنْمِ اللَّهُ فَالَ وَأَلْبُ لَهُ أَلْ وَأَلْبُ لَا إِلَيْهِ مَا أَلْتُ وَلَا اللَّهِ مَا إِلَيْهِ مَا مَارَلُونَ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ فَالَ وَأَلْبُكُ أَلْمُ وَالْتَارَ

## باب ثواب من صلى مع الامام حتى ينصرف

أَخْرَنَا إِسْمَاعِلُ بَنُ مَسْعُودَ قَالَحَدَّتَنَا بِشْرٌ وهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّتَنَا دَاوُدُ بِنَ أَفِي هَدِ عَنِ الْوَلِيد بْنِ عَبْد الرَّحْن عَنْ جَيْر بْنَ نَفْير عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى بَقِى سَبْعٌ مَنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى بَقِى سَبْعٌ مَنَ الشَّهِ فَقَامَ بِنَاحَتَّى ذَهَبَ تُحُومُن لُلُثِ اللَّيْ ثُمُ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقْمُ بِنَا فَلَسَاكَاتَ الْحَامَسَةُ فَلَمْ يَقْمُ بِنَا فَلَسَاكَاتَ الْحَامَسَةُ فَلَمْ عَلَى مَا اللَّهِ فَا فَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّه

### باب النهي عن مبادرة الامام

أى السبقة عليه . قوله ﴿إِنَّى اماءكُمْ} فِيهِ أَنْ امتناع التَقدَّم عليملكُونهاما فَيْمِ الحُكُمُ كَلِ امامِلالكُونه نيبا ليختص به . قوله ﴿قال الحِنَّة والنار ﴾ قالجة تَكثُرُ البكاء شوقاً وخوفاً «ن الحرمان والنار خوفاً قوله ﴿ قِمَّى سبع ﴾ أى سبع ليال ﴿ ثُمُ كَانت سادسة ﴾ أى يمنا بقى من الليال الست وهى التى تمل لبلة القيام ومكذا الحاسة قوله ﴿ لونفلتنا تمام هذه الليلة ﴾ في الصحاح نفلتك تنفيلا أى أعطيتك نفلا

الرُّجُلَ إِذَا صَلَّى مَمَ الْاَمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَلُهُ قِيَامُ لِيَّلَةَ قَالَ ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِمَةُ فَلَمْ مَمْ بَنَا فَلَتَّ بَقِي ثُلُثُ مَنَ الشَّهْرِ أَرْسَلَ إِلَى بَاتِه وَنسَاتِه وَحَشَدَ النَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشينا أَنُ يَمُونَنَا الْقَلَاحُ ثُمَّ لاَ يَمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ قَالَ دَاوُدُ قُلْتُ مَا الْفَلَاحُ قَالَ الشُعُورُ

## باب الرخصة للامام في تخطى رقاب الناس

أَخْبِرَنَا أَحْدُ بُنْ بَكَارِ الْمَرَّانِيْ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ السَّرِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ سَعِيد بْنِ أَبِي حُسَيْنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ الْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّمِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْقُ مِنْ الْوَالْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ الْمُنْ الْمُنَالِقُولُ اللَّالِمُ الللللَّةُ اللَّهُ الْم

## باب اذاقيل للرجلهل صليت هل يقول لا

أَخْرِنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مَسْعُود وَنُحَدُّ بُنْ عَبْد الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَالدَّوهُوَ أَبْنَا لَخُرِث عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَعْنِي بِنْ لِيَكِيرِعَنْ أَيِ سَلَمَة بْنِ عَبْد الرَّمْنِ عَنْ جَارٍ بِنْ عَبْد الله أَنَّ أَبْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا عَزَيْتِ الشَّهْسُ جَعَلَ يَسُّبُّ كُفَّارَ وَرُيْسُ وَقَالَ بَارَسُولَ الله

و فالقاموس نفله النفل أديالتخفيف وأنفلهر نفله أي التشديد أي أعطاه إياه فيجوز هم: التخفيف والتشديد والحراد لوقت بنا هذه الليلة بمياهها ﴿ وحشر الناس﴾ أي جمهم . قوله ﴿ إِلَى ذَكُرَت وأنا في العصر شياً ﴾ فيد أن تذكرها لا يتعلق بالصلاة فيها لا يبطلها ولا ينافي خشوعها ﴿ مِنْ تَهِرٍ ﴾ بكسر تا، وسكونٍ

مَاكِدْتُ أَنَّ أَصِلَى حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللهُ مَاصَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهَصَلَّى اللهِ عَيْدُوسَلَمْ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَشَّأَ لِلصَّلَا تِوْتَوَشَّأَنَّا لَمَافَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا عَرَبْتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المُفَرْبَ

# كتاب الجمعة

### إبحاب الجمعة

أُخْبِرَنَا سَعِيدُ بِنُ عَبِدِ الرَّحْنِ الْخَزُومِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَخْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَبْدَ أَنَّهُمْ أَوْنُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِينَاهُ مِنْ بَعْدهِمْ وَعَدَاالْيُومُ

﴿ لِل بطحانَ ﴾ قالالنووى هو بضم الباء الموحدة و إسكانالطاء و بالحاء المهملتين هكذا هوعند المحدثين فى رواياتهم و فى ضبطهم وتقبيدهم وقال أهل اللغةهو بفتح الباء وكسر الطاء ولم يجيزوا غير هذا وكذا نقله صاحب البارع أبو عبيد البكرى وهو واد بالمدينة

### كتاب الجمعة

﴿نحن الآخرون السابقون﴾ أي الآخرون زمانا الاولون منزلة والمراد أنهذه الامة وان تاخر

موحدة أى منذهب غيرمصكوك . قوله ﴿ قوله الى بطحان﴾ بضم با. فسكون عند أهل الحديث و بفتح فكسر عند أهل اللغة وهو واد بالمدينة

#### كتاب الجمة

﴿قُولُهُ نَمِنَ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ ﴾ أى الآخِرُونَ زمانا فى الدنيا الآولون منزلة وكرامة يوم القيامة

وجودها في الدنيا عزالام الماضية فهي سابقة لهم في الآخر قبانهم أول من يحشر وأولم مزيحا ب وأول من يقضى بينهم وأول مزيدخل الجنة وفي حديث حديث الآخر ون من أهل الدنيا والاه لون يوم القيامة المقضى بينهم وأول مزيدخل الجنة وفي حديث حديث السبق إحراز فضية اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة وقبل المراد به السبق الى القبول والطاعة التي حرمها أهل المكتاب فقالوا سمعنا وعصينا والاول أقوى (يد) بموحدة ثم تحتية ساكنة مثل غير ورنا ومعنى واعرابا وبه جزم الخليل والكساتي و ورجحه ابن سيده وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى يد من أجل و دنيا ذكره ابن حبان والبغوى عزالمزي عن الشافعي وقد استبعده عياض و لابعد فيه و المغنى إنا سبقنا بالفضل إذهدينا المجمعة مع تأخرنا في الزمان بسبب أنهم من يدخل الجنة لاجم أو رثوا الكتاب من قبلنا وقال الراودي هي بمدنى على أو مع قال القرطي ان كانت بمعنى عم فصب على الظرف وقال العلبي هي للاستثناء وهو من باب تأكيد المدح بما يشب الذم (وأو تيناه) المراد الكتاب وقال العلبي المقراد المقالية القرآب

والمراد أنهذه الآمة وانتأخر وجودها في الدنياعن الآمم الماضية فهي سابقة اياهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضل الخية وفي أخرا المناسبة وأول من يحشر وأول من يحشر وأول من يعضل الخية وفيسام أخرالا المناسبة المناسبة وقبل المراد به السبق الى القبول والطاعة التي حرب الحراد فضيلة اليوم الساق المنافعة التي حربية كمثل غير وزاوم منها والعراق الكتاب أهل الكتاب فقالوا معدا وعديا الأولال أقرى (يدي مثل غير وزاوم منها عالم إلى وأتوا الكتاب أمل الكتاب في من يحمل بالنسبة اليهم على كتابهم وبالنسبة الناسبة اليهم على كتابهم وبالنسبة فالكتاب في مناسبة المناسبة في فيوم المناسبة في المناسبة في مناسبة المناسبة في مناسبة المناسبة في يوم السبت فاجيوا الله ذلك وليس بمستبد من قوم فالوا لمنهم المنالة الماذاك المناسبة في المناطق المناطقة الله المناطقة المناسبة في المناطقة المنا

الذّي كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْمٍ فَاخْتَلَفُوا فِيه فَهَدَانَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَعْنِي يَوْمَ الْخُمَةُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ آلِهُ عَزْ وَجَلَّ لَهُ يَعْنِي يَوْمَ الْخُمَةُ فَالنَّاسُ لَنَا فَيهِ تَبْعُ الْهُومُ وَعَنْ اللّهِ الْأَشْجَعِي عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً وَعَنْ رِبْعِي بْنِ حَرَاشِ عَنْ خُمُنَةً فَالاَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الجُمُّةُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا خُمُنَا اللهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلً عَنِ الجُمُّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَيْهُ وَكَنْ اللّهُ وَيَعْمُ السَّبْتِ وَكَانَ النَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَد خَلَالُهُمْ وَاللّهُ مِنْ الْجُمُونَ وَمَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَوجَلًا مَا فَهَدَانَالِومِ الْجُمُّةَ وَالسَّبْتَ وَاللّهُ عَرْوَجَلًا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

﴿ وهذا الدوم الحدة فرض عليم بعينه فتركوه لانه لايجو زلاحد أن يترك مافرض الله عليه المراد أن يوم الجمة فرض عليم بعينه فتركوه لانه لايجو زلاحد أن يترك مافرض الله عليه وهوم ومن والجمة و وكل على اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا في أى الايام هو ولم بهندوا ليوم الجمعة وقال النووى يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاً فاختلفوا هل يلزم تعيينه أم يسوغ ابداله يوم آخر فاجتهدوا ف ذلك فأخطؤا أمروا به صريحاً فاختلفوا هل يلزم تعيينه أم يسوغ ابداله يوم آخر فاجتهدوا ف ذلك فأخطؤا فيه قال ان الله فرض على النين اختلفوا فيه قال ان الله فرض على النين اختلفوا فيمه لنا أنه الموسى ان الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لنا في الموسى ان الله لم يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لنا في عليم ﴿ اليهود غدا والنصارى بعد غد ﴾ قال القرطي غدا منصوب على الظرف وهو متعلمون غدا وكذا بعد غد ولا بدمن هذا التقدير لان ظرف الرمان لا يكون خبرا عن الجنة وقدر ان مالك تقييد اليهود غدا

<sup>﴿</sup> فِهِدَانَا الله ﴾ بالثبات عليه حين شرع لنا السادة فيه ﴿ البهود خدا ﴾ أى يعبدون الله فى يوم بعد يوم الجمة فأخذ المصنف قوله كتب الله الوجوب والظاهر أن الحسكم بالنظر الى السكل واحد فحيت ان ذلك الحسكم هو الوجوب بالنسبة للى قوم تمين أنه الوجوب بالنظر الى الآخريزوالله تعالم أعلم

### باب التشديد في التخلف عن الجمعة

أَخْرَنَا يَعْقُوبُ ثُنْ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى ثُنَ سَعِيدَ عَنْ مُحَدَّ بِن عَمْرُوعَ عُن عُيسْدَة أَن سُفْيانَ الْحَضْرَى عَنْ أَبِي الْجَعْد الصَّمْرِى وَكَانَتْ لَهُ صُحَبَّةٌ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَكَ ثَلَاثُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْرَقُ ثَلَاثُ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ الْحَدَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ وَهُو عَلَى أَعْوَادِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(عن عيدة بن فيان الحضرى) بفتح الدين وكسر الباء (عن أن الجعد الضمرى) لا يعرف المحه وقبل المحمدة وقبل جنادة وقبل عمر و بن بكر ولم ير و عنه الاعبدة هذا ولمبرو له الاهذا الحديث (من ترك ثلاث بعم من غير عذر تهاونا) قال أبو البقاء هو مفعول له ويحوز أن يكون مصدرا في موضع الحال أى متهاونا (طبع الله على قله كه أى ختم عليه وغشاه ومنمه ألطافه (ليتهين أقوام عن ودعهم الجمات كه أى تركهم وهو بما أميت هو وماضيه ولم يستعمل منه الا المضارع والأمر والظاهر أن استعاله هنا من الرواة المولدين الذين لا يحسنون العربية (أو ليختمن الله على قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة الله على قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة

قوله (تهاونا) قبل هومفعول لأجله أو حال أي سهاونا ولعل المراد لقلة الاهتمام بأسها الاستخفاظ بهالان الاستخفاظ بهالان الاستخفاظ بهالان الاستخفاظ بهالان وبالحركة الدنس وأصله الدنس والوسخ يغشيان السيف من طبع السيف ثم استحمل في الآثام والقبائح وقال الدنس وأصله الدنس والوسخ يغشيان السيف من طبع السيف ثم استحمل أن تهاونا مفعول وقال العراق المرادباتها والتراق المرب معلق الشخط والفاقد الذي المرب أي تركيم مصدر ودعهاذا تكوق الناتحاة ان العرب أماترا ماضي يدع ومصدره بحمل على قلة استمالها وقيل قولم مردود والحديث حجة عليم وقال السيوطي والظاهر أن استمالها بالدين العربة التمالها من الروق المولية المناتجة عليم وقال السيوطي والظاهر أن استماله هذا من الرواة المولدين الدينة الدياتية قلت المورية والظاهر أن استماله عنا من الرواة المولدين الدينة المدينة الدينة الديانية على المربية

الله عَلَى قُلُوجِهُمْ وَلَيَكُونَ مَنَ الْفَافِلِينَ . أَخْرَقَى مَحُودُ بْنُ غَيْلاَنَقَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمَ قَالَ حَدِّثَى الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنَ عَيَاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشْجَ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْنِ عُمْرَ عَنْ حَفْصَةً ذَوْجِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ وَسَلَمَ قَالَ رَوَاحُ الْجُمُّةَ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

## بابكفارة من ترك الجمعة من غير عذر

أَخَبَرَنَا أَخَمَدُ بُنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بُنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قُدَامَةً بِنَ وَبَرَةَ عَنْ سَمُرَةً بِنِ جُنْدَبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمَةَ مِنْ غَيْرِ عُنْرِ قَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارِ قَالَ لَمْ يَجِدْ فَينِصْفِ دِينَارِ

# باب ذكر فضل يوم الجمعة أُخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهَ عَنْ يُونُسَ عَن الزَّهْرِيِّ قَالَ حَـدُّتَنَا

أنقواعدالمرية منية على الاستقراء الناقص دون التامهادة وهي مع ذلك أكثريات لاكليات فلايناسب تغليط الرواة واقعتمال أعلى الفراقية والمجتمع عادة حما يخلقه القدائد تعلى فاقوجم من الجبل والجفاء والقسوة وقال القاضى فيشرح المصابيح المدنى أنا حد الامرين كائن لاعالة اما الانتهاء عن ترك الجاعات اوختم الله تعالى على فلوجم فاناعياد ترك الجمعية بقلب الرائع على القليب ورهدالنفوس في الطيئة ومتعنى كون أى من المدودين واقعة تعالى أعلى من على علم عالى كل عالمي أى ذكر كا هومتمنى الصيئة ومتعنى كون الاحتلام غالميا كون فيهم وهم يلفون بعدون الشاء وبعد ذلك فلابد من حل الحسانات يذهب السيئات عما أذا لم يكن له عند وعلة وافت تعالى أعلى ، قوله فرطن عدى بديناركي أى لان الحسنات يذهب السيئات والنعام والنعام والنعام والنعام والد من التوبة مع ذلك فلابا

عُبُدُ الرَّحْنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْزُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ أَلَجُنَعَةِ فِيهِ خُلقَ آدم عَلَيْهِ ۖ السَّلَامُ وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا

(خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة كه استدل به على أنه أفضل من يوم عرفة و به جزم ابن العربي وهو وجه عندنا والثانى أن يوم عرفة أفضل وهو الاصح وقال القرطبي كون يوم الجمعة أفضل الآيام لايرجع ذلك الى عين اليوم لآن الآيام متساوية في أفسها و إنما يفضل بمعنها بعضها بعضا بها عن أمر زائد على نفسه و يوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذا العمالة المعلميودة التي يحتمع لها الناس وتنفق همهم ودواعهم ودعواتهم فيها و يكون حالم فيها كلالم يوم عرفة ليستجاب لبعضهم في بعضه بعض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حجم المساكين أي يحصل لهم فيها اليحميم بعض ولذلك قال النبي صلى الله ويكنبون ثوابهم ولذلك من الكلائد كما يشهدونهم ويمنم ويمنم للواحرة فتم ان الملائد كما يشهدونهم ويكبون ثوابهم ولذلك سمى هذا اليوم المشهود ثم يحصل القلوب العارفين من الألماف والزيادات بحسايدر ثونه من ذلك ولذلك سمى يوم المزيد ثم أن الله تعالى قدخصه بالساعة التي فيه و بأن أوق فيه هذه الأمور و العظيمة التي هي خلق آدم الذي هو أصل البشر ومن ولده الأنبياء والأولياء والصالحون ومنها إخراجه من الجنة التي حصل عنده اظهاره مرفة الذي مع احترامه ومنافحة هو منهم هذه المعاني فهم فضيلة هذا الميوم وحصوصيته في هذا الذي المستقر الذي خرج منه هو منه هذه المعاني فهم فضيلة هذا الميوم وحصوصيته و رجع الى المستقر الذي خرج منه هو منه هذه المعاني في فضيلة هذا الميوم و موحوص وصوصيته و رجع الى المستقر الذي خرج منه هو منه هذه المعانية هذه المعانية هذه المعانية هو منافعة و منافعة و

الهاحية للذنب وانه تعالى أعلم . قوله (وخير يوم طلمت فيمالشمس يوم الجمعة ) جملة طلمت صفة يوم المتنصب على التعميم كما قالوا فيقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه فان الشيء ، دا وصف بصفة تعم جنسه يكون تصبصا على اعتبار استخراقه أفراد الجنس قبل هو خير أيام الاسبوع وأما بالنظر الى أيام السنة ظيرها يوم عرفة (فيه خلق الح) قبل هذه القضايا ليست لذكر فضية لأن اخراج آدم وقبام الساجة لايعد فضيلة وقبل بل جميعا فضائل وخروج آدم سبب لئيله للى ما أعدلهمن الكرامات

# اكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِقَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْنَىٰ عَنْ عَبْدالرَّهْنِ بْنَيْزِيدَ بْنِجَارِ عَنْ أَبِي الْأَشْمَتِ الصَّنْعَانَىٰ عَنْ أَوِسِ بْنِ أَوْسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلَ أَيَّامُكُمْ يُومَ الْجُمَّفَةِ فِيهِ خُلِقَ آدمُ عَلَيْهِ السَّلَّمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّمْقَةُ فَأَكْثُرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَمْرُوضَةً عَلَىَّ قَالُولَ يَارَسُولَ اللَّهُ وَكَمْ فَعَ

قوله (وفيه النفخة ) أى الثانية (وفيه الصعقة )الصوت الهائل يفزع له الانسان و المراد النفخة الأولى أوصعقة موسىَعليه الصلاة والــــلام وعلى هذا فالنفخة تحتمل الأولى أيضاً ﴿ فَأَكْثُرُ وَاعْلِي مِنْ الصلاة ﴾ فيه تفريع على كون الجمة من أفضل الآيام . وقو له ﴿ فَارْصَلَاتُكُمَّا لَحْ ﴾ تعليل النفر يع أي هي معروضة على كمرض الهدايا على من أهديت اليه فهي من الاعمال الفاضلة ومفرية لكم الى كما يقرب الهدية المهدي الى المهدى اليه واذا كانت بهذه المثابة فينبغى اكثارها فى الاوقات الفاضلة فأن العمل الصالح يزيدفضلا بواسطةفضل الوقت وعلى هذا لاحاجة الى تقييد العرض يوم الجمة كما قبل ﴿ قالوا الح ﴾ لابد ههنا أولا من تحقيق لفظ أرمت ثم النظر فىالسؤال والجواب وبيان انطباقهما فأما أرمت فيفتح الراء كضربت أصله أرعت من أرم بتشدمد الميم اذاصار رمها فحذفوا احدى الميمين كما في ظلت ولفظه اماعلى الخطاب أوالفيبة على أنه مستندالي العظام وقيل من أرم بتخفيف الميم أى فني وكثيرا ما يروى بتشديد الميم والخطاب فقيل هي لغة ناسرمن العرب وقيل بل خطأ والصواب سكون الناء لتأنيث العظام أو أرعت بَفُك الادغام وأما تحقيق السؤال فوجهه أنهم فهموا عموم الخطاب فيقولهفان صلاتكم معروضة للحاضرين ولمن يأتى بعده صليالله تعالى عليه وسلم و رأوا أن الموت في الطاهرمانم عن السياع والمرض فسألوا عن كيفية عرض صلاة من يصلي بعد الموت وعلى هذا فقولهم وقد أرمت كناية عن الموت والجواب بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله حرم الخ كناية عن كون ألانبيا. أحيا. في قبورهم أو بيان لمنا هوخرق للعادة المستمرة بطريق التمثيل أي ليجعلوه مقيسا عليه للعرض بعد الموت الذي هو خلاف العادة المستعرة و محتمل أن المماتم من العرض عندهم فناء البدن لا مجرد الموت ومفارقة الروح البدن لجواز عود الروح الى البدن مادام سالما عن التغيير الكثير فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم الحيفا. بدن الأنبيا. علهم الصلاة والسلام وهذا هوظاهر السؤال والجواب بنى أن السؤال منهم على هذا الوجه يشعر بأنهم ماعلموا أن المرض علىالروح المجرد ممكن تُمرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدَأَرْمْتَ أَى يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ قَدْ جَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْدِياءَ عَلَيْهُمُ السَّلاَمُ

## بابالامر بالسواك يوم الجمعة

أَخَرَنَا أَمُكُدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بِنِ الْحَرِثِ أَنَّ سَعِيدَ بَنَ أَبِي هَلَل وَبُكِيْرَ بَنَ الْمُشَكِّدِ عَنْ عَمْرو بِنِ الْحَرِثِ أَنِ سَلَيْمٍ عَنْ عَبْدَ الرَّحْنِ بِنَ أَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَمَ الْمُحُمَةِ عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةُ وَالسَّوَاكُ وَيَمْشُ مِنَ الطَّيْبِ مَا فَدَرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرُ وَالسَّواكُ وَيَمْشُ مِنَ الطَّيْبِ مَا فَدَرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرُ عَبْدَ الرَّحْن وَقَالَ فَي الطَّيْبِ وَلَوْ مِنْ طَيِّبِ الْمَرْأَة

﴿ وقد أرمت﴾ بو زن ضربت قال الخطابي أصله أربمت أى صرت رميما فحذفوا أحد الميمين كما قالوا فى ظللت وأحسست ظلت وأحست ﴿ و يمس﴾ بفتح الميم على الافصح ﴿ رمن الطيب ماقدر عليه ﴾ قال عياض يحتمل ارادة الناكيد ليفعل ما أمكنه و يحتمل ارادة الكثرة والأول أظهر و يؤيده قوله ﴿ ولو من طيب المرأة ﴾ لانه يكره استماله للرجل وهو ماظهر لونه وخق

فينبنى أن يبن لهم الني صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يمكن العرض على الروح المجرد ليعلموا ذلك و يمكن المحواب عن ذلك بأن سؤالهم يقتضى أمرين مساواة الانبياء عليهم السلام وغيرهم بعد الموتسوأن العرض لا يمكن على الروح المجرد والاعتقاد الأول أسوا فأرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم بالجواب الى ما بريله وأخر ما بزيل الثانى الى ومن يناسبه تعديجا فى التعلم وافقه تعالى أعلى . وقوله و لبيت و بعنج الباء أى صرت بالمأعتقا . قوله (الفسل يوم الجمعة واجب) أى أمر مؤكد أوهو كان واجبا أول الامر ثم نسخ وجو به (على كل محتلم) أعيائية فضمل من بلغ من السن أو الاحبال والمراد بالفخالهن عفر يبيع النزك والأ فلمدنو و مستنى بقواعد الشرع والمراد الذكركا هو مقتضى الصيفة وأيضا الاحتلام أكثر ما يلغ به الله كور دون الاناث وفين الحيض أكثر وعومه يشمل المصلى وغيره لمكن الحديث الذي بعده وغيره يخصه بالقمل وعيره لكن الحديث الذي بعده وغيره

## باب الأمر بالغسل يوم الجمعة

أَخْبَرَنَا قُتْيَنَةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَهَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلَيْغَتَسْلُ

## باب ايجاب الغسل يوم الجمعة

أَخْبَرَنَا قُتْنِيَةُ عَنْ مَالكَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلِيمٍ عَنْ عَطَا. بْنِيسَارِ عَنْ أَفِيسَعِدا الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ قَالَ غُسُلُ يَوْمَ الْجُنْعَةَ وَاجْبٌ عَلَى كُلِّ عُتَلَمٍ " أَخْبَرَنَا حُدِدُ بُنُ وَهُو بُنُ أَبِي هَدْدَ عَنْ أَبِي الْزَيْرِ عَنْ جَابِ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلَمٍ فِي كُلُّ سَبَّعَةً اللَّمِ غُسْلُ يَوْمَ وَسَلَمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلَمٍ فِي كُلُّ سَبَّعةً اللَّم غُسْلُ يَوْمَ وَهُو يَوْمُ الْجُنُعَة

## باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة

أَحْدِنَا عَمُودُ بنُ خَالِد عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْفَلَا ِ أَنَّهُ سُمِعَ الْقَاسَمِ بنَ مُحَدّ

رمِحه فاباحته للرجل لاجل عدم غيره يدل على تأكيد الامر فى ذلك ﴿ إذا جله أحـدتم الجمة فلينقسل ﴾ أى اذا أراد أن يجىء كما فى رواية ﴿ غسل يوم الجمة واجب ﴾ أى متأكد﴿ على كل محتلم ﴾ أى بالغ قال الزركشى وخصه بالذكر لان الاحتلام أكثر تمـا يبلغ به الرجال

للتأكد ليفعل ماأمكنه و يحتمل ارادة الكثرة والآول أظهر ﴿ولو من طيب المرأة﴾ وهو ماظهر لونه وخفى ريحه وهو مكروه للرجال فاباحته لديدل على تأكد الاسرفي ذلك. قوله ﴿اذَا جلد أحدكم﴾ أمى لمقوله لایقبل الله صلاة حائض إلا بخیار لان الحیض أغلب ما یباغ به النساء ﴿فَاذَا أَصَابِهِمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَحِمَّ عَلَى اللهِ وَحِمَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَحِمَّ عَلَى أَرْبَاحَ قَلِيلًا وَعَلَى رِيَاحُ كَثِيرًا أَى كَانُوا اذَا مر عليهمالنسيم تَكَيْفَ بأر واحهم وحملها الى الناس ﴿ وَنْ تَوْضَلُ يَوْمُ اللَّهِ عَلَى الأَصْمَى مَمَّاهُ فِاللَّبِ أَخَذَ لَانُ سَنَّةً وَقُلْ المُعْمَلِي مَا الفَسْلُ وَقَالَ المُخْصَمَى اللَّهِ وَقُلْ المُعْمَلُ الفَسْلُ وَقُلُ الحَافِظُ أَبُوالفَصْلُ أَبُوا لَعْضَلُ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أراد المحم، فلينفسل ندبا أو وجوبا ثم نسخ . قوله (يسكنون العالمية) هي مواضع عارج المدينة (وسخ) بفتحتين لاشتغائم بأمر المعاش (الروح) بالفتح نسيم الربح (أرواحيم) جمع ربح لان الصلح الراو وتجمع على أرباح قليلا وعلى رباح كثيرا أي كانوا اذا مر النسيم عليهم تكيف بأر واجهم وحلما الى الناس والحاصل أيهم يعرآون لشبهم من مكان بعيدوالعرقانا اجتمع معوسخ ولباس صوف يثير رائحة كربة فاذا حملها الربحالي الناس يائذن بالمختبم الني صلى القد الحالم على النسال فقط المناسبة على النسطة للذي لا لوجوبه بين غيراندنه الان فلايجب الاغتسال فل جامن وجوب الاغتسال محمله على أن فق الأذى حيث كان بذلك الطريق واقد تعالى على أن فق الأن السنة ولا يغفى بعد دلالة الفظ على هذا لما إلى الفريعة أخذ ولعل من قال بالسنة أراد ماجوزته السنة ولا يخفى بعد دلالة الفظ على هذه الما لماني (فعت) بمكرف عكون

### فضل غسليوم الجمعة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُور وَهُرُونُ بُنْ ثُحَدُ بِن بَكَّارِ بِن بِلَالِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاّ حَدَّثَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَغِيَ بْنِ الْحُرِثُ عَنْ أَبِي الأَشْمَكِ الصَّنْعَالَيُّ عَنْ أُوسِ بِنَ أُوسٍ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَشَّلَ وَأَغْتَسَلَ وَعَدَا وَأَبْسَكُرَ

العراقي أى فيطهارة الوضوء حصل الواجب فى التطهير للجمعة ﴿ ونعمت الحصلة هي ﴾ أى العلهارة ونعمت بكسر النون وسكون العين فى المشهور وروى بفتح النون وكسر العين وهو الاصل في هذه اللفظة وروى ونعمت بفتح النون وكسر العين وفتح الناء أى نعمك الله قال النووى في شرح المهنب وهذا تصحيف نهت عليه الكلايفتر به وقال الخطاق في اصلاح الالفاظ التي صحفها الرواة ونعمت بكسر النون ساكنة الناء أى نعمت الخصلة والعامة يروونه نعمت يفتحون النون ويكسرون العين وليس بالوجه ورواهبعضهم ونعمت أى نعمك الله ﴿ مِن غسل واغتسل ﴾ قال النووى في شرح المهذب يروى غسل بالتخفيف والتشديد والارجح عند المحققين التخفيف والمختار أن معناه غسل أله و بؤيده رواية أبي داود في هذا الحديث من غسل رأسه من يوم الجمعة و اغتسل وانحا أفرد الرأس بالذ كر الانهم كانوا بجعلون فيه الدهن والخطعي من وصوحا وكانوا يفسلونه أو لا ثم يغتسلون . وقيل المراد غسل أعضاء ثم اغتسل للجمعة قال العراق ويحتمل أن المراد غسل ثيابه واغتسل في جسده وقيل هما بمعني واحد و كرد التأكيد وقيل غسل أي جامع أهله قبل المؤوج الي الصلاة لانه يعين على غض البصر في الغريق يقال غسل الرجل امرأته بالتخفيف والتشديد اذا جامعها ﴿ وغدا وابتكر كه أي

هو المشهور وروى بفتح فكسركما هو الأصل والمقصود أن الوضوء عدوح شرعا لايذم من يقتصرعليه قوله (من غسل) روى مشدداً وتخففاً قبل أيجامع امرأته قبل الحنووج المالصلاة لآنه أغض للبصر فىالطريق من غسل امرأنه بالتشديد والتخفيف اذا جامعها وقبل أرادغسل غيره لانهاذا جلمها أحوجها الى الفسل وقبل أراد غسل الاعتفاء الوضوء وقبل غسل رأسه كافى رواية أبى داود وأفرد بالذكر ألحا فيه من المؤنه لاجل الشعر أو لانهم كانوا يجعلون فيه الدمن والمقطمى ونحوهما وكانوا يفسلونه أولا

# وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَلَ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا

## باب الهيأة للجمعة

أدرك أول الحطبة ﴿ وَلِمِلِنَعُ ﴾ قالالازهرى معناهاستمع الحطبة ولم يشتفل بغيرها وقالالنووى معناه لم يسكلم لان الكلام حال الحطبة لغو ﴿ رأى حلة ﴾ قال أبر عبيد الحلل بر وداهين والحلة ازار ورداه ولا يسمى حلة حتى يكون ثو بين ﴿ من لاخلاق له ﴾ بالفتح هو الحظ والنصيب ﴿ في حلة عطار د ﴾ هو ابن حاجب التميمى قدم في وفد تميم وأسلم وله صحبة ﴿ فكساها أغا له مشركا بمكة ﴾ قال المسندى هو عثمان بن حكيم وكان أغا محر من أمه ، قال الحافظ ابن حجر وقد اختلف في اسلامه وقال الدمياطي الذي أرسل اليه عمر الحلة انحما هو أخو أخيه زيد بن الحطاب أخوعم فانه أسلم قبل عمر قال الكرماني

ثم يغتسلون ﴿ واغتسل ﴾ أى للجمعة وقيلهما بمعنى والنكر ار التأكيد ﴿ وغدا ﴾ أى خرج الى الجمعة أول المنهار ﴿ وابتكر ﴾ أى أدرك أول الحطبة ﴿ ودنا ﴾ أى قرب ﴿ ولم يلغ ﴾ لم يتكلم فان السكلام مال الخطبة لغو أواستمم الخطبة ولم يغيرها ﴿ حسامها ﴾ الظاهر أنه بالرفع بدل من العمل . قوله ﴿ رأى حلّ ﴾ وكانت من حريرو فى قول عمر دلالة على أن التجمل يوم الجمعة كان مشهورا بينهم مطاد با كالمتجمل الوفود وقد قرره النبى صلى انته تمالى عليه وسلم على ذلك وأنما رده من حيث أن الحرير لا يليق، ومعنى ﴿ لا تعلاقَ له ﴾ لاحظ له فى لبس الحريركا جاء فى رواية ﴿ كسو تنها ﴾ أى أعليتنها

مُشْرِكًا عِكُمَّةَ ۚ أَخْتَرَنَى هُرُونُ بُنُ عَبْدِ أَنَهُ قَالَ حَدَّثُنَا الْخُسَنُ بُنُ سَوَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَحَدَّثَنَا خَالدَّعْنَ سَعِيدَ عَنَّ أِينَ بَكْمَ بِنِ الْمُنْكَدِرِ النَّعْرَ وَ بْنَسُلَيْمٍ أَخْبَرُهُ عَنْعَدَالرَّهْنِ أَنْ أَنِي سَعِيدَ عَنْ أَيِّهِ عَنْ رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْفُسْلَ يَوْمَ الْجُمَّةُ عَلَى كُلِّ كُثْنَا وَالسَّوْكَ وَأَنَّ يَمْسٌ مِنَ الطَّيْبِ مَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ

## فضل المشي الى الجمعة

أَخْبَرَنَى عَمْرُو بُنُ عُثَانَ بْنِ سَعِيد بْنِ كَثِيرِ قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ عَنْ عَبْد الرَّهْنِ بِنِ يَرِيدَ إَنْ جَارِ أَنَّهُ سَمَ أَبَا الْأَشْعَتُ حَدَّقَهُ أَنَّهُ سَعٍ أَوْسَ بْنَ أَوْسَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَنْ أَغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةَ وَغَسَلَ وَعَدا وَالْتَكُرُ وَمَشَى وَلَمْ يَرَكُبُ وَدَنَا مِنَ الْامَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةً عَمَلُ سَنَة

## باب التبكير الى الجمعة

أُخْبِرَنَا نَصْرُبُنَ عَلِيْ بْنِ نَصْرِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَمْمَرُ عَنِ الْبُهْرِيِّ عَنِ الْأَغْرَ أَي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَبِرَةَ أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّاكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةَ فَمَنَت الْلَكَ لِيَكُمُ عَلَى أَبْوَابِ الْسَّجِدِ فَكَتَبُوا مِنْ جَاءَ إِلَى أَنْهُمَّةَ فَإِذَا حَرَجَ الْإِمامُ طُوتِ الْمُلَاثِكُمُ

وقيل أخوه من الرضاعة فراذا كان يوم الجمة قسنت الملائك على أبواب المسجد فكتبو امن جا. الى المسجد ﴾ لا ينديم في الحلية اذا كان يوم الجمة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور قال الحافظ ابن حجر وهو ذال على أن الملائكة المذكو رين غير الحفظة ﴿ فاذاخر جالامام طوت

قوله ﴿ تُعدد تَالَمُلاَدَكَةُ ﴾ لأبي نعيم في الحلية اذا كان يوم الجمة فبعث الله ملاتكة بصحف من نور و أقلام من (١٣-٣)

الصُحُفَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَرُ إِلَى الْجُدُّة كَالْمُهُدى بَدَنَة ثُمَّ كَالْمُهُدى بَدَنَة ثُمَّ كَالْمُهُدى بَعَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدى بَعَنَةً ثُمَّ كَالْمُهُدى بَعَرَةً ثُمَّ كَالْمُهُدى بَعَنَةً ثُمَّ كَالْمُهُدى بَعَنَةً ثُمَّ كَالْمُهُدى بَعَنَةً ثُمَّ كَالْمُهُدى بَعْرَةً يَلْعُ الْجُرَنَا مُحْمَد بْنُ مَنْصُورَ قَالَ حَدَّنَا الْمُعْرَى عَنْ سَعيد عَنْ الِي هُرَرَةً يَلْغُ النِّي عَلَيْ وَاللَّهُ مَا لَمُ عَلَى كُلُ بَابِ مِنْ أَبُولِ المُسجد مَلاكُمُ وَالسَّحَدُ مَلاكُمُ يَعْ النِّي عَلَى كُلُ بَابِ مِنْ أَبُولِ المُسجد مَلاكُمُ النَّحَ عَلَى الصَّحْد وَالسَّحَد مَلاكُمُ النَّي عَلَيْهِ كَالْمُهُمُ وَالسَّحَد مَلاكُمُ النَّعَ عَلَى السَّحَد مَلاكُمُ النَّعَ عَلَى الصَّحْد وَالسَّحَد وَالبَيْضَةَ وَالبَيْضَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَعْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَعْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَيْفَةَ وَالْبَعْفَةَ وَالْبَعْفَةَ وَالْبَعْفَةَ وَالْبَعْفَةَ وَالْبَعْفَةَ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

الملاتكةالصعف عقال الحافظ ابن حجر المرادطي محف الفصائل المنعلقة بالمبادرة الى الجمقدون غيرها من سماع الخطبة وادراك الصلاقو الذكرو المدها والحشوع ونحوذلك فانه يكتبه الحافظان (وجاجة ) بفتح الدال في الأفصح ويحوز الكسر والضم ( فالناس فيه كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بدنة ك

نور قال الحافظ ابزحجر وهو دال على أن الملائكة المذورين غير الحفظة (طوت الملائكة الصحف) قال الحافظ ابز حجر المرادصحف الفصائل المتماقة بالمبادرة الى المجدى اسم فاعل من الهجير قبل المراديه المبادرة والذكر والدعاء والحضوع وتحوذلك فانه يكتبه الحافظان (المهجرى اسم فاعل من الهجير قبل المراديه المبادرة الما المباعدة والمبادرة كالمهدى أى المتصدق وإبيدته ؟ بمتحتين أى الابل وقبل المراد كالذي بهديا الى مكة ولايناسيه الدجابة والحديث يدل على أن المدنة لا لاتشمل البقرة فإبطة كوفق الدجاجة (دجاجة) بفتح الدال في الاضح و يجوز الكروالضم . قوله ( رجل قدم بدنة كي التكرار في الدجاجة (دجاجة) بفتح الدال في الاضور على ساعات فالآفي في أو ل وَكَرَجُلِ قَدَّمَ دَجَاجَةً وَكَرَجُلِ قَدَّمَ عُصْفُورًا وَكَرَجُلِ قَدَّمَ يَضَةً

### وقت الجمعة

أَخْبَرْنَا قُتْيَةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ شَيَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَللهُ صَلَّمَ اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ عَلَيْكُ أَكْ وَكَأَتُمَا قَرَّبَ بَدَنَةٌ وَمَنْ رَاحَ فَى السَّاعَة الثَّالَيَة فَكَأَمَّا قَرَّبَ بَدَنَةٌ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَة الثَّالَّة فَكَأَمَّا قَرَّبَ بَلِشَاوَمُ وَالسَّاعَة الثَّالَة فَكَأَمَّا قَرَّبَ كَيْمُ اوَمَ فِي السَّاعَة الثَّالَعَة الثَّامَسَة فَكَأَمَّا قَرَّبَ مَرْدَ فَي السَّاعَة الثَّالَة فَكَأَمَّا قَرَّبَ كَلَيْكُمْ وَرَحَ فِي السَّاعَة الثَّامَسَة فَكَأَمَّا قَرَّبَ مَنْ وَاحْ فِي السَّاعَة الثَّامَسَة فَكَأَمَّا قَرَّبَ مَنْ وَاحْ فَي السَّاعَة الثَّامَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَمَنْ وَاللَّهُ فَا اللهُ عَنْ اللهُ وَاللَّهُ فَا اللهُ عَنْ أَنْ وَهُب عَنْ الْاللهُ وَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ وَهُب عَنْ عَرُو فِي اللَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كررالمتقرب به مرتين في الجميع اللاشارة الى أن الآتي فيأولساعةوفي آخرها يشترنان فيمسمي

كل ساعة وآخرها يشتركان في توع ذلك الآجر كالتصدق بالدنة مثلا و ان تفاوتا من حيث الصفات فالآتي فيأول ثلك الساعة كالمصلى للدنة السعية ومن بعده كالتصدق بما دون ذلك والتعالم أم قوله ﴿ غسل الجنابة ﴾ أى كفسل الجنابة بعد أن يجنب لمديث من غسل واغتسل كا تقدم من استمالاته ( شهراح ﴾ أي في الساعة الأولى بقرية مابعده ﴿ قرب ﴾ بتنديدال أو والساعات محولة على لحظات قرب ازوال عند مالك وعلى الساعات التجوية عند غير موجله بن المصنف استدلاله على الوقت وأبده بحديث معداد الساعة في محولة على الساعة التجوية قبل وفيها نو وفيها نو ولا يحقق أن زول الشمس ولا يحقق أن زول الشمس في آخر الساعة السادة ويلومها أن يكون خروج الامام قبل الزوال فليتأمل وافته تما في المحمد المدارة المام قبل الزوال فليتأمل وافته تما في أعلى أعلم والمتاعات كسائر الآيام

لاَيُوجَدُ فَهَا عَبْدُ مُسْلُمْ يَسْأَلُ اللهَ شَيْنًا إِلَّا آنَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَسُوهَا آخِرَ سَاعَة بَعَدَ الْمَصْرِ . أُخْبَرَىٰ هُرُونُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّتُنَا حَسَنُ بْنُ عَبَّاشِ قَالَ حَدَّتُنَا حَسَنُ بْنُ عَبَّاشِ قَالَ حَدَّتُنَا عَسْنُ بْنُ عَبِّشَا أَنْهُ عَلَيْ مَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْهُ عَمَّ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ أَنْهُ عَنْ مَا يَاسَ بْنَ سَلَمَة بْنُ اللهُ عَلَيْ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْ بْنُ الْحُرْثُ فَاللهُ عَلَيْ بْنُ اللهُ عَلْمُ بْنُ اللهُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْ بْنُ اللهُ عَلَيْ بْنُ اللهُ عَلَيْ بْنِ الْحُرْثُ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ أَيْهُ عَلَيْ وَسَلَمْ الْخُمُعَةُ مُّمْ رَبِّعِ وَلَيْسَ يُعَلِّي مَا اللهُ عَنْ أَلَا اللهُ عَنْ أَيْهِ وَاللّهُ الْحُمْعَةُ مُ مِّرَا جَعُ وَلَيْسَ لُلْحِطَانَ فَيْ وَسَلَمْ الْخُمُعَةُ مُ مِّرَا جَعُ وَلَيْسَ لللهِ عَلَيْ وَسَلَمْ الْخُمُعَةُ مُ مِّرَا جَعُ وَلَيْسَ لللهِ عَلَيْ وَسَلَمْ الْخُمُعَةُ مُ مَّرَا جَعُ وَلَيْسَ لِلْحِطَانَ فَيْ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللهُ عَلْمُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ أَنِهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ وَسُلُمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللهُ عَلْمُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللّهُ عَلْمُ وَسُلَمْ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَمْ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### باب الأذان للجمعة

أَخْبَرَنَا تُحَدُّهُ بْنُ سَلَقَةَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنُ وَهْبَعَنْ يُونُسَعَنِ أَبْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي السَّاتُ أَنْ يَزِيدَ أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلُسُ الْآمَامُ عَلَى الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمَّةُ فِي عَهْد رَسُول أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَسْكُمٍ وَتُحْمَرَ فَلَسَّا كَانَ فِي خِلاَقَةٍ عُمَّالَ وَكَثْرَ النَّاسُ أَمْرَ عُمَّانُ

#### البدنة مثلا ويتفاوتان فيصفاتها

(يسأل الله كم أى في ساعة مها وهذه الساعات عرفية وضعير القسوها راجع الم هذه الساعة وقو المآخر ساعة طرف الاتسوا والمراد بها الساعة النجومية فلا اشكال في الفلرية بقال كيف يلتمس الساعة في الساعة . قوله (فتريخ نواضحنا كم أي تربيجها من العمل وتسب السقى أو الرعى (قلت أي ساعة كم أي تصلون أية ساعة أو ترجعون أية ساعة وعلى الثانى المتبادر أن الصلاة كانت قبل الزوال الأأن يؤول بقرب الدوال . قوله (وليس للحيطان في يستظل به كم أى بعد الزوال بقيل . قوله (إن الأذان كم أريد به النداء الشامل للاقامة ولذلك قبل (كان أول كم والمراد أول منه فأول بالرخم اسمكان والعائد محفوف و يؤيده رواية أبى داود كان أوله ونصبه على أنه خبر بعيد معني واذا كان الآول حين جلوس الاسام فتانيه الاقامة 

## باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الاهام

أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَرْ و بن دينار قَالَ سَمْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَخَدَكُمْ ۖ وَقَدْ خَرَجَ الامَامُ قَلْصَلَّ رَكُمتَيْنَ قَالَ شُعْبَةُ يَوْمَ ٱلجُمْقَة

### (على الزوراء) بفتح الزاي وسكون الواو بمدها راء ممدودة دار بالسوق

والثالث ماأمربه عنمان والزوراء بفتح معجمة وسكون واو وراء مدودة اربالسوق . قوله ﴿ غير مؤذن واحد ﴾ أى الذى يؤذن فى الاوقات كلها والذى يؤذن غالبا فلارد أن ابن أم مكتوم قدئبت كونه مؤذنا واقة تعالى أعلم . قوله ﴿ وقد خرج الامام ﴾ أى المخطبة شرعفيها أم لابل قد جا. صربحا والامام يخطب وهذا صربح فى جواز الكمتين حال المخطبة للداخل فى تلك الحالة والمسافع عنهما يستدل بحديث اذاقلت لصاحبك انفست الخوذلك لأن الأمر بالمعروف أعلى من ركعتى النحية فاذا منع منه منهما بالاولى وفيه بحث أما أو لا فلا نهاستدلال بالدلاة أر القياس في مقابلة النص فلايسمع وأما نانيا فلا أن المفخيفى

## مقام الامام في الخطبة

أَخَبَرَنَا عُمُرُو بُنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَجْ إَنَّ أَبُ الْإِنْ يَرْ أَخْبَرَهَ أَنَّهُ سَلَّى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اصْفَرَيتُ تَلْكَ يَسْتَنَدُ إِلَى جَنْعَ غَظْةَ مِنْ سَوَارِى الْمُسْجَدِ فَلَتَّا صُنِعَ النَّبَرُ وَالْسَتَوَى عَلَيْهُ اصْفَرَيتُ تَلْكَ السَّارِيهُ خَذَينِ النَّقَةَ حَتَّى سَمَعَا أَهُلُ الْمُسْجَدِ حَتَّى زَزَلَ الْبَهَارَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّارِيةُ فَسَكَتَتْ

### قيام الامام في الخطبة

أُخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ عَبْدُ الله بْنِ الْحَكَمُ قَالَ حَدَّتَنَا ُحَدُّ بْنُجَفَرَ قَالَحَدَّتَنَا شُعْبُهُ عَنْمَنْمُور عَنْ غَمْرُو بْن مُرَّةَ عَنْ لَّبِي عَبْيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْن عُجْرَةَ قَالَ دَخَلَّ الْمُسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّعْنِ بْنُ أُمَّ الْحَكَمُ يَغْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَٰنَا يَغْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا رَأُوا بَجَارَةً لَوْ لَمُوا أَنْفُضُوا اللّهِا وَنَرَكُوكَ قَامًىا

## بأب الفضل في الدنو من الامام

أَخْرَبَا عَمُودُ بْنُ خَالِد قَالَحَدَّثَى مُحَرِّ بْنُ عَبْد الْوَاحد قَالَ سَمْتُ يَعْيَ بْنَ الحرث يُحدَّثُ

الصلاة لمنشرع فيها قبل الحطبة جائز بخلاف المضىفىالامر بالمعروف لمن شرع فيه قبل فكما لايصح قياس الصلاة بالامربالمعروف بقا. لايصح ابتداء وانقةمالى أعلم . قوله ﴿ اللَّ جَدْعَ نَحْلَةُ ﴾ أىأصل نخلة ﴿ كَمَانِ النَّافَةُ ﴾ أىءاكمة كصوت الناقة وهذا من المعجزات الباهرة جدا عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانَيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ غَشِّلَ وَأَغْتَسَلَ وَٱلْبَكَرَ وَغَدَا وَدَنَا مِنَّ الْإِمَامِ وَأَنْصَتَ ثُمَّلَمَ لِللَّهَ كَالَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَة صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

النهى عن تخطى رقاب الناس والامام على المنبر يوم الجمعة

أُخْبَرَنَا وَهْبُ بُنْيَيَانِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ سَمْتُ مُعاوِيَةَ بْنِصَالِحِ عَنْ أَذِيالزَاهِرِيَّة عَنْ عَبْدِ أَلْلهْ بْنِ بُسْرِ قَالَ كُنْتُ جَالسًا إِلَى جَلَّبِهِ يَوْمَ الْجُمَّةِ فَقَالَ جَادَ رَجُّلٌ يَتَخَطَّى وَقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لُهُ رَسُولٌ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى اجْلسُ فَقَدْ آذَيْتَ

باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والامام يخطب

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِمُ ثُنُ الْحُسَنِ وَيُوسُفُ بُنُ سَعِيدِ وَاللَّفَظُ لَهُ قَالَا حَدَّتَنَا حَجَّابٌ عَنِ ابْن جُرَجُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دَينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَارِ بَنَ عَبْد الله يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ عَلَى الْنَبْرِ يَوْمَ الْجُمُنَةِ فَقَالَ لَهُ أَرَكُعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَارْكُعْ

باب الانصات للخطبة يوم الجمعة

أَخْبَرَنَا تُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بِنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِي

﴿ جَا ۚ رَجَلُ وَالنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَّى المَنْبَرُ ﴾ هو سليك بمهملة مصغرا ابن هدبة وقبل ابن عمرو الفظفانى ﴿ قَالَ فَارَكُمْ ﴾ زاد مسلم ركعتين وتجوز فيهما

قوله (صيامها وقيامها)بالجر بدل من منة . قوله (فقد آذيت) أى الناس وهذا اذالم تكن فيالصفوف فرجة أوطلع/الامامالمتبر وافعة تعالى أعلم

هُرِرْةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَصَاحِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْإَمَامُ يَخْطُ النَّسِتْ فَقَدْ لَفَا . أُخْرِنَا عَدُ الْمَكِ بُنُ شُعْبِ بنِ اللَّيْثِ بن سَعْدَ قَالَ حَدَّتَى أَبِي عَنْ جَدِّى قَال حَدَّتَى عَقَدْلُ عَنِ أَبْنِ شَهَاب عَنْ عَمْر بن عَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْد اللهُ بن إِبْرَاهِمَ بنِ قَارِظ وَعَنْ سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ أَتَّهُما حَدَّنَاهُ أَنَّ أَبَّا هُمَ يَرَةً قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ أَتَهُما حَدَّنَاهُ أَنَّ أَبَا هُمَ يَرَةً قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

### باب فضل الانصات وترك اللغو يوم الجمعة

أَخْبَرَنَا أَسْخُقُ ثُنُ إِرَاهِمَ قَالَ أَثْبَأَنَا جَرِيرَعَنْ مَنْصُورِعَنْ أَقِي مَعْشَر زِيَاد بِن كُلِّ عَنْ أَبْرَاهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الْفَرْفَعِ الصَّبِّ وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ عَنْ سَلْسَانَ قَالَقَالَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُل يَنَطَهُّرَ يَوْمَ الْجُنَّةَ كَا أَمْرُثُمُ يَخْرُجُ مِنْ يَبْتِهِ حَتَّى يَأْنَى أَلْجُمَةَ وَيُنْصَتُ حَتَّى يَقْضَى صَلَاتُهُ إِلَّا كَانَ كَفَارَةً لَمَا قَلْهُ مِنَ الْجُمُنَة

### باب كيفية الخطسة

أَهْ بِنَا أَدْعُهُ مِنْ الْمُنِيِّ وَمُحْدِينِ اللَّهِ وَلَا حَدَّنَا كُعُدُ الْإِجْمُفُرِ قَالَ حَدَّنَا شُعْبُ قَالَ سَمْتُ

(اذاقلت الصاحبك أنصت يوما لجمة والامام بخطب فقد لفوت كي قال النضر بن شميل معناه خبت من الاجر وقبل بطلت فضيلة جمتك وقبل صارت جمعتك ضهراقال لحافظ ابن حجر و يشهد للقول الاخير حديث أبده او دمن لفا وتخطيرة قاب الناس كانت له ظهرا قال ابن وهب أحد روانه معناه أجزأت عنه

قوله (فقدلفا) أى ومن لمنا فلاأجرله . قوله (كاأمر) أى أمر ايجاب فيختص بالوضو. أو أمر ندب فيكون غسلا (لمما قبله) للغوب ما قبله (من الجملة) أى من الاسبوع

أَيا إِسْحَقَ يُحَدِّنُ عَنْ أَبِي عَيدَةَ عَنْ عَبد الله عَن النِّيِّ صَلَّى الله عَلهِ وَسَلَّمْ قَالَ عَلْنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةَ الْخَاجَةَ الْخَدَّلَةُ لَسْتَعِيدُهُ وَلَسَتْفُوهُ وَنَعُوذُ الله عَن شُرُور أَفْهَا وَسَيْئَات أَخْمَالنَا مَنْ مَهْ الله عَن شُرُور أَفْهَا وَسَيْئَات أَخْمَالنَا مَنْ مَهْ الله وَلَّهُ وَأَشَهِدُ أَنَّ مُحَدًا عَلَى الله وَلَمْ وَلَنَهُ وَالنَّهِ الله الله الله وَلَمْ وَلَهُ وَالنَّهُ الله وَلَمْ وَلَهُ وَالله وَلَمْ وَالله وَلَمْ وَالله وَلَمْ وَلَهُ وَالله وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ وَالله وَلَمْ وَالله وَلَمْ وَالله وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ الله وَلَهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلّمُ واللّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ واللّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ واللّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ واللّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وا

### باب حض الامام في خطبته على الفسل يوم الجعة

أَخْرِنَا نُحَدُّ بِنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّنَا نُحَدُّ بِنُ جَعَفِر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُ عَنِ الحَكَمَ عَنْ اَلْهِ عَن أَنِ عَمَرَ قَالَخَطَبَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلْيه وَسلَّمَ فَقَالَ إِذَا وَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمْعَقَظَيْفَلَسْلُ . أَخْرِنَا نُحَدِدُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وهْبِ عَنْ إِرَاهِمَ بْنِ نَشِيطٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ شَهَابِعَن

#### الصلاة وحرم فضيلة الجمة

قوله ﴿خطة الحاجة﴾ انظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره فيذي للانسان أن يأن جذا ليستمين بدعل قضائها وتما مهاولذلك قال الشافعي الحطبة سنة في أول المقود كلما شل السيح والنكاح وغيرهما والحاجة اشارة الهاويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح اذ هو الذي تعارف فيه الحطبة دون سائر الحاجات وعلى كل تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث في هذا الباب الآن الأصل اتحاد الحطبة في الجاز أو جافي موضع جاز في موضع آخر أيضاً وكائه جاد فيه واقد تعالى أعلم . قوله ﴿ افا راح﴾ أي ذهب وشي الها ولم يرد رواح آخر الهار يقال

الْفُسْلِ يَوْمَ الْجُكُمَةِ فَقَالَ سُنَةٌ وَقَدْ حَدَّنَى به سَالُم بُنُ عَدْالله عَنْ أَيهِ أَنْرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُلَّم بَهَا عَلَى الله عَنْ عَدْ الله عَنْ عَدْ الله أَنْ عَدْ الله عَنْ عَدْ الله أَنْ عَدْ الله عَنْ عَدْ الله أَنْ عَدْ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله مَنْ عَدْ الله عَنْ الله عَبْدَ الله مِنْ عَدْ الله عَنْ الله عَبْدَ الله مِنْ عَمْدَ الله مَنْ عُمْدَ الله مُنْ عُمْدَ الله عَنْ الله مُنْ عُمْدَ اللهُ عَلْ الله مُنْ عُمْدَ الله مُنْ عُمْدُ اللهُ عَلْهُ مُنْ عُمْدَ الله مُنْ عُمْدَ الله مُنْ عُمْدَ الله مُنْ عُمْدَ اللهُ عَلْهُ مُنْ عُمْدُ اللهُ عَلْهُ مُنْ عُمْدُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عُلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ عُلُمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ مُنْ اللهُ عَلَا اللهُ مُنْ اللّ

### باب حث الامام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته

أَخْبِرَنَا نُحُدُّ بُنُ عَبْدَ أَلَهُ بْنِ يَرِيدَ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ عَجْلَانَ عَن عَاضِ بن عَبْد الله قَالَ سَمْعَتُ أَنَا سَعِيدَ الْخُنْدِيّ يَقُولُ جَادَرُجُلٌ يَوْمَ الْجُعُةَ وَالنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْظُبُ جَبِيّةَ بَذَّهَ فَقَالَ لَهُرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّتَ قَالَ لَا قَالَصَلَّ كُعَنَيْنَ وَصَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَة فَالْقُوا ثِيَابًا فَأَعْظَاهُ مِنْهُ أَوْيَنِ فَلَسًا كَانَت الجُعْمَ اللَّهَ عَلَيْهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفُلُ فَى النَّسَ عَلَى الصَّدَقَة قَالَ فَالْقَى أَحَدَ ثُويْهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَلُهُ فَيْ النَّسَ بالصَّدَقَة فَأَقُوا

راح وتروح اذا ساراًى وقتكان وقال مالك الرواح لا يكون الابعد الزوال فأخذ منه أن الذهاب الى الجمعة يكون الديمة المواقعة في الجمعة بما المحتفظة المحت

نَيَاباً فَأَمْرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْ بِيْنِ ثُمَّ جَاءَ الآنَ فَأَمْرَتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا فَأَنْهَرَهَ وَقَالَ خُــــُذْ ثُوْيَكَ

### مخاطبة الامام رعيته وهو على المنبر

أَخْبِرَنَا قَنْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدَ الله قَالَ يَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْمُ وَمَّ الْجُعَدَةُ إِذْجَادَ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْكُ فَالْكُو وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْكَعْ وَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ وَلَى مَنْصُورِ قَالَ حَدَّتَنَا شَفْيَانُ فَالْحَدْرُتَا الله عَلَيْهِ إِلَيْ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُنْ وَلَيْكُمْ وَهُو يُشْلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلِينَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمُولَالِهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَالِينَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِينَ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِينَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمَالِينَ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُوالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَيْمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

#### باب القراءة في الخطبة

أَخْبَرَنَا تُحَدِّرُ بِهُ الْمُشَى قَالَ حَدَّثَنَا لَهُ وَنُ بِنُ إِسْمِعِلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيَّ وَهُو أَبْنُ الْمُارِكَ عَنْ يُحْيَ عَنْ مُحَدِّ بِنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ أَبْنَةً حَارِثَةً بِنَ النَّهَانِ قَالَتْ حَفِظْتُ قَ وَالْقُرْآنَ الْجَيْدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى الْمُنْبَرِيْوْمَ الْجُمْعَةِ

﴿ حفظت ق والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه سلم وهو على المنهر يوم الجمة ﴾ قال العلسة سعب اختيار ق أنها مشتملة على الموت والبعث والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة

يشمله النهى لان الامام اذا شرع فى الـكلام فــا بقيت الحطبة تلكالساعة ﴿وَوَالَ خَذَ ثُو بُكُ﴾ فيه أن المحتاج يقدم نفسه وأنالانسان يدأ بفسه . قوله ﴿وَمُو يَشْلُ ﴾ منالاقبال . قوله ﴿حفظت فَى والقرآن

### باب الاشارة في الخطبة

أَخْبَرَنَا مُحُودُ بْنُ غَلِلْانَ قَالَ حَدِّتَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُصَيْنِ أَنَّ بشُر أَبْنَ مَرُوَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُفُتَةِ عَلَى المُنْبَرَ فَسَبَّةً عُمَّارَةُ بْنُ رُويْيَةَ التَّقَنِيُّ وَقَالَ مَازَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هٰذَا وَأَشَارَ بِاصْبِعِهِ السَّبَابَةِ

# باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه اليه يوم الجمعة

أَخْبِرَنَا نَحُمُدُ بُنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ قَالَ حَـدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقد عَن عَبْدِ الله بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ وَضَى الله عَنْهُمَا وَعَلَيْهِما فَيَهِمَانَ أَحْرَانَ يَعْثُرُانَ فِيهِما فَنَزَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَطَعَ كَلَامَهُ خَمْلَهُما ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّسِيرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ الله إِنِّمَا أَمُو الْكُمْ وَأَوْ لَادُكُمْ فَيْنَةُ رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَعْثَرَانِ فِي قَيْصِيْهَا فَلَمْ أَصْدِرْ حَتَّى قَطْمْتُ كَلَامِى فَمَثْلَهُما

#### باب ما يستحب من تقصير الخطبة

أُخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ الْمَرِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُومَى عَنِ الْحَسُين

انجيد) قال العلما. سبباختيار ق أنها مشتملة على الموت والبعث وللمواعظ الشديدة والزواجرالاكيدة قوله ( إصبعه السبابة) كانه يرضها عند التشهد وافة تعالى أعلم . قوله ( يعثران ) من العثرة وهى الولة من حد نصرأى يشيان مشيصفير يميل فيمشيه تارة اليهنا وتارة المهنا لضمفه في المشى فحملها من كماك

ابْن وَاقد قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيَ بْنُ عُشْلِ قَالَ سَمْتُ عَدْ أَلَّهْ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهَّ عُطَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يُكْثُرُ الذَّكْرَ وَيُّشَلُ اللَّغَوَ وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْهَةَ وَلَا يَأْتُفُ أَنْ يَمْشَى مَعَ الْأَرْمَلَةَ وَالْمُسْكِينِ فَيقَضْىَ لَهُ الْحَاجَةَ

### باب کم یخطب

أَخْبَرَنَا عَلْى بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ سَمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فَسَا رَأَيْتُهُ يَخْطُبُ إِلاَّ قَاثِمًا وَيَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْخُطَةَ الآخِرَة

## باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس

أَخْبَرِنَا إِسْمُمِلُ بُنُ مُسْمُود قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُن الْمُنْصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيُد اللهِ عَن نَافِع عَنْ عَبْد اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطُبَيْنِ وَهُوَ قَامْمٌ وَكَانَ يَفْصَلُ يَيْنُهُما بَعُلُوس

﴿ كَانَ رَسُولَ اللهَ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَكُثُرُ الذَّكَرِ وَيَقُلَ اللَّهُو ﴾ الفلة هنا بمعنى العدم كفوله تعالى فقليسلاما يؤمنون ﴿ ويطيل الصلاة ويقصر الحجلةِ ﴾ قال النَّووى ليس هـذا مخالفا

ماوضع انة تدانى فيه سلى انه تدانى عليه وسلم من الرحمة . قوله ﴿ و يقل اللغو ﴾ أى الدكلام القليل الجدوى أى غالب كلامه جامع لمطالب جمه وأما الدكلام القاصر عن ذلك الحد فكان قليلا وقيل القاتميني العدم فاللغومالا فائدة فيه ﴿ و يطليل الصلاة ﴾ أى صلاته كانت طويلة عما عليه الناس وخطب بالمكسروكانت كل من الصلاة والحتلية متوسطة في باجا بين العامل والقصر كاجاء وكانت خطب قصدا وصلاته قصدا وقبل المراد أن صلاته كانت أطول من خطبته وافقة تعالى أعلم . وقوله ﴿ ولا يأخَث ﴾ من باب سمع أى لا يُستكف ﴿ مع الارملة ﴾ أي مع المرأة الضعيفة

#### باب السكوت في القعدة بين الخطبتين

أَخْرَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَدْ الله بْن رَبِعِ قَالَ حَدَّنَا بَرِيدُ يَعْنِي أَبْن زُرِيعٍ قَالَ حَدَّنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا سَاكُ عَنْ جَارِ بْنِ سَمُّرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْمِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُنْمَةَ قَالَمَا أُمَّمَ يَشْدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَامُ ثُمَّ يَشُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى فَنْ حَدَّثُكُمْ أَنْ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَخْطُبُ فَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ

#### باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فها

أُخْبَرَنَا عُمُّرُو بُنُ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰزِقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَهَاكُ عَنْ جَارِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ قَائَمًا ثُمَّ يَجْلسُثُمَّ يَقُومُ وَيَقَرَّأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ فَصْدًا وَصَلاَئُهُ فَصْدًا

### الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر

أُخْبَرَنَى نُحُمَّدُ بُنُ عَلِي بْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرْيَافِيْ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانَى عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَثْولُ عَنِ الْنْبَرَ فَيْعَرْضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيَكَلَّمُهُ فَيَقُومُ مَعَهُ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقْضَى حَاجَتُهُ ثُمَ يَتَصَدَّمُ إِلَى مُصَلَّمُ فَيْصُلِّمُ فَيْصُلِّمَ

للاً حاديث المشهورة فى الامر بتخفيف الصلاة ولقوله فى الرواية الاخرى ﴿ وَكَانَتَ خَطَّبْتُهُ

قوله ﴿ قصداً ﴾ أىمتوسطة بين الفصر والتعلول وكذا الصلاة ولايلزم مساواتهما اذ توسط كل يعتبر فى بابه كما تقدم . قوله ﴿ فيمرض لهالرجل ﴾ فيه دلالة على أنه لا مانع بعد الحظبة قبل الصلاة من السكلام

#### عدد صلاة الجعة

أَخْرِنَا عَلَى بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ زَيْدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِن أَبِي لَلْيَ قَالَ قَالَ عَمْرُ صَلَاةُ الجُمُنَةَ رَكَّمَتَانَ وَصَلَاةُ الْفطْرِ رَكْمَنَانَ وَصَلَاةُ الْأَغْضَى كُمْتَان وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْمَنَانَ ثَمَانُ ثَمَانٌ عَمَانٌ غَيْرُ قَضْرِ عَلَى لَسَانٍ نُحَدِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي لَلْيَلَمْ لَيْسَمَعٌ مِنْ ثَمَرَ

#### القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين

أَخْبَرَنَا نَحْدُهُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانَى قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدُ بُنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى نُحَوِّلُ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلَسًا الْبَطِينَ عَنْ سَعِيدٌ بْن جُيرٌ عَنِ ابْن عَبِّس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ يُوْمَ الْجُنُعَةِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ الْمَ تَنْزِيلُ وَهَلَّ أَتَى عَلَى الْانْسَانَ وَفِي صَلَاةً الْجُنُمَة بِسُورَة الْجُنُمَة وَلِنَافَقِينَ

# القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية

أَخْبَرَاً مُحَدُّ بْنُ عَبْد الْأُعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ شُعِبَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَعْبَدُ بن خَالد

قصدا وصلاته قصدا ﴾ لأن المراد بالحديث الأول أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة الى الخطبة

وانمــا المنع حالة الحظية واقد تعالى أعلم . قوله ﴿وصلاة الــفرِ﴾ أى فى غير الثلاثية . قوله ﴿مخول﴾ كحمد قوله ﴿ربــــع اــم ربك الاعلى﴾ الاختلاف عمول على جواز الكل واستنانه وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك فلاتمارض في أحاديث الباب

عَنْ زَيْدِ بْن عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَرَأُ في صَلَاةٍ الجُمُّةَ بِسَبِّح لْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَة

## ذكر الاختلاف على النعان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة

أَخْبَرَنَا أَتَّذِيةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ صَمْرَةَ بِن سَعِيد عَنْ عَيَيْدُ الله بْنِ عَبْد الله أَنَّ الصَّحاكُ

إِنِّيَ قَيْسِ سَأَلَ النَّعَانَ بَنَ بَشِيرِ مَافَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَنْ وَسَلَمَ يَقَرَأُ يُومَ الجُعْمَةُ
عَلَى إِثْرَسُورَةَ الجُمْعَةَ فَالْ كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الْفَاشَيَة وَ أَخْبَرَنَا مُحَدُّبُ عَدَالاً عَلَى
قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُعَنَ شُعْبَةً أَنَّ إِبْرَاهِمَ بَنَ مُحَدِّد بْنِ الْمُنْتَشِرَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمَعْتُ أَبِي يَحَدَّثُ عَالَ حَدِيثُ الْفَاشِية وَرُبَّعَ اللهُ عَنِ النَّهَانِ بْنَ بَصْيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنِ النَّعَانِ بْنَ بَصْيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي عَنْ الْفَاشِية وَرُبَّعَا أَنْهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي النَّعَانِ بْنَ سَلَمْ عَنِ النَّعَانَ بْنَ بَصْيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَعْرَاهُ فَى الْمَعْتَ الْمِيدُ وَالْجُمْعَةُ وَمُنْ أَتَاكَ حَديثُ الْفَاشِية وَرُبَعَا أَجْتَمَعَ الْمِيدُ وَالْجُمْعَةُ فَيْهُ وَهُمْ أَتَاكَ حَديثُ الْفَاشِية وَرُبَّعَا أَجْتَمَعَ الْمِيدُ وَالْجُمْعَةُ فَقَالْمُ عَنِهُ المُعْمَا جَمِيعًا

## من أدرك ركعة من صلاة الجمعة

أَخْرِنَا لَتَيْهُ وَمُحَدُّ بْنُ مَنْصُورِ وَاللَّفَظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَيِ سَلَمَةَ عَن أَيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَذْرِكَ مِنْ صَلَاةٍ أَنْجُلَعَهُ رَكُعَةً فَقَدْ أَدْرِكَ

لا تطويلا يشق على المأمومين وهي حينتذ قصدا أي معتدلة والخطبة قصدا بالنسبة الىوضعها

#### عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيْ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ ٱلجُعْنَةَ فَلْيُصَلِّ بَعَدَهَا أَرْبَعَا

#### صلاة الامام بعد الجنعة

أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ عَنْ مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ لَا يُصَلَّى بَشَدُ الْجُمُّةَ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، أَخْبَرَنَا إِشَحْقُ ابْنُ إِبْرِاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّنَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَلمٍ عَنْ أَيِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلِّى بَعْدَ الجُمْعَةَ رَكْعَتَيْنِ فِي يَتْهِ

### باب إطالة الركعتين بعد الجمعة

أَخْرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْد الله عَنْ بِرِيدَ وَهُوَ ابْنُ هِرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعِبُهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعَدَ الْجُنْمَةِ رَكْمَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى أَقَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعُلُهُ

ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة أُخَرَنَا تُتَيِّـةُ قَالَ حَدَّتَنَا بَكُرٌ يَعْنِي اَبْنَ مُضَرَ عَنِ اَبْنِ الْهَـادِ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ

قوله ﴿فَلَيْصُلُ بِعِدِهَا أَرْبِعًا﴾ فاطلاقه يدل على أنه يجوزأن يصلى فى المسجد وماجد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى ركمتين حمّه المصنف على أن ذاك للامام ونه عليه الترجة الثانية فلاتعارض والقسمالي أعلم

عَنْ أَنِي سَلَمَةُ مِن عَدَالرَّ حَمْنِ عَنْ أَنِي هُرَرَةَ قَالَ أَيْتُ الْفُورَ فَوَجَدْتُ ثُمَّ كَعْبا فَكَثْتُ أَنَا وَهُو يَوْمًا أَحَدُثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ فَقُلْتِ لَهُ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ خَيْرٌ يَوْم طَلَعَتْ فيه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَة فيه خُلقَ آدَمُ وَفِه أُهْطَ وَفِه تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَاعَلَى الْأَرْضِ منْ دَائّة إِلَّا وَهِيَ تُصْبُحُ يَوْمَ الْجُمُعَةُ مُصِيَحَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مَن السَّاعَة إِلَّا أَبْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُو فِي الصَّلاَة يَسْأَلُ اللَّهَ فَهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ كَعْبُ ذَلِكَ يَوْمُ فِي كُلِّ سَنَةَ فَقُلْتُ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَة فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ رَسُولُ الله صَمَّى اللهُ عَايْه وَسَمَّمَ هُوَ في كُلِّ جُمُعَة فَخَرْجْتُ فَلَقيتُ بَصْرَةَ أِنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغَفَارِيَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قُلْتُمِنَ الظُّورِ قَالَ لَوْ لَقَيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيهُ لَمْ تَأْته قُلْتُ لَهُ وَلَمَ قَالَ إِنِّي سَمْعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَاتُعْمَلُ الْطَلَّىٰ إِلَّا إِلَى ثَلَاتَهَ مَسَاجِدَ الْمُسْجِد الْخَرَام وَمَسْجِدي وَمَسْجِد بَيْتِ الْمُقْدِس فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ سَلَام فَقُلْتُ لَوْ رَأَيْتَني خَرَجْتُ إِلَى الظُّورِ فَلَقيتُ كَعْبًا فَكَثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أُحَدَّثُهُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ

﴿مصيحة ﴾ أى مصغية مستمعة ﴿لاتعمل المطى﴾ أى لاتحث وتساق والمطى جمع مطية وهى الناقة التي يركب مطاها أى ظهرها و يقال يمطى بها في السير أي يمد

قوله ﴿وفِه تبِ ﴾ على بنا. المفعول من التوبة أي قبل توبته ﴿ مصيخة ﴾ من أصاخ أي مستمعة ﴿ شفقاً ﴾ أي خوفا من قيامها وفيه أن البهائم تعلم الايامهيسيها وأبها تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة ولانتعلم الوقائم التي بين زمانها و بين القيامة أو ما تعلم أن تلك الوقائع ما وجعت الى الآن واقه نعالي أعلم ﴿ لا تعمل ﴾ على بنا. المفعول أي لا تحت ولا تساق ﴿ وللعلى ﴾ جع معلية وهي الثاقة التي ركب معالما أي

عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَيُحَدِّثُنَى عَنِ النَّوْرَاةِ فَقَلْتُ لَهُ قَالَ رَسُولُ لَللَّهِ صَلَّى لَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ وَوْمُ الْجُنَّقَةِ فِه خُلِقَ آدَمُ وَفِه أَهْبِطَ وَفِه تِيكَ عَلَهْ وَفِه قُصِنَ وَفِه تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْأَرْضِ منْ دَابَّةَ إِلَّا وَهَى تُصْبِحُ يَوْمَ الْبُكُعَة مُصِيغَةً حَتَّى تَطْلُمُ الشَّمْسُ شَفَقًا منَ السَّاعَة إِلَّا أَنْ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادَفُهَا عَدْ مُؤْمِنُ وَهُو فِالعَّلَاة يَسَأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعَطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْبُ ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَة فَقَالَ عَبْدُ لَللهُ بْنُ سَلَام كَذَبَ كَعْبُ قُلْتُ ثُمَّ قَرَأً كَعْبٌ فَقَالَ صَدَقَ رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلِيه وَسَلَّمْ هُوَ في كُلِّ جُمُعة فَقَالَ عَبْدُ الله صَدَقَ كَعْبُ إِنِّي لَأَعْلِمُ تِلْكَ السَّاعَة فَقَلْتُ يَاأَخِي حَدَّثني مِا قَالَ هِيَ آخرُ سَاعَة مِنْ يَوْمِ أَجُمُعَ قَبْلَ أَنْ تَعْيِبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ أَلْيَسَ قَدْ سَمَعْتَ رَسُولَ ألله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمَنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَتْ تلْكَ السَّاعَةَ صَلَاةٌ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى وَجَلَسَ يِنْتَظُرُ الصَّلاةَ لْمَ يَزَلْ في صَلَاته حَتَّى تَأْتَيهُ الصَّلَاةُ الَّتِي تُلَاهِهَا قُلْتُ بِلَي قَالَ فَهُو كَذَٰكَ . أَخْبَرَنِي تُحَيَّدُ أَنْ يَحْيَ بْن عَبْد أَلله قَالَ حَدَّثَنَا أَخْدُ بْنُ حَبْل قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَالد عَنْ ربَاح عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَني سَعيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةَ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسَأَلُ اللَّهَ فَهَا شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ . أَخْبَرَنَا

ظهرها وقبيل يمطى بهما فى السير أى يمد ﴿وَتَلَكُ السَّاحَةُ ﴾ بالنصب على الظرفية ﴿وَبُو كَذَلُكُ﴾ أى فالجالس فى تلك النباعة منتظراً كذلك أى مصل . قوله ﴿ لايوافقها ﴾ أى لايصادفها

عُرُو بُنُ زُرَوَةَ قَالَ أَتَبَانًا أِسْمِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نُحَمَّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو القَاسِمِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُنَّةَ سَاعَةً لاَيْوَافَقُهَا عَبْدُ مُسلَمْ قَاثُمْ يُصِلِّى يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قُلْنَا يُقَلِّهَا يُرَقِّدُها قَالَ أَبُوعَدِ الرَّحْنِ لاَنْظُمُ أَحَدًا حَدَّتَ بِهُذَا الْحُديثِ
غَيْرَ رَبِّحٍ عَنْ مُعْمَرِ عَنِ الرَّهْرِيِّ إِلَّا أَيُّوبَ بَنَ سُويْدُ فَأَنَّهُ حَدَّتَ بِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ سُعِيدٍ وَأَبِي سَلَّةً وَأَيُّوبُ بَنْ سُويْدُ فَاللهُ حَدِّدَ بِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّهُرِيُّ عَنْ سُعِيدٍ وَأَبِي سَلَّةً وَأَيُّوبُ بَنْ سُويْدٍ مَثْرُوكُ الْخَدِيثِ

# كتاب تقصر الصلاة فى السفر

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْ جُرِيجُ عَن أَنْ أَي غَار عَنْ عَبْد الله بْنِ بَايَهِ عَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِمُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ لِيَسَّ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ أَنَّ تَقْصُرُوا مَن الصَّلَاةَ إِنْ حَثْثُمْ أَنَّ يَفْتَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَبْبُ مَا جَبْتُ مِنْهُ فَصَالًاتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَمْ

#### كتاب تقصير الصلاة فى السفر

﴿عن عبد الله بن بابيه ﴾ هو بيا موحدة ثم ألف ثم موحدة أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت ويقال

قوله ﴿قَائَمُ يَصِلُ﴾ أى قائم يصلى أو ثابت فى مكانه يصلى النفسرنا الحديث بمــا فسره عبد الله بن سلام والا قالمادة عند الانتظار القمود

> كتاب تقصير الصلاة في السفر قية ﴿فقد أمن الناس﴾ أي فسا بلم يقصرون الصلاة

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةً تَصَدَّى الله بِمَ عَلِيكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ . أَخْبَرَنَا قَتِيبَةُ قَالَ حَدَّثَا اللَّيثُ عَنْ أَمْيَةً بِن عَبْدِ الله بِن عَبْد الرَّحْنِ عَنْ أَمْيَةً بِن عَبْد الله بِن خالد أَنَّهُ قَالَ لَمْدُ إِنَّ عَبْد الله بِن عَبْد الرَّحْنِ عَنْ أَمْيَةً بِن عَبْد الله بِن خالد أَنَّهُ قَالَ لَمْدُ إِنَّا يَعْدُ صَلَاةً الْحَمْدِ وَصَلَاة الْحَوْفِ فِي الْقُرْآن وَلاَ بَحَدُ صَلَاة السَّمَرِ فِي الْقُرْآن فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عُمْرَ يَا الْبَنَ أَنِّى إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعْثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَم وَلاَ يَعْدُ صَلَّا الله عَلْمُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

#### فيه ابن باباه وابن بالى بكسر البا الثانية

وفقال صدقة في أى شرع لكم ذلك رحمة عليكم وازالة للشقة عنكم نظرا الى صفعكم وفقركم وهذا الممنى يقتضى ذلك الوقت والا فالحكم عام والقد لامفهوم في الاداق الشرعية وأنهم كانوا والقد لامفهوم في الاداق الشرعية وأنهم كانوا يفهمون ذلك ويرون أنه الاصل وأن النبي صلى افة تعالى عليه وسلم قررهم على ذلك ولكن بين أنه قد لا يكون معتبر أيضا بسبب فان قلت يمكن التحب مع عدم اعتبار المفهوم أيضا بناء على أرب الاصل هو الاتمام والقصر رخصة جانت مقيدة الضرورة فعند انتفاء القيد معتبر المتحب مع عدم اعتبار المفهوم وجود فعل الذي صلى اللاخت الاصل قلت هذا الاصلى المما يعمل به عند انتفاء الاداة وأما مع وجود فعل الذي صلى الله تعالى عليه وسلم بخلافه فلاعبرة به ولا يتمجب من خلافه فليتأمل . قوله قيدوا ويكون منه ويجوب القبول وأيضا المبد فقير فاعراضه عن صدقة ربه يكون منه قيحا ويكون منه أما والته تعالى أعلى أوله (صلاة الحضر) هي على الاوامر المطاقة وصلاة أمارات الوجوب فأمل وافة تعالى أعلى . قوله (صلاة الحضر) هي على الاوامر المطاقة وصلاة أمارات الوجوب فأمل وافة تعالى أعلى . قوله (صلاة الحضر) هي على الاوامر المطاقة وصلاة (هفل) يحتب بالقرآن

قَالَكُنَّا نَسيرُ مَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمُدينَة لاَنخَافُ إلّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ نُصَلِّى رَكْعَتَيْنَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدِّنَا أَشْعِبَةً عَنْ بِزِيدَ بِن خَمِيرٍ قَالَ سَمَعَتَ حَبِيبَ بِن عَبِيدَ يَحَدَّثُ عَنْ جَبِيرِ بِن نفير عَن أَنِ السَّمْطَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّى مِنْي الْخُلِيْفَةَ رَكْعَتَيْن فَسَأَتُهُ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُكَمَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَفْعَلُ . أَخْبَرَنَا تُتَيْبَةُ قَالَحَدَّتَنَا أَلُوعَوَانَةَ عَنْ يَحْى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَن المُدينة إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ رَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ فَاقَّامَ مِهَا عَشْرًا . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بن عَلَّ س الْحَسَن بْن شَقِيقَ قَالَ أَبِي أَنْبَأَنَا أَبُوحَرْةَ وَهُو السُّكِّرِيُّ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِر آهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدُ اللَّهَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْن وَمَعَ أَبِّي بَكْرٍ رَّحْمَتُهُنَّ وَمَعْ خُمْرَ رَقِّمَتُهُنَ رَضَى اللهُ عَنْهِماً . أَخْبَرْنَا حُمِيدٌ بِنْ مَسْعَدَة عَن سَفْالَ وَهُو أَنْ حَبِيبِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زُيِّد عَنْ عَبْد الرِّحْنَ بْنِ أَبِي لَيْلَ عَنْ عَمْرَ قَالَ صَلاَّةُ الجُعْة رَكْعَتَانَ وَالْفُطْرِ رَكْعَتَانَ وَالنَّحْرَرَكْعَتَانَ وَالسَّفَرَ رَكْعَتَانَ تَمَاثُمْ غَيْرٌ قَصْر عَلَى لسَان النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُخْبَرَني تُحَدِّدُ بِنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا تُحَدُّدُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَني أَبُوعَبْدِ الرَّحِيمَ قَالَ حَدَّثَني زَيْدُ عَنْ أَيُّوبَ وَهُوَ أَبْنُ عَاتَذَ عَنْ مُكَيْرٍ بْنِ الْأَخْنَس عَنْ بُحَاهِدَ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسِ قَالَ فُرضَتْ صَلَاهُ الْحَضَرِ عَلَى لَسَان نَبِيكُمْ صَلَّى أَللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْبَعَا وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَاةُ الخَّوْفِ رَكْمَةَ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسُمُ بْنُ مَالِكَ عَنْ أَيْوِبَ بْنِ عَائَدْ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَخْنَس عَنْ مجَاهد عَنِ ابْنِ عَبِّس قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَصَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَيْبِكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَذْبِهَا وَفِي السَّفَرِ رَكْمَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

#### باب الصلاة عكة

حَدِّتَنَا نُحَدِّ بَنُ عَبْد الْأَعَلَى فَ حَدِيثه عَنْ حَالد بن الحَّرِث قَالَ حَدَّنَا شُعَبُهُ عَنْ قَادَة قَالَسُمْتُ مُوسَى وَهُو ابنُ سَلَهُ قَالَ ثَلْتُ لابْنِ عَبْسَكَيْفَ أَصْلَ عَكُمْ إِذَا مُ أَصْلً فَى جَمَاعَة قَالَ رَكْعَتْبِن سُنَةً أِنِ الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَخْبَرَنا إِسْمَعِلُ بنُ مَسْعُود قَالَ رَدُّتَنَا وَيَالَمُ وَسَلَمٌ، أَخْبَرَنا إِسْمَعِلُ بنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا وَيَدُ بَنُ رَدِيد قَالَ حَدَّثَنَا صَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَادَةً أَنْ مُوسَى بنَ سَلَمَة حَدَّشُهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا وَيَالْمَ اللهُ سَلَمَة عَلَيْمُ مَّ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمٌ مَنْ أَنْهُ عَلْهُ وَسَلّمٌ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّه

### باب الصلاة بمني

أَخْبَرَنَا أَتْنَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْاحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْب الحُزَاعِيِّ قَالَ صَلَيْتُ مَمَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِّي آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَ كُثَرُهُ رَ كُفتَيْنٌ . أَخْبَرَنَا

﴿صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمني آمن ما كانالناس وأكثره ركعتين﴾ قال أبو البقاء

قوله ﴿ آمَن ماكان الناس وأكثره ﴾ قال أبو البقاء آمن وأكثر منصوبان نصب الظرف والتقدير زمن

غَرُو إِنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يُحَى بْنِ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْو إِسْحَق ح وَأَنْهَأَنَا عَرْو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنا يَحْيَ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَر في أَبُو إِسْحَق عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهُبِ قَالَ صَلَّى بَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَّي أَكْثَرَ مَاكَانَ النَّاسُ وَ آمَنَهُ رَكْمَتَيْنِ . أَخْبَرَنَا تُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ يُحَدِّد بن عَبد ألله بن أَبِي سُلْمَانَ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بمنَّىومَعَ أَبِي بَكْرٍ وَغُمَرَ رَكْعَتْيْنِ وَمَعَ عُثْبَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ • أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدَعَنِ الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمْفُتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ يَزِيدَ ح وَأَنْسِأَنَا عَمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِي نُ آدِمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيانُ عَنِ الْأَعْشَ عَنْ إِرْاهِم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَرِيدَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ بمنَّى مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَكُّعْتَيْنُ . أُخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ خَشْرَم قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى عَن الْأَعْشَ عَنْ إبراهيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ يَرِيدَ قَالَ صَلَّى عُثْمَانُ بمنَّى أَرْبَعًا حَتَّى بَلَغَ ذَلَكَ عَبْدَ الله فقَالَ لَقَدْ

آمن وأكثر منصوبان نصب الظرف والتقديرزمن آمن فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه أى أكثر ون الناس وأما وأكثره فعائد إلى جنس الناس وهو مفرد

آمن ماكان الناس فحذف المصناف وأهم المصناف اليه مقامه وقال وضمير أكثره عائد الى جنس الناس وهو مفرد قلت وهذا غلط وانمها هوعائد الى ماكان الناس بناء على أن ما مصدرية وكان تامة والناس بالرفع فاعله ألاترى أن كان فى الاصل آمن، اكان الناس وحاصل المعتمى زمن كان الناس وحاصل المعتمى زمن كان الناس فيها أمن وعددا والقه تعالى أعلم. قوله ﴿ وصدرا من امارته ﴾ بكسر الهمزة أى خلافه. قوله ﴿ حَسْدَ الله عَبْل فَعْلُم عَبْل فَالْمُ عَبْل فَالْمُ عَبْلُ فَالْمُ عَبْلُ فَالْمُ عَبْلُ فَالله عَبْل فَالله عَبْلُ فَاللّه عَالَ فَاللّه عَلْمُ لِنْ النّالِ عَلْلُه عَلْمُ اللّه عَبْلُ فَاللّه عَلْم فَاللّه عَبْلُ فَاللّه عَبْلُ فَاللّه عَبْلُ فَاللّه عَلْمُ لِنْ فَاللّه عَلْمَالُه عَالَ فَاللّه عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَالَ النّاسِ فَاللّه عَلْمُ لَا عَلْمُ اللّه عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا عَلْمُ لْمُ لَاللّه عَلْمُ لِمْ قَلْلُ وَلِمْ الْمُونِ عَلْمُ لِمُعْلُمُ اللّهُ عَلْمُ لِمُنْ اللّهُ عَلْمُ لِمُنْ المُعْلِمُ عَلْمُ لِمُنْ المُنْ المُنْفِق عَلْمُ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْ

صَلَّتُ مَعَ رَسُول أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَيْنِ . أَخْبَرَنَا عَيْدُ أَللهُ بنُ سَعِيد قَالَ أَتَبَكَّا يَحْيَ عَنْ عُبِيدُ أَللهُ عَنْ أَللهُ عَنْ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ صَلَّتَ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عِنْ وَكُمْتَيْنَ وَمَعَ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ رَكْمَتَيْنَ . أَخْبَرَنَا وَكُمْتَيْنَ وَمَعَ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ رَكْمَتَيْنَ . أَخْبَرَنَا عُبِيدُ أَللهُ بنُ عُمْرَ مَنْ اللهُ عَنْهُ رَكُمْتَيْنَ وَمَع عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ رَكُمْتَيْنَ وَسَلَّمَ عَنْهُ أَللهُ بنُ عُمْرَ عَنْ أَللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَللهُ بنُ عَلَاقَهِ عَنْ أَللهُ عَنْ وَصَلَّاما أَللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ فَكُولُونَهُ وَصَلَّاما أَوْ وَمُلاَعا عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ وَصَلَّاما أَوْلُ وَصَلَّاما أَوْلُونَهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَللهُ مِنْ خَلَاقَهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَصَلَّاما أَنْ وَهُو يَسَلَّمُ عَنْ وَصَلَّاما أَنْ وَهُو يَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ وَمَالَّمَا عُمْ وَسَلَّمَ عَلَى مَلَى مَلَوْ وَمَعْلَمُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْ وَصَلَّاما عَبَالُ صَدَرًا مِنْ خَلَاقَتِهِ وَصَلَّاما أَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَكُمْتَوْنَ وَعَلَاعَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُونَا وَاللّهُ اللّهُ اللّه

#### باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة

أَخْرَنَا حُيْدُ بُنُ مَسْهَدَةَ قَالَ حَدَّنَا يَرِيدُ قَالَ أَنْدَأَنَا يَحْيَ بُنُ أَبِي إِسْحَى عَنْ أَنْس بن مالك قَالَ خَرْجْنَا هَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن الْمَدِينَةَ إِلَى مَكَّةَ هَكَانَ يُصَلَّى بنَا كَلَّمَتْنِ حَتَّى رَجَعْنَا قُلْتُ هَلْ أَقَامَ بَمَكَةَ قَالَ نَعْمَ أَقْنَا بِمَا عَشَرًا . أَخْبَرَنَا عَبُد الرَّحْنِ بنُ الاَسْوِدَ النِصْرِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَيِعَةَ عَنْ عَبْد الْحَيد بن جُعْفَرَ عَنْ يَزِيدَ بنَأْ يَحِيب عَنْ عَلْك بْنِ مَالك عَنْ عُيدالله بْنِ عَبْدالله عَن الْبَرَعْلِي وَلَهُ مِنَ اللهِ بْنِ وَنَجُولِهِ أَقَامَ بَمِّكَةً خَسْةً عَشَرَ يُسَلَّى رَكْعَتْنِ رَكْمَتْنِ وَأَنْبَرَنَا عَلَيْهِ مِنْ عَبْد الْمُلك بْنِ وَنَجُولِهِ

حين سمع من بعض الاعراب أنهم قصرواالصلاة تمـام السنة بناء على أنهم رأوا عنمان يقصر فى موسم الحمج فاتم لاجل دفع مثل هذا الحلل فان الحمج بحم عظيم يحضر فيه العالم والحاهل وافّة تعالى أعلم قوله ﴿ أقَامُ بِمَكّة خمسة عشر ﴾ أى أيام|الفتحرةالمنة عشراً كانت فى حجة الوداع وافّة تعالى أعلم

عَنْ عَبْد الَّرْزَاقِ عَن إَنِ جُرِيْجِ قَالَ أَخْبَرَهُ إِنْسَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّد بِن سَعْد أَنَّ مُحِيد بِنَ عَبْد الرَّحْن أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَع الْعَلَاءَ نَن الْفَضَرَ مَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِمْكُ الْمُهَا وَالْمَدَى قَالَانًا هَ أَخْبَرَنَا أَبُوعَن قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِمْكُ الْمَهُ عَلَيْكَ مَلْكَا هَ أَخْبَرَنَا أَبُوعَن قَالَ اللهُ عَنْ مُفْلِنَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْنَ حَمِّد الْمُحَلِي عَنَى اللهَاتِ بْنَ بِرَّ يَدْ عَن الْعَلَامِ بْنِ الْمَحْدُى قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ مَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا الْعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ اللهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## ترك التطوع في السفر

أُخْبَرَىٰ أُخْسَدُ بْنُ يَحْمِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَلْمَلَا مُنْ زُهْمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرَهُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتْيْنَ لَا يُصَلِّى قَبْلَهَا وَلَابِعَدَهَا

قوله ﴿ يمك المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ﴾ يربدأنه ينهم منه أنه اذا زادوإبها يصير مقها بمكة وليس له الاقامة بها بعد أن هجرها فته تعالى فيلزمه أن من يقصد الاقامة بموضع أربعا يصير مقيابه فهذا حد الاقامة وأما افامته صلى اقته تعالى عليه وسلم بمكة عشراً أو خمسة عشر فيحمل أن تمكون بلا قصد أو كانت بمكار حواليها من المشاعر فليتأمل واقته تعالى أعلم . قوله (قصرت ) بالحطاب ﴿ وأتممت ﴾ بالشكلم ﴿ وأفطرت ﴾ بالخطاب ﴿ وصمت ﴾ بالشكلم ﴿ أحسنت ﴾ بكمر التاء على خطاب المرأة وهذا الحديث بدل على عدم وجوب القصر لكن بعض الأحاديث تعلى على الوجوب وقد علم أنه عادته المستعرة فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُرَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ . أَخْرَى أُوحُ بَنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْ وَالْمُصْرَ رَكَعَتَيْنَ ثُمَّ الْصَرَفَ لِلَى طَنْفَسَة لَهُ فَلَكُ يُسَبَّحُونَ قَالَ لُو كُنْتُهُ مَصَلِيّا قَبْلَهَا أَوْبَعْدَهَا لَأَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ال

فالاخذبها لايخدوعن احتياط واندتمالي أعلى. قوله (وطنفسةله) يكسرطا. وفاء وضمهما و بكسر فقتح بساط له خمل رقيق (لوكنت مصليا قبلها أو بعدها لاتممتها) لعلم المعني لوكنت صليت النافلة على خلاف ما جارت السنة لاتممت الفرض على خلافها أي لو تركت العمل بالسنة لمكان تركها لاتممام الفرض أحب وأو لم من تركها لاتيان النفل وليس المنيلوكات النافلة مشروعة لمكان الاتممام مشروعا حتى برد عليه ماقيل أن شرع الفرض تامة يفضي الى الحرج اذ يلزم حيتئذ الاتممام وأما شرع النفل فلايفضي الى حرج لمكونها المنحيرة المصلى شمومني لا يربد على الركنتين أي في هذه الصلاة أي الصلاقالتي صلاها لهم في ذلك الوقت أوفى غير المغرب اذ لا يصح ذلك في المغرب قعاماً واقد تعمال أعلم

# كتاب الكسوف

#### كسوف الشمس والقمر

أَخْبَرَنَا أَتَيْبَةُ قَالَحَدَّثَنَا حَمَّادُعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَفِي بَكُرْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى لَا يَشْكَسِفَانِ لَوْتِنَا حُدِّ وَلَا لَحَيَاتُهُ وَلَكِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُخُوفُ مِمَا عَبَادُهُ

# التسبيح والتكبير والدعاء عندكسوف الشمس

أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ أَيَّة بِنِ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو هِمَامٍ هُوَ الْمُغَيرَةُ بْنُ سَلَةَ قَالَ

#### كتاب الكسوف

﴿ إِن الشمس والقمر آیتان ﴾ قال الزركشی أی كـوفهها آیتان لأنه الذی خرج الحدیث بسبیه وقال الكرمانی أی علامتان لقرب القیامة أو لصذاب الله أو لكونهما مسخرین بقدرة الله تعالى وتحت حكمه ﴿ من آیات الله ﴾ قال الحافظ ابن حجر أی الدالة على وحدانیته وعظم

#### كتاب الكسوف

قوله ﴿ آيتان﴾ قبل المراد أن كسوفهما آيتان لانه الذى خرج الحديث بسيه قلت يحتمل أن المرادأنهما ذاتا وصفة آيتان أو أراد أنهما اذاكانا آيتين فنخيرهما يكون مسندا الى تصرفه تعالى لادخل فيه لموت أو حياة كشأن الآيات ومعنى كونهما آيتين أنهما علامتان لقرب القيامة أو لعذاب اتفه أو لكونهما مسخرين بقدرة الله تعالى وتحت حكمه وقبل انهما من الآيات الدالة على وحداثيته تعالى وعظم قدرته أو على تخويف العباد من بأسه وسطوته ﴿لا ينكسفان﴾ بالنذكير لنظيب الفعركا في القمرين ﴿ لموت أحداثُهُ على الناس أنها أحد الح﴾ قال ذلك لانها انكسفت يوم مات ابراهيم ابن النبي صلى انة تعالى عليه رسلم فوعم الناس أنها المكسفت لموته فعفم صلى الله تعالى عليه وسلم وهمهم بهذا السكلام وذكر الحياة استطرادى ﴿ بهما ﴾ حَدَّتَنَا وُهِبْ قَالَ حَدَّتَنا أَبُو مَسْعُود الْجُرَيْرِئْ عَنْ حَيَانَ بْنِ عُمِيْرَ قَالَ حَدَّتَنَا عَدُ الرَّحْنُ ابن سُمْرَةَ قَالَ بَيْنا أَنَا أَرَانَى بِأَسْهُم لَى بالْدَيْنَة إِذَ أَنْكَسَفَت الشَّمْسُ فَهَمْتُ السُّهِى وَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ مَا أَحَدَثُهُ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفَ الشَّمْسِ فَأَنْيَتُهُ مَّنَا بَيْ ظَهْرَهُ وَهُوفِي الشَّهِدِ فَعَلَ يُسَبِّعُ وَيُكُثِرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعْتَنْ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتَ

# الامر بالصلاة عند كسوف الشمس أُخبَرَنَا نُحَدُّ بُن سَلَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنَ وَهْبِ عَنْعَرُو بْنِ الْحَرْثِ أَنَّ عَبْدَالَّرْهُن بِنَ الْقَاسِمِ

قدرته أو على تخويف العباد من بأسه و مطوته ( يبنها أما أتراى بأسهم لى ) قال النووى أى أرى وأرتمى وأرتمى وأترى وأتيت عابل ظهره وهو فى المسجد فجعل يسبح و يكبر و يدعو حى حسر عنها ﴾ أى كشف وأذيل ما بها فرثم قام فصلى ركستين وأربع سجدات ﴾ قال النووى فنه المما عمل يستشكل و يفلن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاته الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فانه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء وهذا الحديث محمول على أنه وجدد فى الصلاة كاصرح به في طريق آخرثم جمع الراوى جميع ما جرى فى الصلاة من دعاء وتسبيح وتسكير فتصت جملة الصلاة ركستين أولها فى حال الكسوف و آخرهما بعد الانجلاء وهذا التأويل لا بد منه لا تعملانه لسائر ركستين أولها فى حال الكسوف و آخرهما بعد الانجلاء وهذا التأويل لا بد منه لا تعملانه ركستين الموايات ولقواعد الفقه و نقل القاضى عيساض عن المساز رى أنه تأوله على صسلاة ركستين تعلوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لا أنها صلاة كسوف قال النووى وهذا ضعيف مخالف

بكسوفهما . قوله (إتراى) أىأرى ﴿ بأسهم﴾ جمسهم ﴿ ماأحدثهالني صلى انقتمالى عليه وسلم﴾ ذعم أنه لابد أن يقرر فيالكسوف شيأ من السن فأواد أن ينظره ﴿ حتى حسرٌ ﴾ على بناء المفعول أى أذيل وكشف ماجا ﴿ ثم قام الحُ} ظاهره أنفشر عِنىالصلاة بعدالانجملاء وأنه صلى بركوع واحدوهذا مستبعد بالنظر الى سائر الروايات ولذلك أجاب بعضهم بأن هذه الصلاة كانت قطوعا مستقلابعد انجلاء المكسوف

حَدَّهُ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَبْدَالله بِنِ عُرَ عَنْ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَه وَسَلَمَ قَالَ انَّالشَّمسَ وَالقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لَمَنِ أَحَد وَلَا لَحِيَاتِهِ وَلَكَخَمُا آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللهُ تَعَالَى فَاذَارَ أَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا

#### باب الامر بالصلاة عندكسوف القمر

أُخْبِرَنَا يَنقُوبُ بْنُ إِبْراهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْمُود قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكَسَفَانِ أُوتِ احَد وَلَكَنَّهُمَا آيَنَان مِنْ آياتُ الله عَزَّوجًلَّ فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا

باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَامِلِ الْمُرُوزِيُّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِ بَكْرَة قَالَ

لظاهر الرواية الآخرى ﴿ لا يخسفان ﴾ بفتح أوله و يجوز الضم و حكى ابن الصلاح منعه ﴿ لموت أحد ولا لحياته ﴾ قال النو وى قال العلماء الحكمة في هدف الكلام أن بعض الجاهلة الصلال كانوا يعظمون الشمس والقمر فين أنهما آيان علوقتان بقد تعالى لاصنع لهما بل هما كسال المخلوقات يطرأ عليما النقص والنفير كغيرهما وكان بعض الصلال من المنجمين وغيرهم يقول لا ينكسفان الا لموت عظيم أو نحو ذلك فين أن هذا تأويل باطل لثلايفتر بأفوالهم لاسيا وقد صادف موت ابراهم عليه السلام وقال الكرماني فان قلت ما تقول فيا قال أهل أهلية ان الكسوف سبيه حياولة القمر بينها و بن الأرض فلا يرى حينتذا لالون القمر وهو كمد لا نورله وذلك لا يكون الاو آخر الشهرعند كون الذيرين في احدى عقد قي الرأس والذنب وله آثار في الارض مل جازالقول به أم لا قارما المحتمدة لها يأب عن سلمنا فان كان غرضهم أن القه تعلى أجرى باحتراق الحصل اليابس عند مساس النار له فلا بأس به تعلى المناركة و المناركة

لا أنها صلاة الكسوف ورده النووى بأنه مخالف لظاهر الرواية الآخرى لهذا الحديث لكنه ذكر

قَالَ رَسُولُ اللهَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ مِنْ آياتَ اللهَّعَزَ وَجَلَّ وَإِنَّهُمَّا لَا يَنْكَسَفَانَلُوْتَ أَحَد وَلَا لَحِيَانِهِ فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلَي . أَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلَيْ وَنُحَمَّدُ بُنَ عَبْد اللَّعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالَد قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَن أَبِي بَكْرَةَ قَالَكُنَا جُلُوسًا مَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَوَثَبَ يَكُونُ ثُوبَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَٰنَ حَتَّى الْجَلَتْ

### باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف

أَخْبِرَ فِي حَمْرُو بْنُ عُمَّانَ بنِ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ الْزُهرِيِّ عَن عُرْوَةَ عَنْ عَالَشَةَ قَالَتْ خَسَفَتَ الشَّمْسُ عَلَى عَهِد رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ مُنَادِياً يُنَادِي أَنِ الصَّلَاةَ جَامِقَةٌ فَاجْتَمَعُوا وَاصَطَفُوا فَصَلَّى بهمْ أَرْبَعُ رَكَعَات فَى رَكْعَتَيْن وَأَرْبَعُ سَجَدَات

و انكان غرضهم أنه واجب عقلا وله تأثير بحسب ذاته فهو باطل لمما تقر رأنجيع الحوادث مسندة الى ارادة الله تعالى ابتداء اذ لامؤثر فى الوجود الا الله تعالى ﴿فَادَى أَنَّ الصلاة جامعة ﴾ بنصب الصلاة على الاغراء وجامعة على الحال أى احضروا الصلاة فى حال كونها جامعة ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ﴿فصل بهم أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات﴾

جوابا لابوافق هذه الرواية وانةنعالى أعلم قوله (فكسفت الشمس) بفتح كاف وسين كذا في المجمع وفي الصحاح كسفت الشمس كسوفا وكسفها الله كسفا يتعدى انهي فيمكن بناء كسفت للمعول أيضاً قوله (إن) هم مخففة تفسيرية (الصلاة جامعة) بنصب الصلاة على الانتراء ونصب جامعة على الحال أى احضروا الصلاة مال كونها جامعة للجاعة ويجوز رضهما على الابتداء والحبر (أربعركمات) أى أربع وكوعات (فيركمتين) في كل ركمة ركوتين قال ابن عبد البرهذا أصبح ما في هذا الباب وبافي

#### بابالصفوف في صلاة الكسوف

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالد بِن خَلِي قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ شُعَيبِ عَن أَيِهِ عَن الزَّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنَى عُرُّوةُ بُنُ الزَّيْرَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلِّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَسَفَت الشَّمْسُ في حَيَاة رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المُسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَلَهُ فَاسْتَكُمْلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَأَبْحَلَتَ الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ يُنْصَرِفَ

#### باب كيف صلاة الكسوف

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِلَ بْنُ عُلَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثُّورِيُّ عَن

قال ابن عبد البر هذا أصح ما في هذا الباب. قال و باقى الر وايات الخيالفة معللة ضعيفة قال النووى وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف فني بعض الاوقات تأخر انجلامالكسوف فزاد عدد الركوع وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر وفي بعضها توسط بين الاسراع وبين التأخر فتوسط في عدده واعترض على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولافي الركمة الاولى وقد انتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركمتين سواء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوى في أول الحال وقال جاعة من العلماء منهم اسحق بن راهو به وابن جرير وابن المنذر جرت صلاة الكوف في أوقات واختلاف صفاتها محولة على بيان جواز جميع ذلك

الروايات الخالفة معللة ضعيفة وردباًنه أخرجها مسلم وغيره بأسانيد صحيحة فالحسكم بالضعف غير صحيح وقيل الاختلاف بحمل على تعدد الوقائع والمرادبه بيان جواز الجميع ورد بأن وقوع الكسوف مرات كثيرة فى قدر عنه سنين فى المدينة مستبعد جدا لم يعهد وقوعه كذلك ولهذا حكم علماؤنا بالثمارض فطرحوا المكل وأخذوا بالاصل والاصل فى الركوع الاتحاد دون التعدد وقد جله فى بعض الروايات 

## نوع آخر من صلاة الكسوفعن ابن عباس

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمُّانَ بْ سَعِيدَ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيدُ عَنَ ابْنَ بَمْ وَهُو عَبْدُ الرَّهْنِ بْنَ بَمْرِ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّسٍ ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَّانَ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيدُ عَن الْأَوْزَاعِيُّ عَن الزَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرِ بْنُ عَبَاسٍ عَنْ عِبد اللهِ بْنِ عَبَّسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَيْدٍ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْمَتَنْ وَأَرْبَعَ سَجَدَات

# نوع آخر من صلاة الكسوف

أَخْرَزَا يَمْقُوبُ بُنْ إِرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ عُلِيَّةَ قَالَ أَخْرَزِنِي أَبُّ جُرَجِ عَنْ عَطَاء قَالَ سَمِّمْتُ عَبِيْدَ بَنَ عُمِيرٍ يُحدَّثُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدَّقُ فَظَنْفُ أَنَّهُ بُرِيدُ عَاتِشَةَ أَبَّهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَّ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيامًا شَدِيدًا يَقُومُ

فنجوز صلاتها على كل واحد من الانواع الثابتة قال النووى وهذا قوى

كذلك والله تعالى أعلم قوله ﴿ قياما شديدا ﴾ أى على النفوس والمرادجة القيام الصلاة بتامها وقوله ﴿ يقوم (١٧ – ٣) بِالنَّاسِ أُمَّ يَرْكُمُ أُمَّ يَقُومُ أُمَّ يَرْكُمُ أُمَّ يَقُومُ أُمَّ يَرْكُمُ فَرَكُمْ رَكْمَتَيْنِ فَي كُلِّ رَكْمَة أَلَاكَ وَكُمَاتَ رَكَمَ النَّالَةَ مُمَّ سَجَدَ حَتَّى انَّ رجَالًا يَوْمَنْدُ يُغْشَى عَلَيْمٍ حَتَّى انَّ سجَالًا الْمَاهُ لَيْصَبُّ عَلَيْمٍ مِمَّا فَامَ مِمْ اللهُ لَمَنَ حَدَهُ لَتُصَبُّ عَلَيْمٍ مِمَّا فَامَ مَمْ اللهُ لَمَنْ حَدَهُ لَتُمْ وَإِذَا رَفَعَ رَأَسهُ سَمَع اللهُ لَمَن حَدَهُ فَلْ يَصَرِفُ حَتَّى بَعَلْتُ الشَّمْسَ وَالْمَمَرُ لَيْنَا مِنْ آيَاتَ الله عُتَوفُكُمْ مِمَا فَاذَا كَسَفَا لَا يُشْكَسَفَان لَوْت أَحَد وَلَا لَحَيَانِهِ وَلَكُنْ آيَنَان مِنْ آيَات الله عُتَوفُكُمْ مِمَا فَاذَا كَسَفَا فَافَرَعُوا إِلَى ذَكُو اللهِ عَنْ عَلَيْهُ مَنْ أَيْنَ مَنْ آيَات الله عُتَوفُكُمْ مِمَا فَاذَا كَسَفَا فَافَرْعُوا إِلَى ذَكُو الله عَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَنْ عَلَيْهُ مَا مُعَلِّ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ مَا مَعْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ فَالَا عَنْ عَلَيْهُ مَا لَكُنْ الشَّهُ عَلْهُ عَنْ عَنْهُ مَا مَالَكُ مَنْ عَلَيْهُ مَالَكُونُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ فَلَ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَلَكُنْ مَلَاكُ عَنْ أَرْمِ سَجَدَاتَ قُلُكُمْ لُمُوالَ عَنَالَهُمُ لَدُولُونَ عَلَيْمُ وَسَلَمْ وَلَكُونَ فَى صَلَاهُ اللهُ عَلْهُ عَنْ عُنِمُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ لَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَلَكُونُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ لَاللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْ لَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

### نوع آخر منه عن عائشة

أَخْرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ أَبْ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْ شَهَابِ قَالَ أَخْرَنَى عُرُودُ بُنُ الزِّيْرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ في حَيَاة رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاّحُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَرِاْةَ طَوِيلَة ثُمَّ كَبَرَ

#### ﴿ ان سجال المسلم ﴾ جمع سجل بفتح السين المهملة وسكون الجيم وهو الدلو

بالناس الخ) ينان للقيام الشديد وهذا من قبيل احصار هيئة القيام فى الحال فلذلك أتى بصيغة المضارع وكذا مابعده ﴿ ثلاث ر مات ﴾ أرادباركة هنا الركوع كاتقدم مثله ﴿ سجال المـام ﴾ بكسر السينوخخة الميم جمع سجل بفتح فسكون هوالدلو المعلوء ﴿ مِمَا قَام بِهِم ﴾ أيلاجل قيامهم ذلك القيام

فَرَكَعُ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسهُ فَقَالَ سَمِعَ أَلْقَهُ لَمْنَ حَلَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْخَدُ ثُمَّ قَامَ فَافَتَرَأَ الْمَوْ أَدْنَى مَن الْقراءة الأوْلَى أَثِمَ كَبَرَ فَرَكُمُ رُكُوعًا طَوِيلا هُوَ أَدْنَى مَن القراءة الأوْرَقِي الرَّكُوعِ اللَّهُ مُقَالًا فَالرَّكُمَة الْأَخْرَى مثْلَ الْمُؤْتَ مُ قَالَ شَعْدَ أَثَمَ فَعَلَ فَالرَّكُمَة الْأَخْرَى مثْلَ ذَاكَ فَالسَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرَفَ ثُمَّ قَامَ فَالْعَرَى مثْلَ الْمُدَّمِي اللهَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرَفَ ثُمَّ قَامَ فَالْمَا اللَّهُ مُن وَالْقَمَر آيَانَ فَعْفَلَ النَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا قَالَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَر آيَانَ فَعْفَلَ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا قَالَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَر آيَانَ فَوْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا قَالَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَر آيَانَ مَنْ اللَّهُ مَا قَالَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَر آيَانَ مَنْ المَّاسُ وَالْقَمَر آيَانَ مَنْ اللَّهُ مَا قَالَ رَبُولَ اللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَوْتُ اللَّهُ مَا فَاللَّوالَ اللَّهُ مَا لَوْتُ اللَّهُ مَا فَالَ رَبُولَ اللَّهُ مَا لَوْتُهُ وَمَالًى الْمَالَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْمَالَ وَاللَّهُ مَا لَوْتُ اللَّهُ مَا لَوْتُ اللَّهُ مُنَا وَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْلَ اللَّهُ مَا لَوْلَ اللَّهُ مَا لَوْلَ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ وَقَالَ رَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّولَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

(رأيت في مقام هذا ﴾ قال الكرماني لفظ المقام يحتمل المصدر والزمان والمكان ( كل شيء م وعدتم ﴾ هذه أوضح مزر وايقالصحيحوث قالفها مامن شيء لم أكراً ديته الارأيته في مقامي هذا قال الكرماني في تلك فانقلت ها فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم رأى في هذا المقام ذات الله تعمل قات نعم إذ الذيء يتناوله والمقل لا يمنعه والعرف لا يقتضي إخراجه قلت وقد بينت رواية المصنف أن قوله كل شيء مخصص بقوله وعدتم وذلك خاص بفتن الدنيا وفتو سها و بمما في الآخرة من الجنة والنار وقال الشيخ أكمل الدين في شرح المشار ق قوله في مقامي يجوز أن يكون المراد به المقام الحسى وهو المنبر و يجوز أن يكون المراد به المقام الممنوى وهومقام المكاشفة والتجلي بالحضرات الخمة الذي هي عبارة عن حضرة الملك والملكوت والارواح والغيب الاضافي والنيب الحقيق فانه البرزخ الذي له التوجه الى الكل كنقطة الدائرة بالنسبة الى الدائرة صلوات القدعله

المنصى الى الفشى أو لما لحقهم قوله (وحتى يفرج عنكم) على بناء المعفول أى يزال عنكم التخويف (وفي مقامى) يحتمل المصدر والمكان والزمان (وعدتم). على بناء المفعول قال الحافظ السيوطى هذه الرواية أوضح من رواية الصحيح مامنشى، لم أكن أريته الارأيته في مقامي هذا حتى قال الكرماني فيه دلالة على أنه رأى ذاته تعالى المقدمة في ذلك المقام بناء على عموم الشى. له تعالى لقوله تعالى قل أى شى. أكبر شهادة قل اقة شهيد الآية والعقل لايمنه لكن بينت رواية المصنف أن على شي يخصوص بالهوعود كفتن الدنيا

رَاتِهِم فِي أَرِه بِهِ أَنْ أَخِذَ قطفًا مِنَ الْجِنَّةِ حِنَ رَاتِهِم فِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأيت راتِهِم فِي أَرِدتُ أَنْ أَخِذَ قطفًا مِنَ الْجِنَّةِ حِنَ رَاتِهِم فِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأيت جهم يَعْطُمُ بَعْضَهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْمُونِي تَأْخَرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَبْنَ لَحَيَّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَاتُبَ أَخْـبَرَنَا إِسْحَٰقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنْ مُسْلم عَن الْأُوّْزَاعِيُّ عَن الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ خَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَنُودى الصَّلَاةُ جَامَعُهُ فَأَجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى مِهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَات في رَكْمَتَيْن وَأَرْبَعَ سَجَدَات . أَخْـبَرَنَا تُتَيْبَةُ عَنْ مَالك عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَن عَائَشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْد رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صَمَّىٰ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقَيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْرُكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقَيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَضَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلكَ في الرَّكْعَة الْأُخْرَى مثْلَ ذٰلكَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّت الشَّمْسُ غَطَبَ النَّاسَ خَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ منْ آيَاتِ الله لايخسفان لمُوت

وسلامه ونفعنا من نفحات قدسه بمتابعته ﴿ ولقد رأيت جهنم بحطم بعضها بعضاً ﴾ أى يعسمه ويكسره كما يفعل البحر وقال النو وى معناه شدة تلهها واضطرابها كا مواج البحر التي يحطم بعضها بعضا ﴿ ورأيت فها ابن لحى ﴾ اسمه عمرو ولحى بضماللام وفتح الحاء المهملة وتشديد

وفتوحها والجنة والنارلكن قد يفال هو تعالى داخل فى للوعود لآن الناس يرونه تعالى فى الجنة فليتأمل ﴿قطفاً ﴾ بكسر فسكون عنقود و روى أكثرهم بالفتحوانميا هو بالكسرذكره فى المجمع ﴿يحطمُ كيضرب أى يكسره يزاحمه كما يفعل البحر منشدة الأمواج ﴿ إن لحى﴾ بعنم اللام وفتح الحار المهملة وتضديد التحتية ﴿سيب السوائب﴾ ايمشرع لباقى قريش أن يتركوا النوق و يعتقوها من الحمل والركوب

التحتية لقبه واسمه عامر (مامن أحدا أغير من الله ) هو أفعل تفضيل من الفيرة بفتح المعجمة وهو فى اللغة تغير يحصل من الحية والآنفة وأصلها فى الزوجين والاهماين وذلك محال على الله لانه منزه عن كل تغير ونقص فيتمين حله على الحجاز قال ابن دقيقالمبد أهل التنزيه فى مثل هذا على قولين اما ساكت وامامؤ ول على أن المراد بالغيرة شدة المنح والحداية فهو مزمجاز الملازمة ولو تعلمون ما أعلم لصحكتم فليلا ولبكيتم كثيرا > قال الباجى يريد أنه عليه الصلاة والسلام قد خصه الله تعالى بعلم لا يعلم لا يعلم ولعله عما أراه فى مقامه من النار وشناعة منظرها وقال النوى لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهر المالقيامة وما بعدها كاعلت وترون الناركا وأيت فى مقامى هذا وفى غيره لبكيتم كثيرا و يقل شحكم وما بعدمه (عائلة بالله ) قال ابنالسيد هو منصوب على المصدر الذي يحى، على مثل

ونحوذلك للاصنام نموذباتدتمالى مرذلك . قوله ﴿ أغير ﴾ من الغيرة وهى تغير بحصل من الاستدكاف وذلك للاصنام نموذبات وأدير في أن لأجل أديرنى ﴿ لوتعلون الحجّ قال الباجى بريد صلح الله على المستدكاف على المستدكاف على المستدكاف على المستدكم أدانة تمالى قدخصه بعلم لا يعلمه غيره ولعله مارآفومهامه من النار وشناعتم المتامانية تعالم من أطالجوائم وشده عقابه وأهوال القيامة ومابعدها ماأعلم وترون الناركا رأيت في مقامى هذا وفي غيره ليكيم كثيرا ولقل محكم لفكركم فيا علتموه . ولا يخدى أنهم علوه البواسطة خيره اجالا فالمراد النفسيل كمله صلى الله تعالى عليه وسلم فالمنى لو تعلمون ما أعلم والله تعالى عليه وسلم فالمنى لو تعلمون ما أعلم والله تعالى عليه وسلم فالمنى لو تعلمون ما أعلم والله تعالى أعلى المناس المناس

غُرَجًا فَخَسَفَت الشَّمْسُ فَحَرِجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ فَاجَتَعَعَ الْنِنَّا نَسَاهُ وَأَقْبَلَ الْنِنَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ وَذَكَ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَ صَّحَدَهُمُ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مثلَ ذَلْكَ إِلّا مُثَمِّ رَكُم دُونَ الْقَيَامِ الْأَوْلَ مُمَّ رَكَمَ دُونَ رُكُوعَهُ مُمَّ سَجَدَ ثُمِّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مثلَ ذَلْكَ إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ وَقِيَامَهُ دُونَ الرَّهُمَةِ الْأُولِي ثُمَّ سَجَدَ وَيَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَسًا انْصَرَفَ قَمَدَ عَلَى النَّهُ مَنْ فَلَكَ إِلَّا النَّمْمُ لُولَى إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفْتَنَةِ الدَّجَالِ قَالَتْ عَاتِشَلُهُ كُنَّا نَسْمُهُ لِللَّبْرِقَقَالَ فِيهَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفْتَنَةِ الدَّجَالِ قَالَتْ عَاتِشَلُهُ كُنَّا نَسْمُهُ لَكُونَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### نوع آخــــر

أَخْبَرَنَا عُمُّو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا عِيْ بَنُ سَعِيد قَالَ حَدَّنَا عِنِي بُنُ سَعِيد هُوَ الْخَشَرَىٰ قَالَ عَمْدَ عَالَشَةَ نَمُّولُ جَانَى يَهُودِيَّةٌ تَسَأَلُنَى فَقَالَتُ الْاَنْصَارِيْ قَالَ سَمْتُ عَائشَة نَمُّولُ جَانِيْ يَهُودِيَّةٌ تَسَأَلُنَى فَقَالَتُ الْمُلْكُ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ عَاندًا بَالله فَرَكِ مَرْكَبًا يَعْنِي وَانْخَسَفَت الشَّمْسُ أَيْمَ لَكُ بَنْ وَانْخَسَفَت الشَّمْسُ فَقَامَ وَانْسُ فَقَامَ وَالْقَالُ اللهِ فَرَكِ مَرْكَبًا يَعْنِي وَانْخَسَفَت الشَّمْسُ فَقَامَ فَاللهِ وَمَا لَمَ مُنْ مَرْكَبًا فَلَى مُصَلَّاهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ مِنْ مُراكِبًا فَأَنَى مُصَلَّاهُ فَعَلَى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقَيامَ وَكَعَ فَأَطَالَ الْمُؤْكَوِ عَلَيْ وَسُلَّمَ مِنْ مُراكِبًا فَأَنْ الْقَيَامَ فَعَلَاهُ اللَّالِ الْقَيَامَ فَعَلَاهُ اللَّالُ الْعُلَالُ الْمُؤْكِدِي اللّهُ مَنْ مَا اللهِ الْمُؤْكِدِي اللّهُ مَنْ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ فَقَامَ وَأَطَالَ الْقَيَامَ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

فاعل كبوفى عافية أو على الحال المؤكدة الناتبة مناب المصدر والعامل فيه محذوف كا نه قال أعوذ بالله عائذاً و روى بالرفع أى أناعائد قال الحافظ ابن حجر وكا ن ذلك كان قبــل أن

فقال ماقال من الدعاء عائذا بالله تعالى من عذاب الفهر و روى بالرفع أى أنا عائذ بالله ﴿غُرِجَنَا اللّ الحجرة﴾ لعل المراد لل ظاهر الحجرة وهو الموافق لقولها فكنت بين الحجرة والله تعالى أعلم ﴿كُنَا

ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأَسُهُ فَأَطَالَ الْقَيَامُ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ قَيَامًا أَلْسَرَ مِنْ وَكُوعِهِ الْأُولِ ثُمَّ رَفَّهَ رَأَسُهُ فَقَامَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ السُّمَ مِنْ وَيَامِهِ الْأُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأَسُهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيامِهِ الْأُولِ ثُمَّ رَفَعَ وَأَسْهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيامِهِ الْأُولِ ثُمَّ رَفَعَ وَأَسْهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيامِهِ الْأُولِ ثُمَّ رَفَعَ وَأَسْهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيامِهِ الْأُولِ مَنْ كَفَاتُ إِنَّكُمْ تَفْتُونَ فَي الْقُنُورِ فَكَنَاتُ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَفْتُونَ فَي الْقُنُورِ فَي مُنْ اللَّهُ وَلَيْكُ يَتَعَوْذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةً أَنْ مَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ مَنْ عَلَيْكُ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةً أَنْ رَسُولَ اللهُ أَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَذَابِ الْفَيْرِ ، وَأَنْعَ اللَّهُ عَلْمُ عَذَابِ الْفَيْرِ ، وَأَنْعَ اللَّهُ عَلْمُ فَقَالَ أَنْذَا أَنْ كَيْفُولَ اللهُ أَنْ مَنْ عَذَابِ الْفَيْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَقَلْمَ أَنْ أَنْ وَكُنُونِ فَي صُفَّةً وَمُونَا أَرْبَعَ رَكَمَاتِ فَي أَرْبَعِ سَجَدَاتُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَيْ أَنْ أَنْ مُنْ عَذَابِ اللَّهُ عَلْمُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلْمُ وَلَاللَّهُ عَلْمُ وَلَالْمَالُولُونِ فَي صُفَّةً وَلَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْهُمُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَبْرَالُ وَلَا الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ا

يطلع صلى الله عليه وسلم على عذاب الفبر ﴿حدثنا عبدة بن عبد الرحيم أنبأنا ابن عينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركمات في أربع سجدات﴾ قال الحافظ عماد الدين بن كثير تفرد النسائى عن عبيدة بقوله في صفة زمزم وهو وهم بلاشك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف الا مرة واحدة بالمدينة في المسجد هذا هو الذي ذكره الشافعي وأحمد والبخاري والبيق و ابن عبد البر وأماهذا الحديث بهذه الزيادة فيخشى أن يكون الوهم من عبدار حيم هذا فانه مروزي نزل دمشق ثم صار الى مصر فاحتمل أن النسائي سمعه منه بمصر فدخل عليه

نسمه » أى نسم الني صلى الله تعالى عليه وسلم . قوله ﴿ وَصِفَة رَمْرَ ﴾ قال الحافظ عماد الدين كثير تفردالنسائية عن عبيدة بقوله في صفة زمز موهو وهم بلاشك فان رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم لم بصل الكسوف الامرة واحدوالمدينة في المسجد هذا هو الذي ذكره الشافعي وأحدوالبخارى والبيهتي وابن عبد البر وأما هذا الحديث بهند الزيادة فيخشى أن يكون الوهم من عبدة فانه مروزى نزل دمشق ثم صار الى مصر فاحتمل أن النساق سممت بمصر فدخل عليه الوهم لمدم الكتاب وقد أخرجه البخاري ومسلم والنساقي أيضاً بطريق آخر من غيرهذه الزيادة انهى وعرض هذا على الحافظ جسال الدين المزي فاستحسه وقال قد أجاد وأحسن الانتقاد قلت و جذا ظهر أنماقيل في التوفيق حمل الروايات على تعدد أَخْرَنَا أَبُو دَاُودَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عَلَى الْخَنفَى قَالَ حَدَّثَنَاهَمَا مُ صَاحِبُ النَّسْتَوَافَى عَنْ أَقِي الزَّيْرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْد الله قَالَ كَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَم فَيْوْمَ مَ شَدِيد الْحَرِّ فَصَلَّى الله عَنْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ وَسَمَّ فَيَوْمِ مَ شَدِيد الْحَرِّ فَصَلَّى ثُمَّ رَضَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ مَعْدَ سَجْدَ سَجْدَ رَقِنْ ثُمَّ قَامَ فَصَنَع غُوا من ذلك وَجَعَلَ يَتَقَدَّم ثُمَّ جَعَلَ يَتَأَخّرُ فَكَانُت أَرْبَعَ ركَعَات وأَرْبَعَ سَجَدَات كَانُول يَقُولُونَ إِنَّا لَشَعْسَ وَالْقَمَر لَا يَخْسَفَان إلاّ لمَوْت عَظِيمٍ منْ عَظْمَ إَمْ مَ وَأَرْبَعَ سَجَدَات مَنْ لَيْ الله عَلَيْ مِنْ عَظْمَ مِنْ عَظْمَ إِمْ وَأَنْهَا آيَتَان مِنْ لَيَكُوهُمَا فَاذَا أَنْحَسَفُ فَي فَعَلَوْ احَيْقَ لَا حَلَيْ الله عَلَى الله مُوت عَظْمٍ مِنْ عَظْمَ آمِمُ وَانْهُمَا آيَتَان مِنْ لَكُ

## نوع آخر

أَخْبِرَنِي عَمُودُ بُنُ حَالِد عَنْ مَرُوانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعاوِيةٌ بُنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى إَنُ أَبِي كَثَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَبْدِ الله بْنَ عَمْرُو قَالَ خَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِرَسُولُ اللهَصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَ فَنُودِي الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَصَلَّى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنُ وَسَجْدَةُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً قَالَتْ عَائشَةُ مَارَكُمْتُ رُكُوعًا قَطَّ وَلاَ سَجَدْتُ سَجُودًا فَطَلْ كَانَ أَطْوَلَهَنْهُ . خَالَفَهُ مُحَدَّبُ بْنُ حَيْرَ . أَخْبَرَا يَحْيَى

الوهم لأنه لم يكن معه كتاب وقد أخرجه البخارى ومسلم والنسانى أيضا بطريق آخر من غمير هذه الزيادة . وعرض همذا على الحافظ جمـال الدين المزى فاستحسنه وقال قد أجاد وأحسن الانتقاد اَبْنُ عُنْهَانَ قَالَ حَدَّتُنَا أَنْنُ حَمَيرَ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سَلَّامٍ عَنْ يَحْتَى بْنَ أَبِي كثير عَنْ أَيِع طُعْمَةً عَنْ عَبْدِ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ وَسَجْدَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَقُولُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سُجُودًا وَلا رَكَعَ رُكُوعاً أَطُولَ مَنْهُ . عَاللّهَ تُقُولُ مَا اللهُ عَلَيْ بُنُ اللّهُ عَلَيْ بَنُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَعَلَا حَدَّتَنَا أَبُو رَبِّد سَعِيدُ بِنُ الرّبِعِ قَالَ حَدَّتَنَا أَنُو رَبِّد سَعِيدُ بِنُ الرِّبِعِ قَالَ حَدَّتَنَا أَنُو رَبِّد سَعِيدُ بِنُ الرِّبِعِ قَالَ حَدَّتَنَا أَنُو رَبِّد سَعِيدُ بِنُ اللّهَ عَلَيْ وَسَلّمَ وَعَلَا وَالْحَدَّنَى أَبُو رَبِّد سَعِيدُ بِنُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَعَلَا وَالْحَدَّقَةَ أَنَّ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَيْ وَاللّمَ الْقِيمَ فَى صَلّابَهِ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى عَالْمُهُ وَاللّمَ الْقِلْمَ فَي صَلّابَهِ قَالَتُ عَالِشُهُ فَعَلَمُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَى عَنِاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ مَنْ مَا مَا فَعَنَعُ مِنْ مَا صَعْمَ وَمُعَلِقَةً مُعْ مَلْ مَا عَلَمْ وَمُ مُنْ اللّهُ عَنِي السَّمِ وَعَلَى عَنِ السَّمِ وَمُعْتَمَ وَالْمُعَلِمُ وَمُعْتَعَ مُنْ مَا مَا عَمْ وَمُنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَعْتَعُ مِنْ مَا مَا مَا عَلَيْهُ وَسَلْمَ وَمُعْتَعَ مُنْ عَلَيْهُ وَمُعَلِمُ وَالْمُعْمِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُ عَلَيْهُ وَمُعْتَعَ مَنْ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَمُعْتَعَ مَنْ لَا مُعَلِّمُ وَمُعْتَعُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِقَلْمُ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ ا

# نوع آخر

أَخْبَرَنَا هَلَالُ بُنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّتَا عَدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْد الصَّمَد عَنْ عَطَاه بِن السَّائِبِ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي السَّائِبُ أَنَّ عَبْد الله بَنَ عَمْرٍ وَحَدَّثُهُ قَالَ الْتَكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى السَّلْحَ وَسَلَّم قَفَام رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهوَسَلَم إِلَى الصَّلَاة وَقَام اللهِ نَ مَمْهُ فَقَامَقِياماً فَأَطَالُ الْقِيَام ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالُ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَع رَأَسُهُ وَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأَسُهُ وَجَلَى فَأَطَالُ الْجُلُوسُ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السَّجُودَ ثُمَّ رَفَع رَأَسهُ وَقَام قَصَنَعَ فِي الرَّكْمَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلُ مَاصَنَعِي الرَّحْعَةِ الْأُولِيمِي الْقِيام وَالرُّكُوع وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ َ فَحَمَلَ يَنْفُخُ فِى آخرِ سُجُودِه مَنَ الرَّكُمَةِ الثَّانِيَّةِ وَيَسْكِى وَيَقُولُ لَمْ تَعِدْفِي هَـذَا وَأَنَّا فِهِم لَمْ تَعَدْفِي هَٰذَا وَغَمُ نَسْتَغْفُرُكَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسُهُ وَأَنْجَلَت الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطَبَ النَّاسَ فَهَدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتان مَنْ آيات الله عَزَّ وَجَلَّ فَاذَا رَأَيْثُمْ كُسُوفَ أَحَدهما فَاسْعُواْ إِلَى ذَكُر اللهُ عَزَّ وَجَلَّ واللّذي نَشُّسُ مُحَمَّدِ يَيدُه لَقَدْ أَذْنِيَت الْجَنَّةُ مَنَّى حَتَّى لُوْبَسَطْتُ يَدِى لَتَعَاطَيْتُ مَنْ فَعُلُواْ إِلَقَى

﴿ لقد أدنيت الجنة منى ﴾ قال الحافظ ابن حجر منهم من حمله على أن الحجب كشفت له درنها فرآها على حقيقتها وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها ومنهم من حمله على أنها مثلت له في الحافظ كما تنظيم الصورة في المرآه فرأى جميع مافيها وقال القرطبي لاإحالة في إما مثلت له في الحافظ في المينا ووجدتا إمان أن الله تعلى طلو اهرها لاسبا على مذهب أهل السنة في الجنة والنار قدخلقتا و وجدتا على حقيقتهما كما خلق له إدراكا عاصابه أدرك الجنة والنار على على وسلم إدراكا عاصابه أدرك الجنة والنار يقال أن الله ويجوز أن يقال أن الله تعلى مثل له الجنة والنار وصورهما له في الحاقط كما يتمثل صور المرتبات في المرآة ولا يستمد هذا من حيث أن الانطباع في المرآة إنما هو في الأجسام الصقلية لانانقول ان ذلك شرط عادى لاعقلي و يجوز أن تحرق الهادة وحصوصا في مدة النبرة ولوسلم أن تلك الشروط عقلة فيجوز أن تكون تلك الأمور موجودة في جسم الحافظ ولإيدرك ذلك الاالنبي صلى الله

قوله ﴿لَمْ تَعَدَىٰ هَـذَا وَأَنَا فَهِم الحُرِي أَى ما وعدتنى هـذَا وهو أن تعذيم وأنا فيم بل وعدتنى خلافه وهو أن تعذيم وأنا فيم بل وعدتنى خلافه وهو أن تعذيم وأنن فيم الآية وهذا من باب التضرع في حضرته وإظهار تناء وقتر الحلق وأن ماوعد به من عدم العذاب مداما فيم التي يمكن أن يكون مقيدا بشرط وليس مئله مبنيا على عدم التصديق بوعده الكريم وهذا ظاهر وإلله أصلم (أدنيت الجنة منى في على بناء المفعول من الادناء قال الحافظ ابن حجر منهم من حمله على أن الحجب كشفت له دونها فراها على على قوطوب المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها ومنهم من حمله على أن الحجب على على أن المحجب على المنابع الإداء قال أو منهم من حمله على أن الحجب على على أن المحجب ما فيها ﴿ من قطوفها ﴾ جع قطف وهوما على أنها مثلت كه في الحافظ في المحافظ الإداء على على التحديد على على أن المحجد على النابع مثلة الإداء قالم المحبوب على المحبوب على التحديد على على أنها مثلت كذات الله والمها على المحبوب على على المحبوب على ال

أَذَيْتِ النَّارُ مِنَّ حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَقَّهِا خَشْيَةً أَنْ تَغَشَّا كُمْ حَتَى رَأَيْتُ فَهَا أَمْرَأَةً مِنْ حَيَر تَعَنَّبُ فِهِمَّ وَيَقَلَمُ وَيَقَلَّا فَالْمَنَ الْأَرْضِ فَلَاهِي أَطْمَتُهَا وَلَاهِي سَقَبًا حَتْبُ وَهَا الْأَرْضِ فَلَاهِي أَطْمَتُهَا وَلَاهِي سَقَبًا حَتْبُ وَإِنَّا فَلَا اللَّهُ وَيَقَا أَكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ فَلَاهِي أَطْمَتُهَا وَلَا هَي سَقَبًا السَّبَيَّيْنِ أَخَانِي اللَّهُ عَلَى يَسْرُقُ الْخَلَعِ يُلفَعُ بِعَصًا ذَات شَجَبَيْنِ فِي النَّارِ وَحَتَى رَأَيْتُ فَيها صَاحِبَ السَّبَيَّيْنِ أَخَانِي اللَّهُ عَلَى يَسْرُقُ الْخَاجِ بِمُحْجَنَّهُ مُتَّكُمًا عَلَى عُجَنه فِي النَّارِ يَقُولُ أَنَّ سَارِقُ الخُجَن أَخْتَى اللَّهُ عَلَى عَبْد الْفَطْمِ قَلَ حَدَّنَا عَلَى عُجَنه فِي النَّارِ يَقُولُ أَنَّا سَارِقُ الخُجَن أَنْكَ عَلَى عَبْد أَمْكُمُ مَا اللَّهُ عَلْ مَعْدَى الشَّولُ وَاللَّهُ عَلَى عَبْد أَلْمَالُ الْعَلَى عَلْمَ عَلَيْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَنْ أَيْ مُرِيَّوا قَالَ الْقَيَامُ ثُمْ وَكَعَ فَاطَالَ الْوَلَعُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ أَيْ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلْمَ وَهُو دُونَ الْقَيَامِ الْأَوْلُ أَنَّ مَلَ اللَّهُ عَمْ فَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَ

عليه وسلم ﴿من قطوفها﴾ جمع قطف وهو مايقطف منها أى يقطع وبجتنى ﴿ تعذب في هرة ﴾ قال ابن مالك في هنا للسبية وهو بمساختي على أكثر النحويين مع وروده فى القرآن والحديث والشمر القديم ﴿من خشاش الارض﴾ أى هوامها وحشراتها

يقطف منها أى يقطع و بحتى (تعذب فيهرة كه أى لاجل هرة وف أنها. قوله في خشائر الارض به أى هوامها وحشراتها (ورات ) أى أدبرت المرأة والحاصل أن الهرة فالتارم المرأة لكن لا لتعذب الهرة بل لتكون عذابا فىحق لمرأة (صاحب السبيتين) هكذا في نسخة النساقي وفي كتب الغريب صاحب السائيين في النهاية سائيتان بدتان أهداهما الني صلى الله تمالى عليه وسلم الى البيت فأعذهما رجل من المشركين فذهب بهما وسماهما سائيتين لانه سيهما قه تمالى لريدنع كم على بساء المفعول (المحين)

مثُلَ نْلَكَ حَتَّى فَرَغِمِنْ صَلَاتِه ثُمَّ قَالَ انَّ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَانَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لَمْوِتَأَحَد وَلا خَيَاتِه فَانَا رَأَيْتُمْ لِلْكَ فَافْرَعُوا إِلَىٰذَ كُرِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلَى الصَّلَاةِ

# نوع آخر

أَخْرَنَا هَلَالُ بُنُ الْعَلَادِ بْنِ هَلَالُ قَالَ حَدِّنَا الْخُسَيْنُ بْنُ عَيَّاسُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْرُ قَالَ حَدِّنَا الْمُسْرَةِ بْنُ عَبَّادِ الْبَدْيُ مِنْ أَهُلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْلَةً يَوْ مَّا لِسُمْرَةُ بْنَ جُنْدُب فَذَكَرَ فِي خُطْبَة حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَلَلَ شُمْرَةُ بْنَ جُنْدُب بَيْنَا أَنَا يُومًا وَغُلامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَبِّي غَرَضَيْنَ لَنَا عَلَى عَهْد رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ فَيْ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَيْمَ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْ وَسَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلَولَ فَيْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْلِقِ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَا عَلَى مَا لَلْكُولُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِكُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

#### ﴿ فَافْرَعُوا ﴾ يفتح الزاي أي الجؤا

بكسر المبم عصا معوجة الرأس. قوله (فافوعوا) بفتح الزاى الجؤا. قوله (غرضين) بفتح معجمة ومهملة أى مدفين(قيد ربحين) بكسر القاف أى قدوهما (ليحدثن) من الاحداث بالنونالكفيلتوشأن هذه الشمس مرفوع بالفاعلية (فدفسنا) على بنا. الفاعل أو المفعول أى دفعنا الافطلاق (فوافينا) أى وجدنا (قط) أى دائما أوأبدا فلائك استعمل في الاثبات والاققد أجمعوا على أنه لايستعمل الافيالنفي (لا نسعة له صوتا) لا يدل على أنه قرأ سراً لجواز أنه قرأ جهراً ولم يسمعه هؤلاء لبعده وظاهر

صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطُولِ سُجُودِ مَاسَجَدَ بِنَا فِى صَلَاةٍ قَطُّ لَانَسْمُعُ لَهُ صَوْتًا ثُمُّ فَمَلَ ذَلكَ فِى الرَّكُمَةِ الثَّانِيَّةِ مثْلَ ذَلكَ قَالَغَوَلَفَقَ تَجَلِّ الشَّمْسِ جُلُّوسَهُ فِى الرَّكُمَةِ الثَّانِيَّةِ فَسَلَمَ خَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلْيهِ وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهِ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَسُولُهُ مُخْتَصَرُّ

### نوع آخر

أَخْبَرَنَا كُحُدُّ بْزَيْشًارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ أَى قَلَابَةَ عَنِ النَّهَان بْنِ
بَشِيرِ قَالَ النَّكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَحُوْثُ وَلْهُ
فَرَعًا حَتَّى أَنِى الْمُسْجِدَ فَلْم يَرَلْ يُصَلَّى بِنَا حَتَى انْجَاتُ فَلَتَ الْبَحَلَّتُ قَالَ انَ نَاسًا يَرْعُمُونَ انَّ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يُنْكَسَفَان الْأَلْمُوتَ عَظِيمٍ مِنَ الْعَظَاهِ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ انَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لاَيْنَكَسَفَان لَمْوَ أَحدو وَلا خَياتَه وَلْكَنَّهُما آيَنَان مِنْ آيَات الله عَزَّوجَلَّ انَّ الله عَزَ وَجَلً انَّ الله عَزَ وَجَلً الله عَزَ وَجَلً الله عَزَوجَلً الله عَزَوجَلً الله عَزَوجَلً الله عَنْ وَجَلًا إِنَّ اللهُ عَزَوجَلًا مَنْ اللهُ عَزَوجَلًا مِنَالًا لَهُ عَرْ وَجَلًا إِنَّ اللهُ عَزَوجَلًا مِنْ اللهُ عَزَوجَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْوجَلًا اللهُ عَزَوجَلًا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرُوجَلًا اللهُ عَرْوجَلًا اللهُ عَرْوجَلًا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْوجَلًا اللهُ عَرْوجَلًا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(إن ناسا يرجمون أن الشمس والقمر لاينكسفان إلا لموت عظيم من العظا، وليس كذلك الناشمس والقمر لاينكسفان لموت أحد ولالحياته في قال الكرماني فان قلت مافائدة هذه اللفظة إذ لم يقل أحد بأن الانكساف للحياة لاسياهنا أذ السياق اتما هو في موت ابراهيم فيتم الجواب بقوله لاينكسفان لموت أحد قلت فائدته دفع توجم من يقول قد لايكون الموت سبباً للانكساف ويكون نقيضه سبباً له فعم الني أي ليس سببه لا الموت ولا الحياة براسيه قدرة القدتمال فقط (إن القداذا بدا لشيء من خلقه خشع له) قال بان القيم في كتابه مفتاح السعادة قال أبو حامد

الحديث أنه ركع ركوعا واحدا وافه تعالى أعلم . قوله (فزعا) بفتح فكسر أى تائفا وقبل أو بفتح الزا. على أنه مصدر بمنى الصفة أو هو مفمول مطلق لمقدر وقوله (إن افه عز وجل اذا بدا لشي. من خلقه

الغزالى هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب ناقلها وانما المروى ماذكرتا يعنى الحديث الذي ليست هذه الزيادة في قال ولوكان صحيحاً لكان تأويله أهون من مكابرة أهور قطعية فكم من طواهر أولت بالأداتة المقلية التي لانتهى في الوضو حالى هذا الحد قال ابنالقيم واسناد هذه الزيادة لامطعن فيه و رواته كلهم ثقات حفاظ ولكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لاتوجد في سائر أحاديث الكسوف فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمة عشر صحاياً عائشة وأسها بنت أبي بكر وعلى بن أفي طالب وأبي بن كعب وأبو هريرة وعبدالة بزعاس وعبداقتهن عرو وجابر بزعيدالة وسعرة بزجندب وقبيمة الملالى وعبدالرحن بزسمرة فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة فن هنا يخاف أن تكون أدرجت وعبدالرحن بيتباء العقل السلم والفطرة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لها لطف المنزع يقبله العقل السلم والفطرة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لها مناخشوع والمخضوع بالمحاء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه ذهاب سلطانهما

خشع له ﴾ قال أبوحامد الغزالي هذه الزيادة غيرصحيحة نقلا فيجب تكذيب ناقلها و بني ذلك على أن قول الفلاسفة في اب الخسوف والكسوف حق لماقام عليه من البراهين القطعية وهو أن خسوف القمر عبارة عن أعجاء ضوئه بتوسط الارض بينه و بين الشمس من حيث أنه يقتبس نوره من الشمس والارضكرة والساء محيطة بها منالجوانب فاذاوقع القمر فيظل الأرض انقطع عنه نورالشمس وأن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر والشمس وذلك عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة قال ابن القيم أسناد هذه الروانة لامطمن فيه و رواته ثقاتحفاظ ولكن لعلهذه اللفظة مدرجةفىالحديث من كلام بعض الرواه ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف فقد روى حديث الكسوف عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم بضعة عشر صحابيا فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة فمن ههنا نشأ احتمال الادراج وقال السكي قول الفلاسفة صحيح كما قال الغزالي لكن انكار الغزالي هذه الزيادة غيرجيد فانه مروى في النسائي وغيره وتأويله ظاهر فأي بعد في أن العالم بالجزئيات ومقدر الـكاثنات سبحانه يقدر في أزل الأزل خموفهما بتوسط الأرض بين القمر والشمس ووقوف جرم القمر بين النماظر والشمس ويكون ذلك وقت تجليه سبحانه وتعمالي عليهما فالتجلي سبب لكسوفهما قضت العادة بأنه يقارن توسط الارض ووقوف جرم القمر لامافع من ذلك ولا ينبغي منازعة الفلاسفة فيها قالوا اذا دلت عليه براهين قطمية انتهى قلت وبحتمل أن المراد اذا بدا أي بدو الفاعل للمفعول أي اذاً تصرف في شي. من خلقه بمـا يشاء خشع له أي قبل ذلك و لم يأب عنه ﴿ وصلوا كَا حَدَثَ صَلاة ﴾ فيه أنه ينبغي أن يلاحظ وقت الكسوف فيصلي لاجله صلاة هيمثل ماصلًاها من المكتوبة قبيلها ويلزم منهأن يكون وبهائهما وذلك يوجب لامحالة لهإمن الخشوع والخضوع لربالعالمين وعظمته وجلاله مايكون سياً لتجلى الرب تعالى لهما ولايستلزم أن يكون تجلى الله سبحانه لهما في وقت معين كما يدنو من أهلالموقف عشية عرفة فيحدث لهما ذلك التجلى خشوعا آخر ليسهذا الكسوف ولميقل الني صلىالله عليه وسلم انالله تعالى اذا تجلىلهما انكسفا ولكن اللفظة عند أحمدوالنسائي انالله تعالى اذا بدا لشي منخلقه خشع له ولفظ ابن ماجه فاذا تجلى نقةتعالي لشيء من خلقه خشع له فههنا خشوعان خشوع أوجب كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه فتجلياته لهمافحدث لهماعندتجليه تعالى خشوع آخر بسبب التجلي كماحدث للجبل إذا تحلي له تعالى خشوع أن صار دكما وساخ في الارض وهذا غاية الخشوع لكنالرب تعالى يثبتهما لتجليه عنابة بخلقه لانتظام مصالحهم سهما ولوشاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما يثبتهما ولكن أرىكليمه موسى أن الجبل|العظيم لميطق الثبات لتجليه له فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية التي سألتها . وقال القاضي تاج الدين السبكي فيمنع الموانع الكبير الخلاف بين الفلاسفة وغيرهم من الفرق ثلاثة أقسام قسم لايصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين وليس من ضرورة الشرع منازعتهم فيـه قال الغزالى فىكتاب تهافت الفلاسفة كقولهم خسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوئه بتوسط الأرض بينه و بين الشمس من حيث أنه يقتبس نو ره من الشمس والارض كرة والسياء محيطة بها من الجوانب فاذا وقع القمر في ظل الارض انقطع عنه نور الشمس وكقولهم ان كسوف الشمس معناه وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس وذلك عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة وهذا الفن لسنا نخوض في إبطاله إذلا يتعلق به غرض قال الغزالي ومن ظن أن المناظرة في إبطال هذا من الدين فقد جني علىالدين وضعف أمره وأن هذهاالامور يقوم عليها براهين هندسية حسابية لايبتي معها ريبة فمن يطلع اليها ويحقق أدلتها حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوف وقدرهما ومده بقائهما الى الانجلاء اذا قيل له ان هذا على خلاف الشرع لميسترب فيه وانمايستريب فىالشرع وضر رالشرع بمن ينصره لا بطريقة أكثر من ضرره ممن يطعن فيه وهو يًا قبل عدو عافل خير من صديق جاهل فان قبل فقد قال رسول الله صلى الله

عدد الركمات على حسب تلك الصلاة وأن يكون الركوع واحداً ومقتضى هذا الحديث أنه بجب على الناس العمل بهذا وان سلم أنه صلى افه تعالى عليه وسلم صلى ركوعين لأن هذا أمر الناس وذلك فعل فليتأمل

الْمُكْتُوبَةِ . وَأَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بِنُ يَعَقُوبَ قَالَ حَدَّنَا عَرُو ابْنُ عَاصِمٍ أَنَّ جَدَّهُ عَيدَ اللهُ الْمَالَقُ بَنْ الْوَازِعِ حَدَّنَهُ قَالَ حَدَّنَا أَبُوبُ السَّخْيَانَيْ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ قَيِصَةً بْنِ كَارِي الْهُلَالَقَ عَلَى وَسَلَمُ بِاللَّذِينَةَ عَنْ قَيْمَ وَبَعْ فَوَعًا يَعْرَفُ اللّٰهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِاللَّذِينَةَ عَنْ وَبَعًا يَعْرَفُو اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ بِاللَّذِينَةَ عَنْ وَبَعُ فَرَعًا يَعْرَفُونُ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بِاللّٰذِينَةَ عَنْ وَبَعْ فَعَلَاهُ وَأَنْفَى عَلَيْهُ وَالْتَهُ وَالْتَهَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ قَيْمَةً الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الل

عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات اقد لا ينكمفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافرعوا الى ذكر الله والصلاة فكيف يلائم هذا ماقالوه قلنا ليس في هذا مايناقض ماقالوه إذ ليس فيه إلا نني الكسوف لموت أحد وحياته والأمر بالصلاة عنده والشرع الذي يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب والطلوع من أين يعمد منه أرب يأمر عند الحسوف بهما استحبابا فان قبل فقد روى في آخر الحديث ولكن الله إذا تجل لشي، خشع له فيدال أن الكسوف خشوع بسبب التجل قلنا هذه الزيادة لم يصح فقلها فيجب تكذيب ناقلها ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أهور قطعية فكم من ظواهر أولت بالأدلة المقلية التي لا تنتبي في الوضوح الى هذا الحدوا عظم ما يفرح به الملحدان يصرح ناصر وهو صحيح غير أن انكار حديث أن الله تعالى اذا تجل لشي من خلقه خشع له ليس بحيد فائه مروى في النسائي وغيره ولكن تأويله ظاهر فأي بعد في أن الدالم بالجرئيات ومقدر الكائنات سبحانه يقدر في أزل الآزال خسوفهما بتوسط الأرض بين القمر والشمس وقوف جرم القعر بين الناظر والشمس ويكون ذلك وقت بحليه سبحانه وتعالى علهما فالتجلى سبب لكسوفهما بين الناظر والشمس ويكون ذلك وقت بحليه سبحانه وتعالى علهما فالتجلى سبب لكسوفهما

الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ فَصَلَّى نَبَّى الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن حَتَّى انجَلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشُّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسفَان لَوْت أَحَد وَلَكُنُّهُمَا خَلْقَان مِنْ خَلْقه وَ إِنَّ اللَّهَ ءَ ۗ وَجَلَّ يُحْدِثُ في خَلْقه مَاشَا. وَإِنَّ أَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا نَجَلَّى لَشَيْ. منْ خَلْقه يَخْشَعُ لَهُ فَأَشُّهُما حَدَّثَ فَصَالُوا حَتَّى يَنْجَلَى أَوْ يُحْدَثَ أَلَيْهُ أَمْرًا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّبُنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذَ نْ هَشَام قَالَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَلَانَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ النِّيِّ صَلَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَأَحْدَث صَلَاة صَلَّيْتُمُوهَا . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ منُ عُثُهَانَ بْنِ حَكِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حِينَ أَسْكَسَفَت الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتَنَا يَوْكُمُ وَيَسْجُدُ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هَشَام قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّعْمَانِ بِن بَشيرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ وَهُمَّا مُستَعْجَلًا إِلَى الْمَسْجِد وَقَد أَنْكَسَفَت الشَّمْسُ فَصَلِّي حَتَّى أَنْجَلَت ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلَيَّةَ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسْفَانَ إِلَّالَمُوت عَظيم منْ عُظَمَاه أَهْلِ ٱلأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسَفَان لمَرَّت أُحَد وَلاَ لحَياته وَلٰكَنَّهُمَا خَلِفَتَانَ مِنْ خَلْفَهِ يُحْدِثُ أَللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَادُ فَأَيُّهِمَا أَنْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى

قضت العادة بأنه يقارن توسط الأرض و وقوف جرمالقمر لامانع من ذلك ولا ينبغي منازعة

ينجَا يَا وَيُحْدَثُ اللهُ أَمْراً . أَخْرَنَا عَمْرانُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْفَاسَعَتِ يُونُسُ عَنِ الْخَسَن عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ كُنَّا عَنْدَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكَسَفَت الشَّمْسُ قَالَ إِنَّ الشَّعْدِ وَقَابَ إِلَيْهُ النَّاسُ فَصَلَّى بَنَا لَهُ عَنْ فَلَكَ الْكَشَفَت الشَّمْسُ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَانَ مِنْ آلِكُ فَعَلَيْ فَعَلَ اللهُ عَنْدِ فَعَلَ الْمُعَلِيْقِ فَعَلَ الْمُعَلِيْقِ فَعَلْ الْمُعَلِيْقِ فَاللَّهُ اللهُ عَنْدُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ الْحَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ ا

### قدرالقراءة في صلاة الكسوف

أَخْبَرَنَا نُحَدَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكَ قَالَ حَدَّتَنِي زَبْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبد الله بْنِ عَبْاسِ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلًى رَسُولُ الله صَلًى اللهُ عَلَى عَلْبِهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَصَلًى رَسُورُة الْبَقَرَةِ قَالَ أَنَّمُ رَكَعَ رُكُوعًا عَلْقٍ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيلِمِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيلِمِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَوْلُونَا الْعَلِيقُ اللّهُ ال

القوم فيــه اذا دلت عليه براهين قطعيــة

الْرُكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ سَجَدُ ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلُ ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعاً طُويلاً وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلُ ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعاً طُويلاً وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلُ ثُمَّ رَكَمُ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأَوْلُ ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُو تُجَلَّت الشَّمْسُ فَقَالَ انَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَانَ مَنْ آيَات اللهُ لَا يَحْسَفَان لُوت أَحد وَلا خَياتِه فَاذَا رَأَيْمَ ذَلَكَ فَأَدُكُوا اللهُ عَرْوَجَلَّ فَالْوا يَارَسُولَ اللهُ وَإِيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ مَنْهَا فَي وَمَقامِكَ هَذَا ثُمِّ مَأْهُم مَنْهُ مَا بَقِيتِ اللَّهُ اللهُ وَأَيْتُ اللّهُ اللّهُ

(تكمكست ) أى تأخرت (قال أن رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لاكاتم منه مابقيت الدنيا كي قال ابن بطال لم يأخذ العنقود لانه من طعام الجنة وهو لا يغنى والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها مالايفنى وقيل لانه لو رآه الناس لكار ايماتهم بالشهادة لا بالنيب فيخشى أن يقع رفع التوبة فلا ينفع نفسا إيماتها وقيل لان الجنة جزاء الاعمال والجزاء بها لا يقع الا في الآخرة (ورأيت النار فلم أركاليوم منظراً قطا علم المراد باليوم الوقت الذي هوفيه أى لم أر منظراً مثل منظر رأيته اليوم فحذف المرقى وأدخل التشبيه على اليوم بشناعة مارأى فيه و بعده عن المنظر المألوف وقيل الكاف هنا المو وتقديره مارأيت مثل هذا منظراً أو منظراً تمييز (ورأيت أكثر أهلها النسام) قال الحافظ ابن حجر هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لهن في خطبة العيد تصدقن فاني رأيتكن

قوله ﴿تَكَمَّكُمُتُ أَى تَأْخَرَتُ ﴿مَا بَقِيتِ الدَيْا﴾ أى لعدم فنا. فواكه الجنّـة وقيل لم يأخذه لأن الدنيا فانية فلا يناسبها الفواكه الباقية وقيل لآنه لورآه الناس لكانب إيمــانهم بالشهادة لابالغيب فيخشئان ترفع الثوبة فلم ينفع فسا إيمــانها ﴿كاليومِ ﴾ أىكمنظر اليوم والمراد باليومالوقت

بِكُفْرِهِزَّقِلَ يَكُفُرَنَ بِاللهَ قَالَ يَكُفُرُنَ الْمَشِيرَ وَيَكُفُرْنَ الْإحْسَانَ لَوْ أَحْسَلْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مَنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مَنْكَ خَيْرًا قُطْ

#### باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف

أَخْرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الرِّحْنِ بُنُ بَمِ أَنَّهُ سَمِّع الرَّهْرِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى أَرَّبَع رَكَّمَات فِي أَزْبِعِ سَجَدَاتٍ وَجَهَرَفِهَا بِالْفَرِاهَ كُلَّكَ رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِّعَ اللهُ لَمِنْ رَبِّنَا وَالْنَا الْحَيْبُ

#### ترك الجهر فها بالقراءة

أُخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَسْوِدِ بِنِ قَيْس

﴿ قِبْلِيكَمْرِنَالله ﴾ القائل أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء ﴿ يَكَفَرُ نِ المشير ﴾ أى الزوج قال الكرماني ولم يعده بالباء كما عدى الكفر بالله لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف اذ المراد كفراحسانه لا كفران ذاته والمراد بكفر الاحسان تغطيته أو جحده ﴿ لواحسنت للماحداهن الدهر ﴾ بالنصب على الظرفية و المراد منه مدة عمر الرجل فالزمان كله مبالغة في كفرانهن وليس المراد بقو له أحسنت مخاطبة رجل بعينه بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبا فهو خاص لفظا عام منى ﴿ ثُمُو أَتَ مَنْكُ مِنْ اللهِ عَلَى الشَّقِيلُ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الشَّالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

فالمعنى كالمنظر الذى رأيته الآن ﴿ يَكَفَرَنَ السَّيْرِ ﴾ أىالزوج قبل لم يعدبالبا. لأن كفرالمشيرلاينضمن معنى الاعتراف بخلاف الكفريائة ﴿ ويَكفَرَنَ الاحسانَ ﴾ كا نهيانالقوله يكفرن الشيراذ المراد كفر احسانه لاكفرذائه والمراد بكفرالاحسان تنطيّه وجحده ﴿ لوأحسنت ﴾ الحطاب لكل مريصلح لذلك من الرجال ﴿ النَّحْرِ ﴾ بالنصب على الطرفية أى تمسام العمر ﴿ شَيا ﴾ أى ولو حقيرا لا يوافق هواها من أى عَنِ أَنْ عَأَد رَجُلِ مِنْ بَي عَبْدِ الْفَيْسِ عَنْ شُمْرَةَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى بِمِمْ في كُسُوفِ الشَّمْسِ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْقاً

#### باب القول في السجود في صلاة الكسوف

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنَ مُحَمَّد بِن عَبْدِ الرَّحْن بِن الْمُسُورِ الزَّهْرِيُ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُ عَن شَعْاء بِن السَّائِ عَنْ أَيْهِ عَن عَبْدِ الله بِن عَمْرِو قَالَ كَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ الله عَن عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَطَالَ القَيامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ القيامَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ القيامَ ثُمَّ رَفَع فَأَطَالَ القيامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ القيامَ ثُمَّ رَفَع فَأَطَالَ القيامَ ثُمَّ وَاللهَ وَمَعلَ يَبِي فَاللهَ وَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ مَنْ فَلُو مَلْهُ وَيَقُولُ وَاللهَ مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَمَلْعَ اللهُ عَلَيْكُ وَمَلْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَمَلَاللهُ عَلَيْكُ وَمُعَلِيْكُ وَمُعَلِيْكُ وَمَالَعُهُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَمُعْمَا وَاللهُ عَلَيْكُ وَمُنامَ وَاللهُ وَمَ اللهُ عَلَيْكُ وَمُعْمَا وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَمُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَمُولَا وَعُومَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَمُولَا وَعُومَا وَعُومَا وَعُومُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَمُولًا وَعُومُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَمُن اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

من أي نوع كان

نوع كان . قوله (لانسم لهصوتا) يمكن أنه حكاية لحال من كان معسمرة فىالصفوف البعيدةولايارم من عدم سماعهم فمى الجبر قوله (و ينفخ) أى تأسفا على حال الامة لمما رأى فيذلك الموقف من الامور العظام حتى النار فخاف عليهم

وَلَكُنَّهُمَا آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللهِ فَاذَا أَنْكَسَفَتْ إِحْدَاهُمَا أَوْ قَالَ فَمَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ ظَلِكَ فَلْمُعُواْ إِلَى ذَكُرَ اللهِ عَزَّ وَجَلً

### باب التشهد والتسليم في صلاة الكسوف

أُخْبِرَنِي عَمْرُو مِنْ عُمَانَ مِن سَعِيد بن كَثير عَن الْوَلِيد عَنْ عَبْدَالرَّحْن مِن نَمَر أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُنَّةَ صَلَاة الْكُسُوفِ فَقَالَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزِّيرْعَنْ عَائشَةَ قَالَتُ كَمَفَت الشَّمْسُ فَأَمْرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ رَجُلًا فَنَادَى أَنِ الصَّلاَةَ جَامَعَةَ فَأَجْتَمَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَدَّرِ ثُمَّقَرَأَ قَرَادَةٌ طُويِلَةٌ ثُمَّ كَدَّرَ فَرَكَمَ رُكُوعاً طَو يلاُّ مثْلَ قَيَامه أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ سَمَعَ اللَّهُ لَمْ حَمَدُهُ ثُمَّ قَرَأَ قَرَاءَةٌ طُو يلَةً هيّ أَدْنَى منَ الْقَرَاءَة الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى منَ الْرُكُوعِ الْأَوَّل ثُمَّرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمَعَ اللهُ لَنْ حَمَدُهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا مثْلَ رُكُوعه أَوْأَطُولَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْمُهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبِّر فَقَامَ فَقَرَأً قَرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَذْنِي منَ الأُولَيُثَمَّ كَبِّر ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَذْنَى مَنَ الْرَكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمعَ اللهُ لمَنْ حَدَّهُ ثُمَّ قَرَأَ قَرَاءَقُطُو يِلَةً وَهِيَ أَذْنِي مَنِ الْقَرَاءَ الْأُولَى فِي الْقَيَامِ الثَّانِيثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلَ ثُمَّ كَثَرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لَمْنَ حَدَهُ ثُمَّ كَثَرَ فَسَجَدَ أَدْتَى من سُجُوده الْأُوَّلُ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ فِيهِمْ فَمَدَ أَلَقَهَ وَأَثْنَى عَلَيْهُ ثُمَّقَالَ انَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسَفَان لَمُوْت أَحَدَوَلَا لَحَيَاته وَلٰكُنَّهُمَا آيَتَان مَنْ آيَات الله فَأَيُّهُمَا خُسفَ به أَوْ

بأَحدهما فَافْرَعُوا إِلَى الله عَزَّوجَلَ بِذِكْرِ الصَّلاة ، أُخْبِرَى إِبْرَاهِمُ بُنُ يَمْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مَافُمُ بِنُ كُمْرَ عَنِ أَبْ أَيْ مُلْكَةَ عَنْ لَسَّهَ. بنْت أَي بَكْرُ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى النَّكُسُوفَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الشَّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الشَّجُودَ ثُمْ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الشَّهُونَ فَى الْعَلَى الشَّولَ فَلَا السَّعُودَ ثُمْ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الشَّهُونَ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَلْوَ فَاطَالَ الشَّعُودَ ثُمْ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الشَّهُودَ ثُمْ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الشَّهُ وَلَا الْمَالَ الشَّعُودَ وَمُ مَنْ فَالْوَالَ السَّعُودَ فَعَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُلْوَالَ السَّعُودَ الْمَالَ الْمُعْرَالُ الْمُلْوَالَ السَّعِلَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُولَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِقُ الْمَالَ الْمُلْعَالُ الْمُونَ الْمَالَ الْمُؤْمَ فَاطَالَ السَّعِلَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمَ الْمَالَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمَ الْمَالُ الْمُؤْمِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمَالُ الْمُؤْمِنَ الْمَالُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُو

### باب القعودعلي المنبر بعدصلاة الكسوف

أَخْبَرَنَا مُحَدَّرُ بُنُ سَلَمَةَ عَن أَبْن وَهْب عَنْ عُمْرو بن الحَرْث عَنْ يَحْتِي بن سَعيد أَنْ عُمْرَة حَدَّثُهُ أَنْ عَائشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمْ خَرَجَ عُثْرَجًا فُسُفَ بالشَّهْ سَ فَحَرَجًا إِلَى الْحُجْرةَ فَأَجْتَمَ إِلَيْنَا نَسَاءُ وَأَقَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهَّصِلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ وَلَكَ خَتُونَ قَقَامَ قيامًاطُو بلاً ثُمَّرَكَمْرُ كُوعًا طَوِ بلا ثُمَّرَ فَهَرَ أَسُمُقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّرَكَمُ دُونَرُكُوعه ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّقَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ قِيامَهُ وَرُكُوعُهُ دُونَ الرَّكُمةَ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَعَلَّت الشَّمْسُ فَلَمَّ الْفَصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ فِيهَا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَعْتَنُونَ فَي قُبُورِهِمْ كَفْتَتُم الشَّاسُ كُفَتَسُ النَّاسَ يَعْتَسُونَ فَقَدَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ فِيهَا يَقُولُ إِنَّ النَّسَ يَعْتَسُونَ فَي قَبُورِهِمْ

قوله (يغتنون) على بناء المفعول أى يختبرون بالسؤال

### بابكيف الخطبة في الكسوف

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْراهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَدْةُ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَن أَبِه عن عَائْشَةَ قَالَتْ خَسَفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَامَ فَصَلَّى فَأَطَالَ الْقَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقَيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ الْقَيَام الْأُوَّل ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الْرَكُوعَ وَهُو دُونَ الْرَكُوعِ الْأَوَّل ثُمَّ سَجَدَثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقَيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْرَكُوعَ وَهُوَ دُونَ الْرُّكُوعِ الْأَوَّل ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّ لَثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْرَكُوعَ وَهُوَ دُونَ الْرَكُوع الْأَوْلُثُمَّ سَجَدَ فَهَرَغَ مِنْ صَلَانه وَقَدْ جُلِّي عَنِ الشَّمْسِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسْفَان لَمْوت أَحَد وَلَالْحَيَاته فَاذَا رَأَيُّتُمْ ذَلَكَ فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَ أَذْكُرُ وا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ يَاأُمَّةً نُحَمَّد إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَغْيَرَ مَنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْنَى عَدُهُ أَوْ أَمَنُهُ مَاأَمَّةَ مُحَمَّد لَوْ تَعَلَمُونَ مَاأَعَلُ لَضَحَكُمْ قَلِيلًا وَلَيكَيْمُ كَثيرًا • أُخْبِرَنَا أَحْدُ أَنْ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخُفَرِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ سْ قَيْسٍ عَنْ تَعْلَيَةً سْ عَبَّاد عَنْ سَمْرَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ

### الامر بالدعاء في الكسوف

أُخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عَنْدَالنِّيِّ صَلِّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ إِلَى الْمُسْجِد يُحُرُّ رِدَاهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَامَ اللهِ النَّاسُ فَصَلَّى رَكَعَتْنِ كَا يُصَادُونَ فَلَسَّ أَجَلَتُ خَطَبَا فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَات أَللهِ يُخوَّفُ بِهِمَا عَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسَفَانِ لمَوْت أَحَدُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَصَلُّوا وَأَدْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ

#### الأمر بالاستغفارفىالكسوف

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْد الرَّحْنِ الْمَسْرُوقَ عَنْ أَبِي الْمَامَةَ عَنْ بُرِيْد عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَزِيًّا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ

وخسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ﴾ قال الكرماني بكسر الزاى صفة مشبهة و بفتحها مصدر بمعني الصفة أومفعول مطلق لفعل مقدر وخشى أن تكون الساعة ﴾ قال الكرماني بالرفع والنصب قال وهذا تمثيل من الراوى كاتم قال فزعا كالحاشي أن تكون القيامة والإفكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم وقد وعد الله تعمل إعلاء دينه على الآديان كلها ولم يبلغ الكتاب أجله وقال النووى هذا قد يشكل من حيث أن الساعة لحا مقدمات كثيرة لابد من وقوعها ولم تكن وقعت كطلوح الشمس من مفربها وخر وج الدابة والنار والدجال وقتال الذك وأشياء أخر لابد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهما وإنفاق كنو زكسرى في سيل الله وقتال المؤراج وغير ظك من الامور المشهورة في الإحاديث الصحيحة ويجاب عنه بأجوبة أحدها لعلم هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهنه الامور الثاني لعله خشى حدوث بعض مقدماتها الثالث أن راويه ظن أنه صلى الله عليه وسلم خشى أن تكون الساعة حدوث بعض مقدماتها الثالث أن راويه ظن أنه صلى الله عليه وسلم خشى أن تكون الساعة

قوله وحتى نكشف ما بكم) من التخويف قوله (يخشى أن تكون الساعة) اما لأن غلبة الحشية والدهشة مؤلاة الأمو والمظام ينعل الانسان عما يعلم أو لاحتمال أن يكون الأمو والمعلومة وقوعها بينمو بين الساعة كانت مقيدة بشرط وافقة تعالى أعلم وقبل للمرادقام فو عاكما لخاشي أن تكون الساعة وقبل لعل هذا الكسوف كان قبل

السَّاعَةُ فَقَامَ حَنَّى أَنَّى الْسَجَدَ فَقَامَ يُصَلَّى بِأَطُولِ قِيَامٍ ورُكُوعٍ وسُجُود مَارَأَيَّتُهُ يَفُعُهُ في صَلَاتِه قَطْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَٰ لَهُ الآياتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لَاتَكُونُ لِمَوْتِ أَحَد وَلَالحَيَاتِه وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا يُحَوِّفُ بِهَا عَبَادُهُ فَإِذَا رَأَيْمٌ مِنْهَا شَيْنًا فَالْزَعُوا إِلَى ذَكْرِهِ وَدُعَاتِهٍ وَاسْتَفْفَارِهِ

### كتاب الاستسقاء

متى يستسقى الامام

أُخْبَرَنَا قُتِيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدَالله بْنِ أَبِيَهَمِ عَنْ أَنِس بْنِمَالِكَ قَالَ جَاهَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدَالله بْنِ أَرْسُولَ اللهُ هَلَكَت الْمَوَاشَى

وليس يلزم مرض ظنه أن يكون النبي صلى انه عليه وسسلم خشىذلك حقيقة بل خرج النبي صلى انه عليه وسلم مستعجلا مهنها بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف مبادرا الى ذلك و ربما خاف أن يكون نوع عقو بة فظن الراوى خلاف ذلك و لا اعتبار بظنه اهم ﴿ فقام يصلى بأطول قيام و ركوع وسجود مارأيته يفعله في صلاة قط ﴾ قال الكرماني إما أن حرف النفي مقدرة لل أيتكافي قوله تعالى تفتؤنذكر يوسف وإما أن أطول مقدر يمنى عدم المسلواة أى بمباؤسا وقط قياما رأيته يفعله أوقط بمعنى حسباً ي صلى فذلك الوم فحسباً طول ة إمرأيته يفعلها أوأنه بمنى أبدا

#### كتاب الاستسقاء

﴿ هلكت المواشى وانقطعت السبل ﴾ المراد بذلك أن الابل ضعفت لقلة القوت عن السفر

اعلام الني صلى اقد تعالى عليه وسلم جذه الأمو و المعلوم وقوعها بينه و بين الساعة وقبل هذاظن من الراه ى أنه خشى و لا يلزم منه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خشى ذلك حقيقة ولا عبرة بظله

كتاب الاستسقاء

قوله ﴿ هَلَكُتَ المُواشَى ﴾ أى ضعفت عن السفر لقلة القوت ﴿ وانقطمت السبل ﴾ لذلك ولكونها لاتجد

وَأَفَقَطَمَتِ السُّبُلُ فَادْءُ اللهَ عَزَّ وَجَلِّ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فُطرُنَا مِنَ الْجُمُّةَ إِلَى الجُمْعَةَ فَجَلَا رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ تَبَدَّعَتِ اللَّبِيُوثُ وَلَفَقَطَمَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَرَاثِينَ فَقَالَ اللّهُمَّ عَلَى رُوُسِ الْجِبَالِ وَالآكَامُ وَبُطُونَ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ فَالْجَمَابِثُ عَنِ الْمَدِينَةَ الْجَيَابَ الثَّوْبِ

#### خروج الامام إلى المصلى للاستسقاء

أَخْرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودَىٰ عَنْ أَبِي بَكُرِ بِنَ عَرُو بْنِ حَرْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَمِّمَ قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللّه بْنَ أَبِي بَكُرِ فَقَالَ سَمْتُهُ مَنَ عَبَّدِ بْنِ مَمِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَنَّ عَبْدَ اللّه بْنَ زَيْدِ اللّذِى أَرِى النَّذَادَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ إِلَى الْمُصلَّى يَسْتَسْشَى فَاسْتَقْبَلَ الْقُلْةَ وَقَلْبَ رَدَاهُ وَصَلَّى رَكْمَتْنُ وقالَ أَبُو عَبْدَ الرَّحْنِ هِذَا فَطَلًا مِنَ ابْنِ عُبَيْنَةً وَعَبْدُ اللّهَ بُنُ زَيْدِ اللّذِى أَزِى النَّذَاهَ هُوَ

أو لكونها لاتجد في طريقها من الكلاً مايقيم أودها وقيل المراد نفادماعد الناس من الطمام أو قلته فلايجدون مايجلبونهمن الآسواق ﴿والاكام ﴾ بكسر الهميزة وقد تفتح وتمد جمعاً كمة بفتحات وهي التراب المجتمع وقيل ماارتفع من أرض وقيل الهضبة الضخمة وقيل الحبيل الصغير ﴿وَانْجَابِ عن المدينة انجياب الثوب﴾ قال في النهاية أي خرجت عنها كايخرج الثوب عن لابسه وقال الزركشي هو نصب على المصدر أي تقطعت كما يقطع الثوب تعاماً متفرقة

فى طرقها من السكلا مايقيم قوتها أولان الناس مايحدون في الطريق مايمتاجون اليه فيها لم فطرناً به على ناء المفعول (وانقطعت السبل) لسكترة الامطار ولا يمكن المشي مها (وهلمت المواشي) من كثر تالبرد (والاكام) بمكسر الهميزة أو بفتهو مدجم أكمة بفتحات وهي التراب المجتمع وقيل ماارقع من الأرض (فاتجاب) أي تقطعت تا يقطع النوب قطعا منعرفة ، قوله (وقلب) بالتخفيف أو التشديد أي

عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ،

باب الحال التي يستحب للامام أن يكون عليها إذا خرج

#### باب جلوس الامام على المنبر للاستسقاء

أُخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ عَبَدْ بن نُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتُمُ بنُ إِسَاعِيلَ عَنْ هِشَامِ بن إِسْحَق أَبْنِ عَبْدِ أَللهُ بْنِ كَنَانَةَ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ عَنْ صَلاَةَ رَسُولِ أَللهَ صَلَّى أَللهُ عَلْيه وَسَلَمْ فِي الإِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ مُتَنَذَّلًا مُتَوَاضَعًا مُتَضَرَّعًا

(متبذلا) بمثناة ثم موحدة ثم ذال معجمة قالفالنهاية التبذل ترك التزين والتهيء بالحيثة الحسنة

تفاؤلا بأن يقلب اقد تعالى الحال من عسر المريس . قوله (متبذلا) بمثناة ثم موحدة ثم ذال معجمة من التبذل وهو ترك التزين والتهيره بالهيئة الحسنة الجالية على جهة التواضع و يحتمل أن يكون بتقديم الموحدة من الابتذال بمناه (فلريخطب خطبتكم هذه) أى بلكان خطبته الدعاء والاستففار والتصرع قوله (خمصة) قسم من الاكسية

َ فَكَسَ عَلَى الْمُنْبِرَ فَلْمَ يَخْطُبْ خُطَبَتُكُمْ لَهُ لَهِ وَلَكِنْ لَمْ يَرَلْ فِي اللَّمَاهِ وَالتَّصَرْعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكْمَتَيْنَ كَمَا كَانَ يُصَلَّى فِي الْعِيدَيْنِ

### تحويل الامام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء

أُخْبَرِنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَن أَنِ أَبِي ذَبْ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبَاد أَنِي كَمِي أَنْ عَمْهُ حَدَّتُهُ أَنْهُ حَرَجَ مَعَ رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي خَوَّلَ رِدَاهُ وَحَوَّلَ النَّاسِ ظُهْرَهُ وَدَعَا ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتْيْنَ فَقَرَأً فَجَهَرَ

#### تقليب الامام الرداء عند الاستسقاء

أُخْبَرَنَا تَتَيْبَةُ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهُ بنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّدِ بْنِ ثِمِيمٍ عَنْ عَمْهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْفَى وَصَلَّى رَكْمَتَنَّ وَقَلَبَ رِدَاّهُ

### متى يحول الامام رداء

#### الجميلة على جهة التواضع

قوله (وحول الناس ظهره) أى استقبل القبلة تبديلاالى الله انقطاعا عما سواه. قوله (ثم صلى كنتين) يدل على تقديم الحقلبة على الصلاة ومزلا يقول به يحمله على بيان الجواز

#### رفع الامام يده

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بَنُ عَبْدِ الْمَكَ أَبُو تَقَى الحْصَىٰ قَالَ حَدَّتُنَا بَقِيَةٌ عَنْ شُعَيْبِ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ عَبَّادِ بْنَ عَمْمَ عَنْ عَنْهَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمٌ فِي الاِسْتَسْقَامَ اسْتَقَبَلَ الْقَبْلَةَ وَقَلْبَ الرِّدَاءَ وَرَغَمَ يَدَيْهِ

### كيف يرفع

أَخْبَرَى شُعَيْبُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَ بِن سَمِيد الْقَطَّانَ عَنْ سَمِيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا يَرْفُهِيَدُيهٌ فِى شَيْءَ مِنَ الْنَّمَاءَ إِلَّافِ الاستَّسْقَاءَ فَأَنَّهُ كَانَ يَوْفُهُ يَكَيْهٍ حَتَّى يُرِى يَنَاصُ الْطَيْهِ ، أَخْبَرَنا ثَقَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَالَد بْنَيزِ يَلْعَنْ

الإف الاستسقاء فانه كان رسول الله على الله عليه وسلم لا يرفع يديه فى شي. من الدعاء الحديث يوم ظاهره أنه لم يرفع بديه حتى يرى يباض إيطبه في قال النو وى هذا الحديث يوم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلا فى الاستسقا وليس الأمر كذلك بل قد ثبت رفع يديه فى الدعا فى مواطر في الاستسقا وهى أكثر من أن تحصر فيتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إيطيه إلا فى الاستسقا أوأن المراد لم أره يرفع وقد رآه غيره يرفع فقدم رواية المثبتين فيه وقال الحافظ أن حجر ظاهره نني الرفع فى كل دعا غير الاستسقا وهو معارض بالاحاديث الثابته فى الرفع فى غير الاستسقا وهى كثيرة فندهب بعضهم الى أن العمل بها أولى وحمل حديث أنس لاجل الجمع بأن يحمل النني على صفة مخصوصة اما الرفع البليغ ويدل عليه قوله حتى يرى بياض إيطيه واماصفة البدين فى ذلك لما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الق عليه

قوله ﴿ورفع بِديه﴾ أى في اللنتاء . قوله ﴿ لِايرفع بِديه ﴾ أى لايبالغ في الرفع والافأصل

وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه الى السها والآبى داودمن حديث أنس كان يستسقى هكذا ومديديه وجعل بطونهما مما يلى الأرض حتى رأيت بياض إبطيه قال النووى قال العلما السنة فى كل دعا الرفع بلاء أن يرفع بديه جاعلا ظهر كفيه الى السها و إذا دعا لسؤال شيء وتحصيله أن يجمل كفيه الى السها وقال غيره الحكمة فى الإشارة بظهور الكفين فى الاستسقا دون غيره النفاؤل بتقال الخافظ ابن حجر واستدل به على أن إبطيه لم يكن عليهما شعر قال وفيه نظر فقد حكى المحب الطبرى فى الاستسقا من الاحكام له أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الابط من جميع الناس متغير اللون غيره قال الزركشى كان هذا لجاله صلى الله عليه وسلم فان كل الإبط من الناس متغير اللون غيره قال الزركشى كان هذا لجاله صلى الله عليه وسلم فان كل إلم مناس الناس متغير اللهم اسقنا كم يجوز فيه قطع الهمزة ووصلها لآنه و دو فى القرآن ثلاثيا

الرفع ثابت فيمطلق الدعاء وآخر الحديث يشعر جندا المعنى. قوله ﴿عن آبي اللحم﴾ بألف ممدودةفاعل من أبي بمعنى استم. قوله ﴿ احجار الزيت ﴾ هو موضع بالمدينة ﴿ مفنع ﴾ من أفتع أى رافع كفيه . قوله ﴿ وأُجِلبِ البلاد ﴾ أى غلت الاسعار فيها ﴿ حق أوسعنا ﴾ على بناء المفعول أو الفاعل على أنه ضعير

وَأَمْطُونَا ذَلِكَ الْيُوْمَ إِلَى الْجُنْعَةِ الْأُخْرَى فَقَامَ رَجُلُ لَا أَذْرَى هُوَ الَّذِى قَالَ لِرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اسْتَسْقِ لَنَا أَمْ لاَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ انْقَطَعَت السُّبُلُ وَهَلَـكَت الْأَمْولُ مِنْ كَثْرَة الْمَـّا. فَأَدْعُ اللهُ أَنْ يُسِكَ عَنَّا الْمُـاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلَكُنْ عَلَى الْجُبَالِ وَمَنْلِتِ الشَّحِرَ قَالَ وَأَللهُ مَا هُو إِلَّا أَنْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْلكَ مَرَّقَ السَّحَابُ حَتَى مَا زَى مِنْهُ شَيْئًا

#### ذكر الدعاء

أَخْرَنَا نُحُدُ بُنُ بِشَارِ قَالَ حَدَّتَى أَبُو هِشَامِ الْمُغَيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّتَى وُهِيْبُ قَالَ أَخْرَنَا نُحُدُّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِد عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اللّٰهُمُ أَسْفَنَا . أَخْبَرَنَا نُحُدُّتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمْرَ وُهُو الْعُمْرِيُ أَخْبَدُ اللّٰهُ بْنُ عُبْرَ وُهُو الْعُمْرِيُ عَنْ أَبْتِ عَنْ أَنْتِ عَنْ أَنْتِ عَنْ أَنْتِ عَنْ أَنْتِ عَنْ أَنْتِ عَنْ أَنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمُ بَعْطُبُ يَوْمَ أَلْحُمُ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ عَنْ أَبْتِ عَنْ أَنْتِ عَنْ أَنْتُ مِنَ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ ا

ورباعيا ﴿فَرَعَهُ﴾ بفتحتين أى القطعة من النيم وخصه أبوعبيـد بمــا يكون فى الخريف

قه أو للرسول أو لدعائه (وأمطرنا) علىبناء المفعول (ماهو) أى الشأن (الا أن تكلم) أى بان تكلم والباء المقدرة بمنى المصاحبة والمقارنة والجار والمجرور متعلق بتعزق والمفى ما الشأن الا تمزق السحاب وتقطع تمزقا متصلا ومقرونا مع تكلمه صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك السكلام. قوله (قصط المطر) على بناء الفاعل أى احتبس و روى على بناء المفعول أى حبس (اللهم اسفنا) بوصل الهمزة ويجوز قطعها (فزعة) بفتحتين أى قطعة من غيم (فانشأت) أى خرجت ( تمطر) على بناء المفعول

﴿تقشمت﴾ أى أفلمت وتصدعت ﴿ وانها لني مثل الاكليل﴾ بكسر الهمزة وسكون الـكاف كل شيء دار بين جوانبه ﴿ اللهم أغتنا ﴾ قال القاضى عياض والفرطبي كذا الرواية بالهمزة رباعيا أى هب لنا غيثا والهمزة فيه للتعدية وقيـل صوابه غتنا لآنه من غاث قال وأما أغتنا فانه من الاغاثة بمنى المعونة وليس من طلب النيث ﴿ ولا توجة ﴾ هي بفتح القاف والزاي القطمة من السحاب قال أبو عبيد وأكثر ما يكون ذلك في الحزيف ﴿ سلم ﴾ بفتح المهملة وسكون اللام

(فقشمت ) أن أفلمت وتصدعت (وانها) أن المدينة (الاكليل) بكسر الهمرة وسكون الدكاف كل شي. دار بين جوانب الشي. أن صارت السحابة حول المدينة كالدائرة حول الشي. فصاركان المدينة في مثل الدائرة واقد تسلل أعلم قوله (أن يعيننا) قبل قدح أوله أشهر من ضمه من غاف الله السلاد يغيثها اذا أرسل الها المطر (أغتنا كي قبل كذا الرواية بالهمرة أي هب لنا غيثا والهمرة فيه للتعدية وقبل غتنا أولى لانه من غاث وأما أغتنا فائه من الاغاثة بمنى المعونة قلت والاعانة أيعنا مناسة للمنام في مَا نَرَى فِي السَّهَا مِنْ سَحَابَة وَلاَ قَرَعَة وَمَا يَيْنَا وَبَيْنَ سَلْمٍ مِنْ يَيْتُولاَ ذَرْ فَطَلَقَتْ سَحَابَةٌ مِثُلُ التَّرْسِ فَلَسَّ وَلَا وَلَئْهُ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْنَا قَالَ أَنْسُ وَلاَ وَلَئْهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْنَا قَالَ ثُمِّ دَخَلَ رَجُلُ مِنْ ذَلكَ البَّابِ فِي الْجُنُمَة الْمُقْلِةَ وَرَسُولُ اللهَصَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَمُ عَظْبُ فَاسْتَقَبَلُهُ قَائمًا فَقَالَ اللّهُمْ حَوَلَاتُ صَلَّى اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْكَ هَلَكُ مَا لَكُو اللهُ وَالْمَوالُ اللهُمْ حَوَالَيْنَا اللّهُمْ عَلَى اللهُمْ عَلَى اللهُمْ عَلَيْكَ اللهُمْ عَلَى اللهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ حَوَالَيْنَا وَلا اللّهُمْ عَلَيْكِ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ حَوَالَيْنَا وَرَبُونَ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَيْكُمْ وَالظّرَابِ وَبِعُلُونِ الْأَوْدِيةِ وَمَنْابِتَ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَيْكُ اللّهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جبل معروف بالمدينة ( فطلعت سحابة شل الترس ) قال نابت وجه التشديه في كنافتها واستدارتها ولم يرد في قدرها ( مارأ ينا الشمس ستا ) فيرواية سبنا أي أسبوعا و كانتا ايم د تسمى الاسبوع السبت باسم أعظم أيامه عندهم فتبعهم الانصار في هذا الإصطلاح ثم لما صار الجمعة أعظم أيامه عند المسلمين سموا الاسبوع جمعة وذكر النووى والقرطي وغيرهما أن رواية ستا تصحيف والدور ( ولاعلينا ) بقتح اللام وفيصنف تقديره اجعل أوامطر والمراد به صرف المطرع من الابنية والدور ( ولاعلينا ) قال الطبي في ادخال الواو هنا معنى اطيف وذلك أنه لوأسقطها كان مستسقيا للا كام ومامعها فقط ودخول الواو يقتضى أن طلب المطرعلى المذكو رات ليس مقصودا لعينه ولكن ليكون وقاية من أذى المطر فليست الواو محصلة للمطف ولكنها للتعليل وهو كقولهم تجوع الحرة ولاتأكل بثديها فان الجوع ليس مقصودا لينه ولكن لكونه ما نماع الرضاع بأجرة إذكانو أيكرهون ذلك ( والظراب ) بكسر المعجمة وآخر مهو حدة جمع ظرب بفتح أوله وكسرال الهرال المردون ذلك ( والظراب ) بكسر المعجمة وآخر مهو حدة جمع ظرب بفتح أوله وكسرال الم

(مثل الترس) الظاهر أن التشيه فالقدر وهو المناسب بقوله فلما توسطت السهاراتشر رسيتاً) بسين ثم موحدة ثم شناة من فوق أى أسبوعاً وكان البهود تسمى الاسبوع سبتاً باسم أعظم أيامه عندهم فتبعهم الانصار في هذا الاصطلاح كما أن المسلين سموا الاسبوع جمة لذلك و في بعض النسخ سنا بسين وتاه مشددة فقيل قصحيف ولاساجة اليه فانه ماغابت الشمس الا مايين الجمعين وهوستة أيام ظيأمل مقوله (حواليناً) بفتح اللام أى اجعل المطرحول لما: ينة (والظراب) بكسر معجمة وآخر معوحدة جمع ظرب

# غَشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكُ سَأَلَتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَلُ قَالَ لَا

#### باب الصلاة بعد الدعاء

قَالَ الْحُرِثُ بُنُ مُسْكِينِ قَرَامَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَنْهُمْ عَنِ ابْنِ وَهِب عَنِ ابْنِ أَقِ دَنْب وَيُولُسَ عَنِ أَبْن شَهَاب قَالَ أَخْبَرَ نَى عَبَادْ بْنُ ثَمِيمَ أَنَّهُ سَمَعَ عَمَّهُ وَكَانَ مَنْ أَصَّحَلَب سُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي خَوَّلَ إِلَى النَّسِ طَهْرَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي خَوَّلَ إِلَى النَّسِ طَهْرَهُ يَدْعُو اللهَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاهُ ثُمِّ صَلَّى رَكْمَتْنِ قَالَ أَنْنَ أَيِي ذِنْبٍ في الْحَدِيثِ وَقَرَافَهِ سِما

### كم صلاة الاستسقاء

أَخْرَنَا عَشُرُو بْنُ عِلِي قَالَ حَدَّنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدَ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدَ عَنْ عَبَادِ أَبْنِ ثَمِيمٍ عَنْ عَبِّدَ اللهُ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَسَلَّى رَكَمَتَيْنِ وَاسْتَقْبَلَ الْقَبْسَلَة

#### كيف صلاة الاستسقاء

أَخْبَرُنَا تَحُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيمْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هَشَام بْنِ السَّحَق بْن عَبد الله بْنِ كَنَانَة عَنْ أَيْهِ قَالَ أَرْسَلَني أُمِيرٌ مِنَ الْأَمْرَادِ الْمَائِنِ عَبَّسِ أَسْأَلُهُ عَنَى الاستشقاء فَقَالَ أَبْنُ عَبَّسٍ مَامَنَعُهُ أَنْ يُسْأَلِني خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مُتَوَاضَاً مُتَبَذَّلًا مُتَخَشِّمًا مُتَصَرِّعًا فَصَلَّى رَكُمَيْنِ كَمَا يُصلَّى فِي الْعِيدَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِه

#### باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ رَافِي قَالَ حَدَّثَا عَيْ بَنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَا شُفِيانُ عَنِ أَبْ أَي دَثْب عَنِ الْزِهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيمٍ عَنْ عَدِّ أَنَّ النِّيِّ صَلِّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَاسْتَسْفَى فَصَلَّى رَكْعَتْين جَهَرْفِهِمَا بِالْقَرْاَة

#### القول عند المطر

أَخْبَرَنَا نَحَسَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مسْعَرِ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَمْ كَانَ إِذَا أَمْطِرَ قَالَ اللّٰهِمَّ اَجْعَلْهُ صَيْبًا نَافِعًا

### كراهية الاستمطار بالكوكب

أَخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُ سَوَّاد بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرُو قَالَ أَنْبَانًا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى بُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنَى عَبِيْدُ اللهُ بْنُ عَبْدالله بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى هُرَّيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ مَاأَنْمَتُ عَلَى عَانِى مِنْ نَعْمَة الاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مَنْهُمَّ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكُو كُبُ وَيِالْكُو كِي . أَخْبَرَنَا قُتْنِيَةٌ قَالَ حَدَّنَنَا سُمْيَانُ عَنْ صَالِحٍ

وقدتسكن قال الفراءهو الجبل المنبسط ليس العالى وقال الجوهرى الرابية الصغيرة ورصيبا كهمو المطر

فتح فكسروقد تسكنهم الجبل المنبسط ليس العالى. قوله (صيا) أى مطرا. قولهما أندمت أى ما أنزلت عليم من مطر (بها) بكونها من الله ومن فضله (كافرين) أو بسبها كافرين بالمبود والمنم الذي أفم عليم لانها تصير سيا للنمية الى غيره تسالى (الكوكب) أى موجد اياها (و بالكوكب) جامت ابْن كَيْسَانَ عَنْ عُبِيْد الله بْن عَبد الله عَنْ يَزِيدَ بْن خَالد الْجُهَنَّ قَالَ مُطرَ النَّاسُ عَلَى عَهْد النَّيِّ صَلَّى اللهَ عَلَى مَالَّمَ اللَّهَ قَالَ مَالْمَعْتُ عَلَى عَادِي النَّيِّ صَلَّى اللهَ عَلَى اللَّهَ قَالَ مَالْمَعْتُ عَلَى عِادِي مَنْ نَعْمَهُ إِلاَّ أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مَنْهُم بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ مُطِنَّا بَوْهُ كَذَا وَكَذَا اللهَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرُو فَهُ اللهَ اللهَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرُو فَقَدَاكَ النَّهُ عَنْ مَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرُو عَنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْرُو عَنْ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

### مسألة الامام رفع المطر إذا خاف ضرره

أَخْبَرَنَا عَلَى بَنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمِيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَحَطَ المُطْرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَقَالَ يَارِسُولَ الله قَحَطَ الْمَطْرُ وَأَجْدَبُتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَـالُ قَالَ فَرَفَعَ يَمَيْهُ وَمَا نَرَى فَى الْمَها. سَخَافَةً

(بنوء المجدح) هو النجم مر\_ النجوم قيل هو الدران وقيل هو ثلاثة كواكب كالاثافى تشبيها بالمجدح الذى له ثلاث شعب وهو عند العرب من الآنواع الدالة على المطر ﴿قَحْطُ للطر﴾ أى امتنع وانقطع وفى البارع قحط المطر يفتح القاف والحاء وقحط الناس يفتح

قوله ( نور کذا و کذا ) بریدون به بعض الکزا کبوهذا فیمن بری أنالکو کب هوا اثر و أمامن براه علامة و بری المؤثر هوانه تعالی فلیس من الکافرین لکن مع ذلك الاحتراز عنده الکلمة أو لی وقوله (علی سقیای) بعنم السین اسم من سقاه افه . قوله (سقینا) علی بناء المفعول ( نورالمجدے)

فَمَدَّ يَدَيِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِهْلِهِ يَسْتَسْفَى اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَكَ صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهُمُّ الشَّابَّ الْفَرِيبَ النَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلهِ فَدَامَتْ جُمِّقَةٌ فَلَنَّا كَانَت الْجُمُعَةُ النِّي تليها قَالُوا يَارَسُولَ اللهَ تَهَزَّمَت الْبُيُوتُ وَاحْتَبِسَ الْرُكْبَانُ قَالَ فَيَبَّمَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَّ لِسُرْعَةٍ مَلَالَةً أَبْنَ آدَمَ وَقَالَ يَدَيْهِ اللهُمْ حَوَالِيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدينَةِ

## باب رفع الامام يديه عند مسألة إمساك المطر

أَخْبَرَنَا تَحُودُ بُنُ خَالِدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمَ قَالَ أَنْبَانَا أَبُو عَمْرُ وِ الْأُوْرَاعَىٰ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهَ عَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ أَصَابَ النَّاسُ سَنَةٌ عَلَى عَهْدَرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُنُكُ فَقَامَ أَعْرَافِي عَنْ اللّهَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَدُيهِ وَمَا نَرَى فِي السَّهَا، فَرَعَةً وَالنَّنَى نَفْسَى بِيدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَى ثَارَ سَحَابُ أَمْثَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّهَا، فَرَعَةً وَالنَّنَى نَفْسَى بِيدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَى ثَارَ سَحَابُ أَمْثَالُ اللّهُ عَلَيْهِ فَطُولًا يَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ اللّهَالَ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَطُلُولًا يَا يَشَالُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الحاً وكسرها وفى الإفعال بالوجهين فى المطر وحكى فحط الناس بضم القاف وكسر الحا. ﴿فَكَشَطَتُ﴾ أَى تَكشفت ﴿مثل الجوبة﴾ بفتح الجيمُ ثم الموحدة وهى الحفرة المستديرة

بكسر الميم هو نجم من النجوم الدالة على المطر عند العرب . قوله (حتى أهم الشاب) بالنصب مفعول أهم والرجوع بالرفعة : له أى تقل عليه الرجوع بواسطة كثرة المطرحتى أوقعه في الهم (فتكشطت) أى تكشفت. قوله (سنة) أى قعط (ثار السحاب أمثال الجبال) هذا بالنظر المهالما آل وماسبق من

تَهَدَّمَ الْبِنَاهُ وَغَرِقَ الْمَـالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَيهِ فَعَالَ اللهُمَّ حَوَالْيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَعَا يُشِيرُ بِيَده إِلَى نَاحِية مِنَ السَّحَابِ الْأَانْفَرَجَتْ حَتَّى صَارِتِ اللّهُمَّ حَوَالْيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَعَا يُشِيرُ بِيده إِلَى نَاحِية مِنَ السَّحَابِ الْأَانْفَرَجَتْ حَتَّى صَارِتِ اللّهَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُودِ وَسَالَ الْوَادِي وَلَمْ بِحِيهُ أَحَدُ مِنْ نَاحِيةً إِلاّ أَخْبَرَ بِالْجُودِ

# كتاب صلاة الخوف

أَخَبَرَنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا وَكِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَن الأَشْعَثِ بِن أَفِي الشَّعْنَاء عَن الأَسْوِد بْنِ هَلَال عَنْ ثَمْلَةَ بْنِ زَهْدَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيد بْنِ الْعَاصِي بِعَلْبَرِسْتَانَ وَمَنَا حُدْيَقُهُ بْنُ الْمَيَانُ فَقَالًا أَنْكُمُ صَلَّمَ مَعْ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخُوفِ فَقَالَ حَدْيْفَةُ أَنَا فَوْصَفَ فَقَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَسَلَمْ صَلاَةَ الْخُوفِ بِطَائِفَةٍ

الواسعة والمراد هنا الفرجة فى السحاب قال القرطي المعنى أن السحاب تقطع حول المدينة مستديرا وانكشف،عنها حتى باينت ماجلوزها مباينة الجوبة لمـا حولها وضبطه بعضهم بالنون بدل الموحدة قال عياض وهو تصحيف ﴿ بالجود﴾ هوالمطر الواسع/الغزير

#### كتاب صلاة الحنوف

قال النووى روى أبوداود وغيره وجوها فى صلاة الخوف يبلغ بحموعها سنة عشر وجها

قوله طلمت سحابة مثل الترس كان بالنظر الى ماعليه في أول الحال فلا منافاة (مثل الجوبة) بفتح الجيم ثم الموحدة هى الحفرة المستدرة الواسعة والمراد هينا الفرجة فى السحاب (بالجود) بفتح الجيم الهطر الواسع

#### كتاب صلاة الخوف

قال النووى روى أبو داود وغيره وجوها فى صلاة الحنوف ببلغ بحوعها سة عشر وجهاوقال الحطابي صلاة الحنوف أنواع صلاها رسول.اقه صلى افة تعالى عليه وسلم فى أبام مختلفة وأشكال متباينة يتعزهي رَكْعَةٌ صَفَّ خَلْفُهُ وَطَائِقَة أُخْرَى بَيْنُهُ وَبِيَنَ الْعَدُّو فَصَلَّى بِالطَّائِفَة الِّتِي تَلِيهِ رَكْعَةً ثُمَّ مَكَ هُوَّ لاَ إِلَى مَصَافَّ أُولِئَكَ وَجِدَا أُولِئُكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَالْمَاسِةِ عَنِ الْأَسُود بْنِ هَلَال عَنْ قَالَ حَدَّنَا غِي قَالَ حَدَّنَا غُي اللَّهُ عِنَ الْأَسُود بْنِ هَلَال عَنْ قَالَ أَيْنُكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولً الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وقال الحظافي صلاة الحنوف أنواع صلاها رسول القد صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كابا ماهو أحوط الصلاة وأبلغ في الحراسة وهي على اختلاف صورها متفقة المدنى قال الامام أحمد أحاديث صلاة الحنوف صحاح كلها ويجوزان يكون في مرات مختلفة على حسب شدة الحنوف ومن صلى بصفة منها فلاحر جعليه وقال الحافظ ابن حجراً يشعرف شيء

فى كلها ماهو أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة وهى على اختلاف صورها متفقة المدى قال الامام أحمد أحاديث صلاة الحنوف محات كلها في يجوز أن تكون كلها فيرات عتلفة على حسب شدة الحوف و من صلاة الحنوف مما نو يحدث من الآحاديث المروبة فى صلاة الحقوف تعرض لكيفية صلاة المغرب. قوله في صلاة الحقوف تعرض لكيفية صلاة المغرب. قوله في صفحة علقه في بالحر بدل من طائفة في منح المحموف أى الى عال محاف أو لك في منح المحموف أى الى عال محاف أو لك كمنة والرواية الثانية أظهر فى هذا المعنى لقوله ولم يقضوا أى الركمة الثانية وطاهره أنه اقتصر على ركمية والرواية الثانية أظهر فى هذا المعنى لقوله ولم يقضوا أى الركمة الثانية الإمن ما صلوا فى الحوف وافة تعالى أعلم . قوله في مؤالعدو ﴾ أى مقابله في مقابله وإدارة التاريخ والموارد كه أى مقابله المعالمة الإمن ما صلوا فى الحوف وافة تعالى أعلم . قوله

أَبُوعَوَانَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَ عَنْ مُجَاهِدَ عَنِ إِنْنَ عَبَاسِ قَالَ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لَسَانَ نَيْنِكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَى الحَصَرِ الرَّبِعَا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَيْنِ وَفِي الْخُوف رَكْعَة أَخْصَرُوا نُجَعَدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُقْيَانَ قَالَ حَدَّتَى أَبُوبَكُر بْنُ أَخْصَرُوا أَنَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ صَلَّى اللهُ عَنْ مُنْ عُبَيْدُ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْ عُبَيْدَ اللهُ وَجَاءَ أُولِئُكَ فَصَلًى مِهُمْ وَكُمْةً وَمَّ اللهُ مَنْ عُيدُ اللهُ وَجَاءَ أُولِئُكَ فَصَلًى مِهُمْ وَكُمْةً وَمَّ اللهُ مَنْ عُيدُ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّهْرَى عَنْ عُيدُ اللهُ أَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ الرَّهُ عَنْ الرَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عُيدُ اللهُ وَجَاءَ أَوْلِئُكَ فَصَلًى مِهُمْ وَكُمْةً وَمَ اللهُ عَنْ عُيدُ اللهُ عَنْ الرَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عُيدُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عُيدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

مزالا حاديث المروية في صلاة الحنوف تعرض لكيفية صلاة المغرب ﴿ فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركمتين وفي الحنوف ركعة كم قال النووى هذا الحديث قدعمل بظاهر مطائفة من الساف منهما لحسن البصرى والضحاك و إسحاق ابزراهويه وقال الشافى ومالك والجهو ر إنصلاة الحرف كصلاة الامن في عدد الركعات فان كانت في الحضر وجب أربع ركعات وان كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الإقصار على ركعة واحدة في حال من الاحوال وتأولوا هذا الحديث على أن المرادر كمقمع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كإجامت الاحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف وهذا التأويل عنديا الاراد منه المجمع بين الاداة (الريدي) بزاى مضمومة

قوله ﴿ وَفَالْحُوفِ رَكُمُهُ ﴾ قالالنوويهذا الحديث قدعمل بظاهره طائفة منالسلف منهم الحسنالبصري والضحاك واسحق براهو بموقال الشافعي ومالك والجهور انصلاتا لخوف كصلاةالامن في عدالركمات

النَّانيَة فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَت الطَّاتَفَةُ الْأُخْرَى فَرَكُمُوا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدُوا وَالنَّاسُ كُلُهُمْ في صَلَاة يُكبِّرُونَ وَلَكُنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . أَخْبَرَنَا مِبِيدُ الله بنُ سَعْد بن إبراهم قَالَ حَدَّثَنَا عَمِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبي عَن ابن إسحق قَالَ حَدَّثَني دَاوُدُ بْنُ الْخُصَيْنِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَا كَانَتْ صَلاَةُ الْخُوف إِلَّا سَجْدَتَيْنِ كَصَلَاة أَخْرَاسُكُمْ هُولًا الْيُومَ خَلْفَ أَمَّتَّكُمْ هُولًا و إِلَّا أَمَّا كَانَتْ عُقّاً قَامَت طَائَفَةُ مَنْهُم وَهُمْ جَمِيعًا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائفَةٌ منهم ثُمّ قَامَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم وَقَامُوا مَعُهُ جَمِيعًا ثُمَّركَعَ وَرَّكُمُوا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعُهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةً فَلَتًا جَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعُهُ في آخر صَلاَتِهُمْ سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لأَنْفُسِهُمْ ثُمَّ جَلَسُوا فَجَمَعُهُمْ رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالتَّسْلِيمِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بن الْقَاسِم عَن أَبِهِ عَن صَالح بن خَوَّات عَنْ سَهِل بن أَبي حَثْمَةً أَنَّ رَمُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بهمْ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَفًّ صَفًّا خَلْفُهُ وَصَفًّا

فان كانت فى الحضر وجب أربع ركمات وان كانت في السفر وجب ركعتان ولايجوز الاقتصار على ركمة واحدة فى حالمن الاحتواليوا هيا المدين على أن المواد ركمة مع الامام وركمة أخرى يأتى جا منفراكا جامت الاحاديث فى صلاة التى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه في صلاة الحنوف وهذا النأو يل لابد منه للجمع بين الأدلة قلت لامنافاة بين وجوب واحدة والعمل بائتين حق يحتاج الى التأو بل التوفيق لجواز أنهم عملوا بالاحب والاولى وانتعمل أغم تحوله ﴿ الا أنها كانت عقباً كم أى تسجد طائفة بمدطا الله تعمل عنه بما يتعاقبون السجود تعاقب الغراة ﴿ وَامت طائفة ضم ﴾ أى فى حذا، العدو ﴿ سجدالنين كانو قياما ﴾ أى فى آخر صلابهم ظاهره أن الذي كانوا معه آخرا ما سجدوا سجود الركعة الأولى وافة تعالى أعل

مُصَافُوا الْعَدُوتُصَلَّى جِمْ رَكْعَةٌ ثُمَّ ذَهَبَ هَوُلاً وَجَادَ أُولَتَكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةٌ ثُمَّ قَلُمُوا فَقَضُوا رَكْمَةً رَكْعَةً . أُخْبَرَنَا تُتَيَبَةُ عَنْ مَالك عَنْ يَزِيدَ بْن رُومَانَ عَنْ صَالح بْن خَوَّات عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُول أَللهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَات الرَّفَاعِ صَلَاةَ الْخُوفِ أَنَّ طَائفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائْفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالَّذِيزَهَةُ وَكُعَةً ثُمَّ لَئِتَقَاعًا وَأَنْوا لأَنْفُسهم ثُمَّ انْصَرُوا نَصَفُوا وجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَامَت الطَّاتْفَـةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بهمُ الرَّكْعَةَ التِّي بَقَيْتُ منْ صَلَاته مُّ مُّبَتَ جَالسًا وَأَتُمُوا لأَنْفُسهم ثُمَّ سَلَّمَ بهمْ . أَخْسَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود عَنْ يزيدَ أَبْ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالم عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْمُوسَلَّمَ صَلَّى باحْدَى الطَّا تَفَتَيْن رَكْعَةً وَالطَّاتَفَةُ الْأُخْرَى مُواجِهَةُ الْعَدُوّ ثُمَّ انْطَلَقُوا فَقَامُوا في مَقَام أُولَٰتُكَ وَجَادَ أُولِئِكَ فَصَلَّى بهمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْمٌ فَقَامَ هٰؤُلًا. فَقَصُوا رَكْعَتَهُمْ وَقَامُ هُولَا ، فَقَضُوا رَكْعَتُمُ ، أَخْبَرَني كَثيرُ بْنُ عُبِيدٌ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ شُعَيْبِ قَالَ حَدَّتَني الْزُهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالُمُ بِنُعَبْدِ اللهُ عَنْ أَنِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَبَلَ نَجْدَفُوَازَيْنَا ٱلْعَدُوَّ وَصَافَقَنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بَنَا فَقَامَتْ

﴿ وَجِلُهُ الْمُدُو ﴾ بكسر الواو وضمها أى مواجهه ﴿ قِبل ﴾ بكسرالقاف وفتحالموحدة أى جهة نجد ﴿ فوازينا ﴾ أى قابلنا قال صاحب الصحاح يقال آزيت يعنى بمعرة ممدودة لابالواو وقال

قوله ﴿مصافوالعدو﴾ أى هم مصافون المدو ﴿ثم قاموا﴾ أى علىالتعاقب فقامت طائفة أولا وطائفة أخرى بعدهم لا أنه قامت الطائفتان معا والا لرم أن لا يكون وجاه العدو الاالامام وحده . قوله ﴿وجاه العدو ﴾ بكسر الواو وضعها أى مواجهة العدو . قوله ﴿قِلَ نجد ﴾ بكسر القاف وقتح الموحدة أي جهة نجد ﴿فوازينا ﴾ أيقالجنا

طَائِقَةٌ مَنَّامَعُهُ وَأَقْبَلَ طَائِقَةٌ عَلَى الْعَدُّوَّ فَرَكُمَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَنْنُ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ أُولَٰتُكَ الذِّنَ لَمْ يُصَلُّوا وَجَامَت الطَّاتَفَةُ الِّتِي لَمْ تَصَلِّ فَرَكَعَ مِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْن ثُمَّ سَلَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَقَامَ كُلُّ رَجُل مَن الْمُسْلِينَ فَرَكُمَ لَنفْسه رَكْعَةً وَسَجْدَتَهْن . أَخْسَرَنَا مُحَمَّدُ مْنُ عَد الله أَنْ عَبد الرَّحِيمِ البَّرْقُ عَنْ عَبْد الله بْن يُوسُفَ قَالَ أَنْهَا نَا سَعيدُ بْنُ عَبْد الْعَزيز عَن الزُّهْرِي قَالَ كَانَ عَبْدُ الله فَنْ عَمْرَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى أَللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَبِّرَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ وَصَفَّ خَلْفَهُ طَانْفَةٌ مَنَّا وَاقْبُلَتْ طَانْفَةٌ عَلى الْعَدُّوفَ وَكَم بِهِمُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَّعَةً وَسَجْدَتَيْنَ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوَّ وَجَلَت الطَّاثَقَةُ الْأُخْرَى فَصَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُل منَ الطَّاثَفَتْن فَصَلَّى لنَفْسه رَكْعَةٌ وَسَجْدَتَيْن . أَخْبَرَنى عْمَرَانُ ثُنَّ بَكَّار قَالَ حَدَّثَنَا تُحَدُّ مُنْ الْمُبَارِكَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْهَيْمُ مُنْ حُمِيْدِ عَنِ الْعَلَاءِ وَأَى أَيُوبَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِالله أَنْ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْحَوْف قَامَ فَكَدَّرَ فَصَلَّى خَلْفُهُ طَاثَفَةُ منَّا وَطَائفَـةٌ مُوَاجِهَة الْعَدُوَّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَكْعَةٌ وَسَجَدَ سَجْدَيَنْ ثُمَّ أَنْصَرَ فُوا وَلَمْ يُسَلُّوا وَأَقِبُوا عَلَى الْعَدُّوَّ فَصَفُوا مَكَانَهُمْ وَجَلَت الطَّالْفَةُ الْأُخْرَى فَصَغُوا خَلْفَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَصَلَّى بهمْ رَكْعَةٌ وَسَجَدَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَتَمَّ رَكَعَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَات ثُمَّ قَامَت الطَّا تَفَتَان فَصَلَّى

الحافظ ابن حجر والذى يظهر أن أصلها الهمزة فقلبت واوا

كُمُ ۚ إِنْسَان مَهُمْ لَنَفْسه رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْن قَالَ أَبُو بَكُر بْنُ السُّنِّيِّ الزَّهْرِي سَمَعَ منَ أَبْن عُمَرَ حَدِيثَن وَلَمْ يَسْمَعْ هٰذَا مْنُهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصل بْن عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بِنْ ۚ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَن أَبْنِ عُمَرَ قَالَ صَـلًى رَسُولُ الله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلًمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ في بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائْفَةٌ مَعَهُ وطَائِفَةٌ بإزَاء الْعَدُوِّ نَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكُعَةٌ ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِمِمْ رَكْعَةٌ ثُمَّ قَضَت الطَّائفَتَان رَكْعَةً رَكْعَةً . أَخْبَرَني حُبِيدُ أَلله بْنُ فَصَالَةَ بْنِ إِبْرَاحِيمَ قَالَ أَنْبِأَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ المُقْرَى ح وَأَنْبَأَنَا نَمُ مُدُ بُنُ عَبْدِ الله بْن رَدَدَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبِي قَالَ حَدَّنَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الأَسُّود أَنَّهُ مَمْ عُرُو ةَ بْزَازْ بَيْر يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوانَ بْنِ الْحَكُم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرْرَة هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْف فَقَالَ أَبُو هُرَوْةَ نَعَمْ قَالَ مَتَى قَالَ عَامَ غَرْوَةَ نَجْد قَامَ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلّمَ لصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائفَةٌ وَطَاتَفَةُ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوَّ وَظُهُو رُهُمْ إِلَى الْقَبْلَةَ فَكَبَّرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَكَبُّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّاتَفَةُ الَّتِي تَلِيه ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَلَت الطَّاتَفَةُ الَّتِي تَلِيه وَالْآخَرُونَ قِيَاهُ مُقَابِلَ الْعَدُوَّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَامَت الطَّائفَةُ الَّتي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْمَدُوِّ فَقَابِلُوهُمْ وَأَقْلَتِ الطَّاتْفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْمَدُوَّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتُمْ كَمَا هُو ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْمَةَ أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَوسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ اقَبَّلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابَلَ

الْعَدُوَّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَاعَدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلامُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانَ وَلَكُلَّ رَجُل مَنَ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَتَانَ رَكْعَتَانَ . أُخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْعَظيم قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الصَّمَد من عَبْد الوارث قَالَ حَدَّثَني سَعيدُ من عَيْد الْمُنَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بْنُ شَقِيقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم نَا زِلَّا بَنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ تُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لْلَشْرِكُونَ إِنَّ لِمَوُّلًا. صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ الْهُمْ منْ أَبْنَاهُمْ وَأَبْكَارِهُمْ أَجْمُواْ أَمَرَكُمْ ثُمَّ ميلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحدَةً لَجَاءَجبْريلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَمْرَهُ أَنْ يُشَمِّ أَصَحَابَهُ نَصْفَيْنَ فَيُصَلَّى بِطَانِفَة مَنْهُمْ وَطَانَفَةٌ مُقْدِلُونَ عَلَى عَدُوهُمْ قَدْ أَخَذُوا حَنْرَهُمْ وَأَسْاحَتُمْ فَيُصَلِّي بِمْ رَكْعَةٌ ثُمَّ يَنَأَخَّرَ هُولًا وَ يَتَقَدَّمَ أُولُكَ فَيُصَلِّي بِمْ رَكْعَةٌ تَكُونُ لَهُمْ مَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ وَللنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَللنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَكْعَتَان أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ تَحَدَّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ يزيد الْفقير عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى بهمْ صَلَاةَ الْخَوْف فَقَامَ صَفّ بَيْنَ يَدَيْهُ وَصَفُّ خَلْفُهُ صَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفُهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ هُؤُلاَء حَتَّى قَامُوا في

قوله ﴿ ثُمُ أَقَلْتَ الطَّاقَةَ التَّى كَانَتَ مَقَابِلِ العَدُو فَرَكُوا وَسِجَدُوا وَرَسُولَ القَّمَى لَمَّةَ تَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَمَ قَاعَدُ وَمِنْ مَهِ ﴾ لا يخفى أنه في هذه الحالة لم يق أحد في هذه اللهورة وجاه العدو فكان هذه الصورة فيما اذا كان الحوف قليلا بحيث لا يضر عدم بقاء أحد وجاه العدو ساعة ولا يرجى منهم خوف مذلك أو لان العدو إذا رأوهم في الصلاة ذاهين آيين لا يقموا عليهم بخلاف مالو لم يفعلوا ذلك والقتمالي أعلم قوله ﴿ أَجْمُوا أَمْرُ كُمْ ﴾ مِن الإجماع أى اعرموا عليه

مَقَامَ أَصْحَابِهم وَجَدَ أُولَئكَ فَقَامُوا مَقَامَ هٰؤُكَا وَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَهُ عَلَيْمُوسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَابٍ وَلَهُمْ رَكُعَةٌ أُخْبِرَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحْن بْنُ عَبْدِ الله الْسَعُودَيُّ قَالَ أَنْاَنَى يَزِيدُ الْفقيرُ أَنَّهُ سَمَعَ جَارِ بْنَ عَبْدُ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِّيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَاعْفَةٌ وَطَائِقَةٌ مُواجَهَةَ الْعَدُوُّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكُعَةٌ وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنُ ثُمٌّ إِنَّهُمُ أَنْطَلُقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَٰتُكَ الَّذِينَ كَانُوا في وَجْهِ الْعَدُوَّ وَجَامَتْ تَلْكَ الطَّانِفَةُ فَصَلَّى هم رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةٌ وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْن ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفُهُ وَسَلَّمَ أُولُنكَ . أَخْبَرَنَا عَلَىْ بْنُ الْحَسَرِ الدَّرْهَيُّ وَإِسْمُعِيلُ أَبْنُ مَسْعُود قَالاَ حَدَّثَنَا خَالدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلك بْنُ أَبِّي سُلَمْإِنَ عَنْ عَطَا. عَنْ جَار قَالَ شَهْدُنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّرْصَلاَةَ الْخَرْفِ فَقُمْنَا خَلْفَـهُ صَفَّانَ وَالْعَمُوْ يَيْنَنَا وَيَثَنَ الْقَبْلَةَ فَكَبّرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلّماً وَكَثّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكُعْنَا وَرَ فَمَ وَرَفَعْنَا فَلَسَّا الْحَدَرَ السُّجُودِ سَجَدَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ يُلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّاني حينَ رَفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذينَ يَلُونَهُ ثُمَّ

<sup>﴿</sup> فَدَ أَخَذُوا حَدَمُ ﴾ أى مافيه الحذر . قوله ﴿ ولهم ركمة ﴾ ظاهره أنهما كتفوا بركمة واحدة وحمله على أن لهم ركمة مع النبي صلى لئة تعالى عليه وسلم وركمة أخرى صلوها لانفسهم لا يخلو عن بعد

سَجَدَ الصَّفُّ الثَّابِي حينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْكَنَتْهِمْ ثُمَّ تَأْخَرَ الصَّفُّ الَّذِينَ كَانُوا يَلُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الآخَرُ فَقَامُوا في مَقَامِهمْ وَقَامَ هُوُلا. في مَقَام الآخَرِينَ قِيَامًا وَرَكَعَ النَّيْ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَّ الْحَدَرَ للسُّجُودِ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخُرُونَ قِيَامٌ فَلَسًّا رَفَعَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ سَجَدَ الآخُرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْبَرَنَا عَثْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدّْتَنَا عَبْدُ الرَّحْن عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحْل وَ الْعَدُوْ بِيْنَا وَيَوْنَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرُوا جَمِعاً ثُمَّ رَكَمَ فَرَكُعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النِّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالآخَرُونَ قيأْمُ يَحُرُسُونَهُمْ فَلَكَ قَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ مَكَانَهُمُ الَّذِي كَانُوا فِيهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ هُؤُكَا الْيَصَافّ هْؤُلاً. فَرَكُمْ فَرَكُعُوا جَمِعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفْ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَنَّا سَجَدُوا وَجَلَسُوا سَجَدَ الآخُرُونَ مَكَانَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ جَارِكُمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكُمْ ۚ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ أَنْ بَشَّارِ عَنْ نُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمْتُ مُجَاهِدًا نُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَيْأَشِ الْزُرَقِيِّ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَى ۚ وَقَرَأَتُهُ عَلَيْهِ وَسَمَعْتُهُ مَنْهُ مُحَدِّثُ وَلَكنَي خَفْظُتُهُ قَالَ أَبْنُ بَشَّارٍ في حَديثه حَفْظي منَ الْكَتَابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ مَصَافً الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالدُ بْنُ الْوَلَيدِ فَصَلَّى بِهِمُ النَبَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ انَّ لَمُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَمَده هِيَ أَحَبُّ الْيَهْم من أَمْوَالهم وَأَبْنَاهُمْ فَصَلَّى هِمْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَّين خَلْفُهُ فَرَكُمَ بِهمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ جَمِيًّا فَلَمًّا رَفَعُوا رُؤْسَهُمْ سَجَدَ بِالصَّفِّ الَّذي طَه وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَتًا رَفَعُوا رُمُوسَهُمْ مَنَ السُّجُودِ سَجَدَ الصَّفْ الْمُؤخِّرُ مُرْكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَأْخَرَ الصَّفْ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفْ الْمُؤَخُّ فَقَامَ كُلُّ وَاحد منْهُمْ في مُقَام صَاحِبه ثُمَّ رَكَعَ بهمْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلًم جَمِيعًا فَلَتَّ رَفَعُوارُمُوسَهُمْ مَنَ الرَّكُوع سَجَدَ الصَّفْ النَّي يَليه وَقَامَ الآخُرُونَ فَلَسَّا فَرَغُوا منْ سُجُودهمْ سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ . أُخْبَرَنَا عَمْرُو بنُ عَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْد الصَّمَد قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوزٌ عَنْ مُجَاهِد عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُسْفَانَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الظُّهْر وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَتْد خَالدُ بْنُ الْوَلِيد فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَقَدْ أَصَّبْنَا مِنْهُمْ غَرَّةً وَلَقَدْ أَصْبْنَا مَنْهُمْ غَفْلَةً فَنَزَلَتْ يَعْنَى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِيَنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَفَرَّقَنَا فَرْقَتَيْن فَرْقَةً تُصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرْقَةً

قوله (بمسفان). جنم عين مهملة وسكون سين مهملة فرية بين مكه والمدينة ﴿غَرْهُ ﴾ بكسر غين معجمة وتشديد را. أى غفلة فى صلاة الظهر بريدون فلو حملنا عليهم كان أحسن

يَحُوسُونَهُ فَكَدِّرَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَالَّذِينَ يَحُرسُونَهُمْ ثُمَّ رَكَمَ فَرَكَعَ هُؤُلًاء وَأُولئكَ جَمِعًا ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَأَخَّرَ هُوُلًا. وَالَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَقَلَّمَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ فَرَكُمَ مِهِ جَمِيًّا الثَّانِيَةَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَبِالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُ ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ تَأْخَرُوا فَقَامُوا في مَصَافً أَصْحَابِهمْ وَتَقَدَّمَ الآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَمَ عَلَيْهمْ فَكَانَتْ لكُلِّهمْ رَكْعَتَان رَكْعَتَانَ مَعَ إِمَامِهِمْ وَصَلَّى مَرَّةً بأَرْضَ بَنِي سُلَيْمٍ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى وَإِسْمَاعِيلُ أِنْ مَسْعُود وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلًم صَلَّى بِالْقُومِ فِي الْخُوفِ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمٌّ صَلَّى بِالْقُومِ الآخَرِينَ رَكَعَتَيْنَ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى النَّبْي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَرْبَعًا . أَخْبَرَني إِبراهيمُ بنُ يعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمُّو ابنُ عَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَارِ بن عَبْد أَلله أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِطَائِفَة مِنْ أَصَّحَابِهِ رَكْعَتَيْن ثُمَّ سَلَّم ثُمَّ صَلَّى بآخرينَ أَيْضًا رَكْمَتِينَ ثُمَّ سَلَّمَ ، أُخْبَرَنَا أَبُو حَفْصَ عَمْرُو بْنُ عَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحِي بْنَ سَعيد عَنْ يَحِي بْن سَعيد عَن الْقَاسِمِ بْن تَحَمَّد عَنْ صَالح بْن خَوَّات عَنْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَةَ في صَلاَة الْخُوف قَالَ يَقُومُ الْامَامُ مُسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ وَتَقُومُ طَاتَفَةٌ مِنْهُم مَعَهُ وَطَاتُفَةٌ قَبَلَ الْعَدُو وَوُجُوهُهُم إلَى الْعَدُوَّ فَيْرِكُمُ بِهِمْ رَكُمْةٌ وَيَرْكَمُونَ لأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْن في مَكَانِهمْ وَيَذْهَبُونَ

قوله ﴿أربعا﴾ أى والقوم ركمتين كما سيجي. ولا يخفي أنه يلزم فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعا.

إِلَى مَقَامِ أُولِئُكَ وَيَحِيءُ أُولِئِكَ نَيْرَكُمْ مِمْ وَيَسْجُدُ مِمْ سَجْدَ يَنِ فَي لَهُ ثُنَانَ وَلَمُ وَاحدَةً مُمَّ مِرْكُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَ يَنِ . أَخْبِرَنَا عَرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَبْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَبْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَبْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ الله أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَيْ فَلَى الله الله الله عَلَيْ وَسَلَّمَ الْخُوف نَصَلَّتْ طَائِقَةً مَعَهُ وَطَائِقَةً وُجُوهُمْ قَبَلَ المُعدُّونَ فَصَلَّى مِمْ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الآخرين وَجَادَ الآخرُونَ نَصَلَّى مِمْ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَيْ مِمْ رَكْعَتَيْنَ أَنَّ عَلَيْ مَا الْمَدَّيَا الْمُلْعَدَى عَنِ الْخُسَنِ اللّهَ عَلَى اللّهُ مَا إِلَيْ مَنْ اللّهُ الله عَلَيْ وَمَل اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الله عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

# كتاب صلاة العيدس

أُخْبَرَنَا عَلَى بُنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ كَانَ لأهل الجُاهلَيَّة يَوْمَان فَى كُلِّ سَنَة يَلْمَبُونَ فِيهِما فَلَسَّا فَدَمَ النَّيْنُ صَلَّى اللهُّ عَلَيْه وَسَلَمَ الْمُدِينَةَ قَالَ كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ ۖ تَلْمُونَ فِيهِما وَقَدْ أَبْدَلُكُمُ أَللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا

#### كتاب العيدن

(أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ضمرة بن سميد أن عبيد الله بن عبد الله

و لمأر لهم عدجو اباشافيا . قوله (فهى) أى الركعة (له) أى الامام ( ثنتان ) أى تمام تشين بها تتم له تشان المعدن

قرله ﴿وَقدَأَبدُ لَكُمْ الله بِها﴾ أى في مقابلتهما يريد أنه نسخ ذينك اليومين وشرع في مقابلتهما

يَوْمَ الْفطر وَيَوْمَ الْأَضْحَى

## باب الخروج الى العيدين من الغد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو ثُنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبِشُر عَنْ أَبِي عَمَيْرِ ثِنْ أَنِسَ عَنْ عُمُومَةً لَهُأَنَّ قَوْمًا رَأُوا الْهَلَالَ فَأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله لَّنُ يُفطُرُ وا بَعْدَ مَّاالًا تَفَعَ النَّهِارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعيد مِنَ الْفَد

# خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَهَ قَالَ حَدَّتَمَا إِمْهَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَتُ الْمُ عَطِيَّةَ لَا تَذْكُرُ رُسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَطِيَّةَ لَا تَذْكُرُ رُسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بَاللهِ قَالَتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ نَمْمُ إِلَّا قَالَ لِيَخْرِجِ الْعَوَاتِقُ وَفَوَاتُ الْحُنُمُورِ وَالْمُقَالِقُ وَكَذَا فَقَالَتْ نَمْمُ إِلَّا قَالَ لِيَخْرِجِ الْعَوَاتِقُ وَفَوَاتُ الْحُنُمُورِ وَالْحَيْقُ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### اعتزال الحيض مصلى الناس

أَخْبَرَنَا تُتَلَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَدِّدَ قَالَ لَقيتُ أَمَّ عَطَيَّةَ فَقُلْتُ لَهَا هَلْ

هذين اليومين وقوله و يوم الاضحى بفتح الهمرة جمع أضحاة شاة يضحى بها وبه سمى يوم الاضحى . قوله (فامرهم) أى أمر المسلمين عموما لاأولئك القوم خصوصا (بعد ماارتفع) متعلق بأمر (وأن يخرجوا) لمله ضاق الوقت عن إدراك الصلاة فى وقنها مع الاستعداد فأمر بالتأخير والله تعالى أعلم قوله (المواتق) جمع عاتق وهى التي قاربت البلوغ (وذوات الحدور) بضم الحاء الممجمة والدال المهملة جمع خدر بكسر الحاء الستر أوالبيت (والحيض) جضم حاء مهملة وتشديد يا. جمع حائض

سَمْعت من النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْهُ قَالَتْ بِأَبَا قَالَ أَخْرِجُوا الْعَوَاتِيَّ وَذَوَاتَ الْخُلُورِ فَيْشَهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعُوهَ الْسُلْمِينَ وَلَيْعَتَزِلِ الْمُيَّشُ مُصَلِّ النَّاسِ

#### باب الزينة للعيدين

## الصلاة قبل الامام يوم العيد

أُخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّمْٰنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الأَسُّودِ أَنِ هَلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَم ۗ أَنَّ عَلِيًّا أَسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ

قوله ﴿من استبر ق﴾ هو الحرير الغايظ ﴿ ابتم﴾ اشتر ﴿ فتجمل بها للعبد ﴾ منه علم أن التجمل يوم العبد كان عادة متقر رة بينهم و لم يتكرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعلم بقاؤها ﴿ من لاخلاق له ﴾ من لانصيب له فى الآخرة فى الحرير ﴿ديياجٍ ﴾ بكسر الدال أى حرير

# فَقَالَ يَأْتُمُ النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ يُصَلَّى قَبْلَ الْإِمَامِ

## ترك الأذان للعيدين

أُخْبَرَنَا قُتِيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّكَ بْنِ أَبِي سُلْيَانَ عَنْ عَطَاء عَن جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا زَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلِيهِ وَسَلّمَ فِي عِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِنّامَهُ

الخطبة يوم العيد

أَغْبَرَنَا نُحَدَّدُ بُنُ عُنْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهِرْ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي زُيِدٌ قَالَ سَمَعْتُ الشَّمْيَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاهُ بُنُ عَازِبِ عنْدَ سَارِية منْ سَوارى المَسْجِدَ قَالَ حَطَبَ النَّبِيْ فَعَلَى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي وَمَنَا هَذَا أَنْ نَصَلَى ثُمَّ لَذَّجَ فَنَ فَصَلَّ اللَّهِ فَي يُومَنَا هَذَا أَنْ نَصَلَّي ثُمَّ لَذَّجَ فَنْ فَعَلَى اللّهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّنَا وَمَنْ ذَجَحَ قَبْلَ ذَلْكَ فَاكَمَا أَهُ فِي وَمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلَّى ثُمَّ لَذْجَعَ فَنَ فَعَلَى فَعَلْ ذَلْكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّنَا وَمَنْ ذَجَحَ قَبْلُ ذَلْكَ فَاكَ أَنْ مُؤْمِنَا هَذَا لَهُ اللّهُ فَلَاكَ وَعَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَاللّهُ وَاللّهُو

قوله ( ان صلى قبل الامام ) أى مطالمناأ و فالمصل . قوله ( ان أول ما نبداً به ) قديقال ما نبداً به مو الاول فاممن اصافة الاول الدوا يوابي بعد برا مام الموابية و كمن اعتبار أمو و متعددة سبداً جابا عتبار تقدمها على غير ها كان بعد برعما يقم أول النافر و بتداو فا على مقد أى مقد أى نفوله ندخ و لا يستقيم عطفه على أن نصلى لانه خبر عن الاول و الاول لا يتعد الا أن يراد بالاول ما يم الاول حقيقة أو اضافة أى يكون أول بالنظر الى ما يعتبر عقد اليعتبر المعلاة والنحر والاول لا يتعد الحدود المام المعام وعلى هذا يعتبر المعلاة والنحر أول المبتدة وعلى هذا يعتبر المعلاة والنحر أول المبتدأ با على أن الصلاة أول عند المعام المعام العبد المعام المعامن في النافر المام المعام و الذال الملم المعام المعامن في النافر ( ولن توفى ) المنافر المام المنافر النافر المام المنافر النافر المنت في النافر المام المعامن في النافر النافر النافر المنافر النافر ولن توفى ) المنافر النافر النافر النافر ولن توفى النافر ولن توفى النافر ولن توفى ) النافر النافر النافر ولن توفى المامن في النافر ( ولن توفى ) المنافر النافر ولن توفى النافر ولن توفى ) المنافر النافر النافر النافر ولن توفى ) المنافر النافر النافر النافر النافر ولن توفى ) المنافر النافر النافر

## باب صلاة العيدين قبل الخطبة

أَخْرَزَا إِسْحَقُ بْنُ إِرْاهِيمَ قَالَ أَنَّهَا عَدْةُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَسُكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يُصَلُّونَ الْمِيدَيْرِ فَي قَبْلَ الْتُطْبَة

## باب صلاة العيدين إلى العنزة

أَخْرِنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَانَا مَعْمُرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَخْفَى رُحَّكُهُما فَيُصَلَّى إِلَيْها

## عدد صلاة العيدين

أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا بِزِيدُ بُنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيد عَن زُيْدِ الْأَيَائَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بْنِ أَبِى لَيْلَ ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَى لَئَلُهُ عَنُهُ قَالَ صَلَاهُ الْأَصْفَى رَكْمَتَانُ وَصَلاَهُ الْفَطْرِ رَكْمَتَانَ وَصَلاهُ الْفَطْرِ رَكْمَتَانِ وَصَلاهُ الْجُمُهُ رَكْمَتَانِ ثَمَـاهُمْ لَيْسَ بَقَصْمِ عَلَى لَسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ

باب القرامة في العيدين بقاف واقتربت أَحْسِنَا انحَدَّ بُنُ مَنْصُور قَالَ أَبَّنَاً سُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَى صَعْرَةُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُيِدْ أَف أَنْ عَبْدِ اللهُ قَالَ خَرَجَ عُمْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ عِيدِ فَسَالًا أَبا وَاقِدِ اللَّذِيِّ بأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرُأُ فِي لِهَنَا النَّوْمِ فَقَالَ بِقَافٍ وَاقْتَرَبَتْ

# باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية

أَخْبَرَنَا قَتِيتُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ إِبْرِاهِيمَ بِنْ مُحَمَّدُ بِنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمَ عَنِ النَّعْهَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْهَيدَيْنِ وَيَوْمٍ الْجُمُّعَةُ بَسِيَّحٍ النَّمَ رَبَّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ وَرُبَّمَا الْجَتَمَعَا فَي يَوْمَ وَاحْدَ فَيَقُرَأُ بَهِمَا

#### باب الخطبة فالعيدين بعد الصلاة

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ مِنْ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْياتُ قَالَ سَمْتُ أَيُّوبَ يُخْبِرُ عَنْ عَطَاهَ قَالَ سَمْتُ أَبْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ أَشْهِدُ أَنْ شَبِدْتُ الْمِيدَ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ . أَخْبَرَنَا قَتْنَيْةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوصِ عَنْ مَنْصُور

قال خرج عمر رضى الله عنه يوم عيد فسأل أبا واقد الليثى بأى شئ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم فقال بقاف و اقتربت ﴾ قال القاضى هذا الحديث غير متصل لان عبيدالله لاسماع له من عمر وقد وصله مسلم من طريق فليح عن ضعر قبن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله

م الايفا. أَى تَجزى، كما فيبعض النسخ. قوله ﴿ فَسَالَا أَا وَاقدَ ﴾ سؤالا خبار أَو لزيادة التوثيق ويحتمل أنه نسى وأما احتال أنه ماعلم بذلك اصلا فيأباء قرب عمرمنه صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم

عَنِ الشَّمْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَعَلَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَمَ النَّحْرِ بَشَدَ الصَّلَاة

## التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين

حَدَّثَنَا ُحَدُّثُ ثُنُ يَحْيَى بِنِ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بِنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرْجِج عَنْ عَطَاء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ صَلَّى الْعِيدَ قَالَ مَنْ أَحَبِّ أَنَّ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفُ وَمَنْ أَحَبًا أَنْ يُقِيمَ الْخُطْلَةِ فَلِيْمْ

#### الزينة للخطبة للعيدين

أَخْبَرَنَا تُحَدُّهُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُالرَّحْنِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُاللهْ بْنُ ايَاد عَنْ أَيِسه عَنْ أَبِى رَمْنَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّىً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ يَخْطُبُ وَعَلَيْه بُرِّدَانَ أَخْضَرَانَ

## الخطبة على البعير

أَخْبِرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيِخَالِد عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَدِيكَاهِلِ الْأَحْمَىِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ عَلَى فَاللَّهِ وَحَبِشِّى آخَذْ بِخِطَامِ النَّاقَة

ابن عتبة عن أبى واقد اللبثى قال سألنى عمر فذكره قال الفاضى وغيره وسؤال عمر أبا واقد و مشل

قوله ﴿وَمِنَاحَبُ أَنْ يَقِيمٍ﴾ مزالاقامةأى يسكن و يقعد وعلمهنه أن ماع خطبة العيد غيرواجب. قوله ﴿وحبشي﴾ أى بلال

## قيام الامام فىالخطبة

أُخْبِرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْمُود قَالَ حَدَّتَنَا خَالَهُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَهَكَ قَالَ سَأْلُتُ جَابِرًا أَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَخْطُبُ قَامِّنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَيْهَ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَامَنَا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعَدَةً ثُمَّ يَقُومُ

## قيام الامام فى الخطبة متوكثا على إنسان

أُخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الْمَلِك بْنُ أَبِي سُلَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَا. عَنْ جَابِرِ قَالَ شَهْدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَنَى الصَّلاَةَ قَامَ مُتَوَكِّنَا عَلَى عِد عبد فَبَدَأُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بَغْير أَذَان وَلَا إِقَامَة فَلَسَّا قَضَى الصَّلاةَ قَامَ مُتَوكَّنَا عَلَى بِلَالً خَمَد أَلله وَأَنْى عَلَيْه وَوَعَظَ النَّاسَّ وَذَكَرَهُمْ وَخَشَّهُمْ عَلَى طَاعَتِه ثُمَّ مَالَ وَمَضَى إِللَّ النَّسَاءَ وَمَمَد الله وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُمْ وَخَمَّهُمْ عَلَى طَاعَتِه ثُمَّ مَالَ وَمَضَى إِلَى النِّسَاء وَمَمَد وَاتَّتَى عَلَيْه وَوَعَظُ اللهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرُهُمْ وَخَمَّهُمْ عَلَى عَلَيْهِ وَالْتَهَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُوا اللهِ وَمَعَلَى اللهَ الْعَلَامُ وَمُمَا لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَالِمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

عرلم يخف عليه هذا مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وقربه منه لعلم اختيارله هل حفظ ذلك أم لا أو يكون قد شك أو نازعه غيره من سمعه يقرأ في ذلك بسبح والفاشية فأراد عمر الاستشهاد عليه بماسمعه أيضا أبو واقد قالو اوالحكة في قرامة قاف وافتربت لما اشتماتا عليه من الاخبار بالبعث والاخبار عن القرون المساضية واهلاكالمكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الإجداث كانهم جراد منتشر (ثم مالومضى المانسات كانهم جراد منتشر (ثم مالومضى المانسات كانهم جراد منتشر وثم مالومضى

قوله (متوكنًا على بلال) النوكؤ على العصا هوالتحامل عليها والمر ادأنه كان معتمدا على لد بلال كما يفيده رواية صحيح البخارى (وذكرهم) من النذكير (ثم مال ومضى لل النساء) قبل هذا يخصوص بالني خُتُهِنَّ عَلَى طَاعَته ثُمَّ قَالَ تَمَسَدُّقَنَ فَانَّ أَكُثَرَكُنَّ حَطُبُ جَهَّمَ فَقَالَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ سَفَلَةَ النَّسَاء سَفْعَاهُ الْخَدَّيْنِ بَمَ بَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثُرُنَ الشَّكَاةَ وَتَكُفُرْنَ السَّيرَ فَجَمَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلَاتِدَهُنَّ وَأَقْرَطُهُنَّ وَخَوَاتِيمُهِنَّ يَقْذِفْتُهُ فِي ثُوْبِ بِلاَلِي يَصَدَّقُنَ بِهِ

## استقبال الامام الناس بوجهه في الخطبة

أُخْبَرَنَا أُتَيْبَةُ قَالَ حَدِّثَنَا عَبُدُ الْفَوْيِوْ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْد الله عَنْ أَبِي سَميد للخُدْرِيّ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفَطْرَ وَيَوْمَ الْأَضْمَى إِلَى الْفَسَلَّ فَيُصَلَّى النَّاسِ وَيَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فَيُصَلَّى بِالنَّاسِ فَاذَا جَلَسَ فَى النَّالَيةَ وَسِّلَمْ قَامَ فَاسْتَقْبَلُ النَّاسِ وَإِلاَّ أَمْرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةُ قَالَ فَاكَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يُبْعَثَ بَعَثًا ذَكُرهُ النَّاسِ وَإِلاَّ أَمْرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةُ قَالَ لَصَدَّقُوا ثَلَاتُ مَرَّاتُ فَكَانَ مَنْ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدُّقُ النِّسَلَمُ

قطع الخطبة بنزوله لوعظ النساء ومن بعد من الرجال ﴿ فقالت امر أقمن سفلة النساء ﴾ بالفاء قال القاضى عباض زعم شيوخنا أن هذه الرواية هي الصواب وكذا هي في مصنف ابن أبي شبة والذي في الصحيح من ثبطة النساء بالطاء تصحيف ويؤيده أن فيرواية أخرى فقامت امرأة ليست من علية النساء ﴿ لَمُعَمَّلُونَ مِن السَّفِحة نوع من السواد وليس بالكثير وقيل هي سواد مع لون آخر ﴿ تَكَمُرُنُ السُّكَاة ﴾ يفتح الشين أى التشكي ﴿ وتَكَفَرُنُ المُسْكِرِ ﴾ الزوج ﴿ وأفرطهن ﴾ جمع

صلى الله تعالى عليه وسلم وقبل بل يعم الآئة كلهم فينبنى لهم وعظ النسا. (فانأكثر لن) أى أكثر جنس النسا. لا أكثر المخاطبات (من سفلة النساء) بفتح السين وكسر الفا. السافطة من الناس (سغماء) كمرا. والسفمة تو عمنالسواد وليس بالكثير (تكثرن) مزالاكثار (الشكاة) بفتح الشين أى التشكى (الدشير) أى الروج (أقرطين) جم قرط بعنم قلف وسكون را. نوع من حلى الأذن (فرثوب بلال) أى ليصرف الني صلى الله تعالى عليه وسلم في محارف الصدقة

#### الانصات للخطبة

أَخَيْرَنَا نَحَدُ بُنُ سَلَةَ وَالْحَرِثُ بُنْ مَسْكِينِ قَرَادَةَ عَلَيْهِ وَالْأَاشَّعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَن أَبْن الْقَاسِمَ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَن أَبْنِ شَهَابِ عَنِ أَبْنِ الْسُيَّبِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِه وَسَلَمْ قَالَ اذَا قُلْتَ لَصَاحِبُكَ أَتَّمَتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَعَدُ لُغُوْتَ

#### كيف الخطبة

أُخْيَرَنَا عُتْبُهُ بْنُ عَدْ أَلَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْمُبَارِكَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْن مُحَدَّ عَن أَيه عَنْ جَارِ بْنِ عَدْ أَلْفُ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيُحْطَبَّهَ يَحْمَدُ أَلَّهُ وَيُثْنِى عَلَيْهِ بَمِنَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَن يَهْدِهُ أَلَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلُلُهُ فَلَا هَاكُو كَنْ عُمْدَةً أَضَادًا فَاللهِ عَلَى اللهِ وَأَحْسَنَ أَهُدَّى هَدْمُ ثُخَيِّدٌ وَشُرْ الْأَمُورِ ثُخَدَتُهُمَّ وَكُلْ مُحْدَلَة

قرط وهو نوع من سلى الآذان قال ابن دريدكل ماعلق في شحمة الآذان فهو قرط سوا اكان من ذهب أو خرز وقال القاضى عياض قبل الصواب قرطتهن بحذف الآلف وهو المروف جمع قرط كحرج وخرجة ويقال في جمعه قراط لاسيا وقد صح في الحديث ﴿ وأحسن الهدى هدى محد ﴾قال القرطي بضم الها و وفتح الدال فيهما و بفتح الها، وسكون الدال فيهما وهما من أصل واحد والهدى بالفتم الدلالة والارشاد والهدى بالفتح الطريق يقال فلان حسن الهدى أى للذهب فى الامور كلها أو السيرة ﴿ وشر الامور بحدثاتها ﴾ قال القرطي بعن المحدثات التي ليس ف

قوله ﴿والامام يخطب﴾ أخذ من اطلاقه شوله لخطبة الديد ولاينافيه الرخصة فى الدهاب لجواز وجوب الاستماع لمن أقام وعدم جواز السكلام لهظيتاً مل . قوله ﴿وأحسن الهدى هدى محد﴾ هما يعتم ففتح أو بفتح فسكون والأول بمنى الارشاد والثانى بمنى الطريق ﴿ يحدثاتها ﴾ يريدالمحدثات التي ليس فيالشريعة

ِ مُنْعَةً وَكُلُّ بِمُنْعَةً ضَلَالَةٌ وَكُلُّ صَلَالَة فِي النَّارِثُمَّ يَقُولُ بِمِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ اذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ أُخَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، عَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَ غَضَبُهُ كَانُهُ نُذَيرُ جَيْشِ يَقُولُ صَبَّحكُمْ مَسَّاكُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاَ فَلاَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَدَيناً أَوْ صَيَاعاً فَالَى أَوْ عَلَى وَأَنَّا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ

الشريعة أصل يشهد لها بالصحة وهي المسهاة بالدع ﴿ وكل بدعة صلالة ﴾ قال النوى هذا عام غصوص والمرادغالب البدع قال أهل اللغة البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خسة أقسام واجبة ومندوبة وعرمة ومكروهة ومباحة فن الواجبة فظم أدلة المشكلهين للرد على الملاحدة المبتدعين وما أشبه ذلك ومن المندوبة تصنيف كتب العمل وبناء المدارس والربط وغير ذلك علم أن الحديث وما أشبهه من العام المخصوص يؤيده قول عمر والتراويخ فعمت وإذا عرف ذلك علم أن الحديث عاما خصوصا قوله كل بدعة بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شي ﴿ بعث من الوالساعة كها تين ﴾ قال النووي وي برفعها على العطف و بصبها أخرى كما أنه لا ني بينه صلى الله عليه وسلم و بين الساحة ويتمل أنه تشيل لمقار تهما وأنه ليس بينهما أصبع أخرى كما أنه لا ني بينه صلى الله عليه وسلم و بين الساحة ويتمل أنه تشيل لمقار تهما وأنه ليس بينهما أصبع بينهما كنسبة التفاوت بين الاصبعين تقريبا لا يحديد إله ومن تركدينا أوضيا على ألوعلى ﴾ قال القاضى عياض احتلف الشارحون في معنى هذا الحديث فذهب بعضهم الى أنه ناسخ لذكه الصلاة على من مات وعليه دين وقوله صلوا على صاحبكم وأن الني صلى افقه عليه وسلم تكفل بديونامته والقيام مات وعليه دين وقوله صلوا على صاحبكم وأن الني صلى افقه عليه وسلم تكفل بديونامته والقيام

أصل يشهد لها بالصحة وهي المسباة بالبدع كذا ذكره الفرطبي والمرادانمدنات فيالدبن وعليهذا فقوله وكل بدعة صلالة على عمومه ووكل صلالة فيالنار في النار في المسلف وكل بدعة صلالة على عموم ووكل صلالة في النار في المشافرة بينهما أي ليسبح أخرى كا أنه لانبي بينه صلى الله تعالى عليه وصلم وبين الساعة أو في قلة التفاوت بينهما فإن الوسطى تزيد على المسبحة بقليل فكا نه مابينه صلى الله تعالى عليه وصلم وبين الساعة في القلة قدر زيادة الوسطى على المسبحة ووجناه في الموجنة بتكليت الولو وابدا لها همرة هي أعلى الحد وصلم عن الماحة في القلة تعرز بادة الوسطى على المسبحة ووجناه في الموجنة بتكليت الولو وابدا لها همرة هي أعلى الحد (وضياعا). هو بالفتح الهلاك تم سمى به كل ما هو بصدد أن يضيع لولا يقوم بأمره أحد كالاطفال (قال) في أماره (وعلى) أي اصلاحه كان الني صلى

## حث الامام على الصدقة في الخطبة

أَخْبِرَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّمَنَا عَنِي قَالَ حَدَّتَنَا مَاوُدُ بُنُ قَلِس قَالَ حَدَّتَى عِياضٌ عَنْ أَي سَعيد أَنَّ رَسُولَ أَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعَيدِ فَيُصلَّى رَكُعتَيْنُ ثُمْ يَعْطُبُ فَالْكَ اللَّهَ الْمُحَلِّةُ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْمُ عُقَلَبُ فَيَأَمُ بِالصَّدَقَة فَيكُونُ أَكْرُمَا عَلَيْ بَعْتُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَالْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُونَ قَالَ أَنْبَانَا لَمُعَلِّمُ وَاللَّا رَعَمَ مَ أَخْمِرَنَا عَلَي بُن حُجْر قَلَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ وَهُو أَبْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا لَمُ عَلَيْهُ مُولَا أَنْ أَنْ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ النَّاسُ عَلَيْكُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُولًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَنْهُ لَوْمُوا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْمِلِ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ ا

بمن ترلوه وهو معنى قوله هذا عنده وقيل ليس بمنى الحمالة لكنه بمنى الوعد بأن الله تسالى ينجز له والامته ماوعدهم من فتح البلاد وكنوز كسرى وقيصر فيقضى منها ديون من عليه دين وقالالنووى قال أصحابنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى على من مات وعليه دين لمختلف

الله تعالى عليه وسلم أولا لابصلى على من مات مديو نا زجر ا فلما فتحافة تعالى الفتوح عليه كان يقضى دينه وكان من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لابجب على الامام ذلك الآن وقبل بل هو الحمكم في حق كل امام بجب عليه أن يقضى دن المديون من بيت المال وافه تعالى أعلم بحقيقة الحال. قوله (مزهمنا) هو استفهام وفي الكلام اختصار أى فقيل له فلان وفلان وفلان فقال لهم قوموا والمفى فقال لمن ههنا أى بالبصرة من أهل لله بنة قوموا فحذف اللام (نصف صاع يُرح) دليل لعمانتها المخفية في القدير

النَّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاة فَتَلَكَ شَاةً لَمْ فَقَالَ أَبُو بُرِدَة بُنُ نِيَارِ يَارَسُولَ أَلَهُ وَالقَلْقَدُّ النَّسُكُ قَبْلَ إِنَّ وَمُثَّ بِ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكُلْتُ وَالشَّلَاة عَرْفُتُ أَنَّ الْيُومَ يَوْمُ أَكُلُّ وَشُرَّب فَتَعَجَّلْتُ فَأَكُلْتُ وَأَلْفَالًا عَلَيْهِ وَسَلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ عَنْ أَحَد بَعَلَكَ عَلَى عَنْ أَحَد بَعَلَكَ عَلَيْهُ وَالْمَا لِمَا لَكُمْ وَلَنْ يَخُونِ عَنْ أَحَد بَعْلَكَ

#### القصد في الخطة

أَخْبَرَنَا قَتْلِيةٌ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو الأَحْوصِ عَنْ سَمَاكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أُصَلَّ مَعَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَصَدًّا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

## الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه

أُخْبَرَنَا أَتَّنِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَاك عَنْ جَابِرِ بْنِ شَمُّرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَمْ يَغْطُبُ قَامِّمًا ثُمَّ يَفْعُدُ فَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ فَيِهَا ثُمَّ قَامَ خَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى فَنْ خَبَرَكَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى أَللهُ عَلِهِ وَسَلَمْ خَطَبَ قَاعدًا فَلا تُصَدِّقُهُ

له وفا الثلا يتساهل الناس فى الاستدانة و يهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم فلما فتح الله على المسلمين مبادى الفتوح قال من ترك ديناً فعلى قضاؤه واختلف أصحابنا هل كان يجبعليه قضاء ذلك الدين أوكان يقضيه تكرماً والاصحاف كان واجباً عليه واختلف هل هو من الحصائص فقيل نعم وقيل لا بل يلزم الامام أن يقضى من بيت المسال دين من مات وعليه دين الخالم يتضاف وكان في بيت المسلمة والضياع بفتح الصاد الاطمال والعبال وأصله مصدوضاع يضنع فسعى العبال بالمصدر كايقال مات وترك فقرا أى فقراء وان كسرت الضادكان جمعضائه

## القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها

أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيانُ عَنْ سَهَكَ عَنْ جَابِرِ أَن سُمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهِ عَيْهُ وَسَلَّمَ يَخْلُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَعْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقَّرَأُ آيَات وَيَذَكُرُ اللهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وصَلاَنهُ قَصْدًا

#### نزول الامام عن المنبرقبل فراغه من الخطبة

أُخْبَرَنَا يْمَقُوبُ بُنُ إِبْرِ اهِمَ قَالَ حَدَّتُنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ عَنِ الْخُسَيْنِ بْنِ وَاقد عَنِ ابْنِ بُرِيْلَةَ عَن أَيه قَالَ بِيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَخْطُبُ إِذْ أَقَبَلَ الْخَسَنُ وَالْخُسُرُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَيْهِما قَيْصِانِ أَحْرَانِ يَمْشِيانَ وَيَعْثُرُانَ فَزَلُ وَحَلَهُما فَقَالَصَدَقَ الله إِنَّك وَأَوْ لادُكُمْ فَنَةٌ رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَهْشِيانَ وَيَعْثُونَ فَي قَيضِيهما فَلْمَ أَصْبِرْ حَتَّى زَلْتُ خَمَلْتُهُما

## موعظة الامام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة

أَخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ عَلِس قَالَ سَمْمُتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَهُ رَجُلُ شَهِدْتَ الْخُرُوجِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَلُولاَمَكَانِي مَنْهُ مَاشَهْدُتُهُ يَعْنِي مِنْصَفَرِهِ أَتَى الْمُلَمَ الَّذِي عَنْدَ دَار كَثيرِ بْنِ الصَّلْت

كجائع وجياع قله فى النهاية ﴿ كثير بن الصلت﴾ بفتح المهملة وسكون اللام ومثناة فوقيـة

قوله (شهدتالخروج) بالخطابـوحرف الاستفهام مقدر (ولولا مكانى منه) أى قرابتى منه (من صغره) أى لاجل صغره فانه كان حبتذصغيرا (ابن الصلت) بفتح المهملة وسكون لام ومشاةفوقية

فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَنَى النِّسَاءَ فَوَعَظُمِنَّ وَذَكَّرُهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ أَنَّ يَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمُرْأَةُ تُهوِي بِيدَهَا إِلَى خَلِقَهَا تُلْقِي فِي ثُوْبِ بِلال

#### الصلاة قبل العيدن وبعدها

أَخْبَرَنَا عَبُدُ الله بْنُ سَعِيد الْأَشْجُ قَالَ حَدَّنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبِأَنَا شُعبُهُ عَنْ عدى عَنْ سَعِيد بْنِ جُبْرِ عَنِ أَبْنِ عَبِّاسِ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمْ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنَ لَمْ يُصِلِّ فَبُلُمَا وَلَا يَعْدَهَا

## ذبح الامام يوم العيد وعدد مايذبح

أَخْبِرَنَا إِسْمَعِلُ بُنُ مَسْعُودَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرَدَّانَ عَنْ أَوْبَ عَنْ تُحَدَّ بِن سيرِ بِن عَنْ أَ نَسِ بْنِ مَالَكَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ أَضْحَى وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنَ أَمْلَحَيْنَ قَنْجُهُمَا . أَخْبَرَنَا تُحَدَّدُ بُنُ عَبْد الله بِن عَبْد الْحَكَمِ عَنْ شُعْبِ عَن اللَّيْثِ عَنْ كَثْيِرِ بْنِ فَرَقَد عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْد الله بْن حُمَرَ أَخْبَرُهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَذَيَّ وَيُنْحَرُ بِالْمُصَلَّى

كندى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه فليلافسماه كثيرا ﴿ أُملَحِينَ ﴾ قال في النباية

<sup>(</sup>تهوى يدها) مزأهوى أىتميا يدها لل حلقها لتأخذمه طيا تتصدق جائم الأقرب أن الحليمانت ملكا لهن ويحتمل أنها ملك لاز واجهن الا أنهن تصدقن ف حضورهم ولا يخلو عن بعد . قوله ﴿ ولا بعدها ﴾ أى فى المصلى وأما قبلها فيحتمل الاطلاق والقيد فليتأمل . قوله ﴿ وانكفا ﴾ جمزة فى آخره أى انقلب ومال ﴿ أملحين ﴾ الاملم الذى يياضه أكثر من سواده وقيل هو الذى البياض

## اجتماع العيدين وشهو دهما

أَخْبَرَ فَيُحَدُّ بُنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيعَنْ إِبْرِاهِمَ بْنِ تُحَدِّيْنِ الْمُنْتَشِرِ قُلْتُ عَنْ أَيِهِ قَالَ نَمَّ عَنْ حَبِبَ أَبْنِ سَالِمِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنَ بَشِيرِ قَالَ كَانَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْخُمَةِ وَ الْفَيْدِ بَسِيِّحٍ أَلْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ وَإِذَا أَجْتَمَعَ الْخُمُةُ وَالْمِيدُ فِي يُومَ قَرَأً بِهِمَا

## الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد

أَخْبَرَنَا عَمْرُونِ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا إِمْرَ اثِيلُ عَنْ عُهَانَ أَبْنِ الْمُغْيِرَةَ عَنْ إِيَاسَ بْنَ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ سَمْتُ مُعَاوِيَةً سَأَلَ زَيْدَ بْنَ زَوْمَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَصُولُ أَللهُ صَلَّى اللهِ مَنْ أَوْلِ النَّهَارُ ثُمَّ رَخَّصَ فَى الجُمُّةَ أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ اللهِ مَنْ أَوْلِ النَّهَارُ ثُمَّ رَخَّصَ فَى الجُمُّةَ أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ بَشًا وَقَالَ حَدَّثَنَا يَحْقَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَخْبَد أَبْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَى وَهُبُ أَنْ كَيْسَانَ قَالَ أَجْتَمَعَ عِيمان عَلَى عَهْد أَبْنِ الزَّيْنِ فَأَخَرَ الْخُرُوجَ حَمَّى تَعَلَى النَّهارُ ثُمَّ فَرَكَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَنِذِ الْجُنْمَة فَذُكُو نَلِكَ لِابْنِ خَرَجَ فَقَلَ النَّاسِ يَوْمَنِذِ الْجُنْمَة فَذُكُو نَاكِ لَابُنِ فَعَلَى النَّهارِ ثُمِّ لَالْفَالِ الْمُعْلِقَةُ ثَمُّ زَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَنِذِ الجُنْمَة فَذُكُو نَاكِ لَابُنِ فَعَلَى النَّها لِكْفَلِ لَا اللهَالِكُ لِمُ اللهُ المُولِي اللهَ لَالْمَالُ المُعْلَقَةُ ثُمَّ زَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَنذِ الجُنْمَة فَذُكُو نَاكُ لَيْكُ لِابُنَ عَلَى السَّالَ الْمُعْلَقِ اللَّهِ لَالْتَعْمُ عَلَى النَّاسِ يَوْمَنذِ الْجَلَعُة فَذُكُو نَالِكَ لِابْنَ

قوله ﴿ تُمرخص في الجملة ﴾ فيه أنه بجرى حضور العيدعن حضور الجملكن لا يسقط به الظهر كذا قاله المجمالي ومذهب علما ثنا لزوم الحضور الجممة ولا يخفي أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجملة

#### ضرب النف يوم العيد

أَخْبَرَنَا قُدِيْهُ بُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّتَنَا تُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْزَهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَاتَشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْها وَعِنْدَهَا جَارِيَّانَ تَضْرَبانِ بِدُفَّيْنِ فَالْتَبَرَهُمَا أَبُّو بَكُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ دَعُنْ قَالَ لَكُلُّ قَوْمٍ عيدًا

## اللعب بين يدى الامام يوم العيد

أَخْبَرَنَا مُحَدُّبُنُ آدَمَ عَنْ عَدْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ جَادُ السُّودَانُ يَلْعُبُونَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى يَوْمِ عِيد فَدَعَانِى فَكُنْتُ أَطَّلِمُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْفِ عاتِقهِ فَسَا رَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَّا التَّى أَنْصَرَفْتُ

## اللحب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك

أَخْبَرَنَا عَلْي بْنُ خَشْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعْيُ عَنِ الزَّهْرِيّ عَن عُرُوَةَ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَسْتُرُنَى بِرَدَاتُه وَأَنَا أَنْظُرُ

#### الاملح الذي بياضه أكثر من سواده وقيل هو النق البياض (عن عائشة قالت رأيت رسول الله

بل بعضها يقتضى سقوط الظهر أيصاً كروايات حديث ابن الزبيروانة تعالى أعلم. قوله ﴿جاريّانَ﴾ الحاريّة والنساء كالفارية فيها ﴿ بدفين م الدال وتحما وهو المالدي لاجلاجل فيه فان كانت فيه فهو المزهر والمراد تضربان بدفين مع الغناء ﴿ فاتهرهما﴾ أي منمهما لعدم اطلاعه على تقرير النبي صلى انة تعالى عليه وسلم إياهما على ظلك وفي الحديث دلالة على اباحة الغناء أيام السرور و وانة تصالى أعلم قوله ﴿ اطلع البهم﴾ أي نظر ولكون اللعب كان بالسلاح عدمن باب اعداد القوتلات الخطافة على بالحديثة وفي الحديث باب

إِلَى الْحَبَشَة يَلْمَبُونَ فِي الْمُسْجِدَ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ فَاقْتُدُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيَّةِ السَّنَّ الْحَرِيصَةَ عَلَى اللَّهِ وَ أَخْبَرَنَا أَيْسِحْقُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْولِيدُ بْنُ مُسْلَمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْولِيدُ بْنُ مُسْلَمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْولِيدُ بْنُ مُسْلَمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْولِيدُ بْنُ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّلَ عُمْرُ الْفَوْزَعَى قَالَ حَدَّلَ عُمْرُ وَالْحَبَثَةُ يَلْتَبُونَ فِي الْمَسْقِيدِ فَنَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْحَبْدُ فَيْعَالَ وَاللّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْحَرِيمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ وَالْمَالِ وَاللّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ عَلْهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ عَلْهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ عَلْهُ وَاللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلْهُ وَاللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلْهُ وَاللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَةُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد

أُخْبَرَنَا أَحَدُ بُنُ حَفْصِ بْنِ عَبْد الله قَالَ حَدَّتَى أَبِي قَالَ حَدَّتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَالِك بْنِ أَنَسِ عَنِ الْزِهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ أَنْهُ حَدَّنَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّتَٰهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِيق

صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه وأنا أنظر الى الحبشة يلمبور في المسجد ) قال النووى يحتمل أن يكرن ذلك قبل بلوغ عائشة أوقبل نزول الآية فى تحريم النظر أو كانت تنظر الى لهم بحرابهم لا إلى وجوهم وأبدانهم و إن وقع بلاصد أمكن أن تصرف فى الح ل وقال الشبخ عرالدين ابن عبد السلام فى تمكيته صلى الله عليه وسلم الحبشة من اللمب فى المسجد دليل على جواز ذلك فلم كره العلماء اللعب فى المساجد قال والجواب أن لعب الحبشة كان بالسلاح واللاب بالمسلاح مندوب اليه للقوة على الحباد فصار ذلك من القرب كافراء علم وتسييح وغير ذلك من القرب ولأن ذلك كان على وجه الندور والذى يفضى الى امتهان المساجد ابحاهو أن يتخذ ذلك عادة مستمرة ولذلك قال الشافعي رضى القدة ) بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح قيل المرحود على وجه العادة في وقد تفتح قيل

دلالة علىجواز نظر المرأة الى الرجال! كان المقصد النظر الى لمهم مثلا لاالى وجوهم وقبل كان قبل بلوغ عائشة أو قبل تحربمالنظر وانة تعالى أعلم . قوله ﴿ فاقدروا ﴾ أى اعرفوا قدرها و راعوا حالهـا قوله ﴿ بُواْرُفُهُ ﴾ فِتَعَهْمِرَة وسكون راء وكسر فاء وقدتفتح قبل هو لعب للحبشة وقبل اسم جنس لهم . وقبل اسم جدهم الاكبر دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانَ تَصْرِيَان بِالدُّفَ وَتُعَنِّيْن وَرَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ مُسَجَّى بَثَوْبِهِ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مُنْسَبَّ ثَوْبُهُ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكُر إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدُوهُنَّ أَيامُ مِنَّى وَرَسُولُ أَلَهْ صَلَّى أَللهُ عَلْيْهِ وَسَلِّمَ يَوْمَنْد بالْمدينة

# كتاب قيام الليل وتطوع النهار

أَخْسَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ تَحَدَّ بْنِ أَسْهَا. قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْهَا. عَنِ الْوَلِيد بْنِ أَيِّي هَشَامٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَلَّوا فَى يُوتَكُمْ وَلا تَتَخْذُوهَا قُبُورًا . أَخْبَرَنَا أَحْدُبُنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا

هو لقب للحبشة وقيل هو اسم جنس لهم وقيل اسم جده الآكبر ﴿ وعندها جاريان ﴾ الجارية في النساء كالفلام في الرجال يقه ان على من دون البلوغ فيها وللطيراني أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت ولابن أو الدنيا في الدين وحسامة وصاحبتها تغذيان قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح قال ولم يذكر حمامة الذين صنفوا في الصحابة وهي على شرطهم ﴿ يضربان بالدف ﴾ بضم الدال على الأشهر وقد تفتح وهو الذي لا جلاجل فيه فان كانت فيه فهو المزهر ﴿ وتغذيان ﴾ أي ترفعان أصواتها بانشاد الشعر وهو قريب من الحداد زاد في رواية البخاري عاتقاوات به الانصار يوم بعاث أي قال بعضهم لمعضم غراؤهجا.

## كتاب قيام الليل وتطوع النهار

(صلوا في بيوتكم ولاتنخذوها قبورا) قال الكرماني أي مثل القبور بأن لاتصلوا فيها قال ابن

قوله ﴿وَتَعْبَانَ﴾ أى ترفعان أصواتهما بانشاد الإشعار ﴿مسجى﴾ منطى فزعم أبو بكر أنه غير عالم مجمّيقته ﴿ آيام منى﴾ أى أيام عبد الاضحى بالمدينة لا بمنى والغة تعالى أعلم عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُمْتُ قَالَ سَمْتُ مُوسَى بَنَ عُقْبَةَ قَالَ سَمْتُ أَبَا النَّهْرِ يُحدُّثُ عَنْ بُسُرِ بْ سَعِيد عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْتَعَدَّدُ الْمَسْجِد مِنْ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْ وَسَلَّمَ الْعَلَيْ وَسَلَّمَ الْعَلَيْ وَسَلَّمَ الْعَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي رَأَيْتُ صَوْفَةً لَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ كُتبَ عَلَيْكُمْ مَافَتُم بِهِ فَصَلُوا أَيَّهُم النَّاسُ مِنْ صُعْمَ مُنَ الْمَسْتُولُ اللَّهُ النَّاسُ مَنْ صُعْمَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ كُتبَ عَلَيْكُمْ مَافَتُم بِهِ فَصَلُوا أَيَّهُم النَّاسُ مَنْ صُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَٰ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَٰ اللَّهُ مَالَٰ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَٰ اللَّهُ مَالَٰ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَ

بطال شبه البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتعبد فيه والنائم بالميت الذي انقطع منه فعل الخير

#### كتاب قيام الليل

قوله ﴿ولاتتخدوما قبورا﴾ أى كالقبور في الحلو عن ذكر أنه والصادة أولاتكونو اكالاموات في الفغلة عن ذكر أنه والصادة أولاتكونو اكالاموات في الفغلة الحصير كالمجرد كي أى كان بجعل الحصير كالمجرد كي المجدول الله صلى أنه تمالى على و ساؤليال المحمد كالمجرد في المواسول الله صلى أنه تمالى على و ساؤليال المعام الله على الله على المواسول الله تعلى المواسول الله تعلى المواسول المواسول

# عَلَيْكُمْ بِإِنْهِ الصَّالَةِ فِي الْيُوتِ

#### باب قيام الليـــل

أَخْرِنَا مُحَدِّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْ بِنُ سَعِيد عَنْ سَعِيد عَنْ قَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَن سَعْد بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ لَتِى أَبْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوَتْرِ قَقَالَ اللَّا أَنْبُكُ بَاعْلِمَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَرَهَا عَلَيْكَ فَأَيْثُ عَلَى حَكِمٍ بِنِ أَفْلَمَ فَالْمَتْلَحَقْتُهُ النّهِ فَقَالَ مَا أَنَّا بِقَارِ بَهَ إِنْ فَخَيْرُ فَي بَرَدَّهَا عَلَيْكَ فَأَيْثُ عَلَى حَكِمٍ بِنِ أَفْلَمَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ النّهِا فَقَالَ مَا أَنَّا بِقَارِ بَهَ إِنْ مَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتِينَ الشَّيْحَيْنِ شَيْئًا فَأَبْ فَهَا إِلاَّ مُضِيًّا فَأَتَّسُمْتُ عَلَيْهٍ فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِ بَهِ إِنْ مُضَامً فَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ انْنُ عَامِرُ فَرَّرَحَمْت فَهَالْتُ مَنْ هَشَامٌ قُلْتُ اللّهُ مَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَتْ أَيْهُ مَ فَبَدَا لِي قَيْمُ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلْيُهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ يَأَمُ الْمُومَنِي تَثْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ يَأَمْ الْمُومَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَأَمُ الْمُومَنِينَ أَنْهُم عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَمَلًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالَ يَالْمُ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُعْمَلِ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللْمُعْمَى اللّهُ اللّ

وقال الخطابي فيه دليل على أن الصلاة لاتجوز في المقابر ويحتمل أن يكون معناه لاتجعلوا بيوتكم

يخالف هذا الحديث لان مورده صلاة رمصان الاأن يقال صار أفضل حين صار أداؤها في المسجد من شعار الاسلام واقه تعالى أعلم . قوله ﴿ بهذه الصلاة ﴾ أى الصلاة بعد المغرب أو النافلة مطلقا اوالاول أقرب و يلزم منه أن يكو زللصلاة التي بعد المغرب زيادة اختصاص بالمبيت فرقا ختصاص مطلق النافلة به واقه تعالى أعلم . قوله ﴿ آلا أنبتك بأعلم أهل الارض ﴾ فيمان اللاتق بالعالم أن يدل السائل على أعلم منه ان علم به ﴿ فاستلحقه ﴾ أى طلبت منه أن يلحق بدق الذهاب اليها ﴿ في عاتين الشيعين ﴾ الشيعتان الفرقان والمراد تلك الحروب التي جوت ﴿ عن خلق نبي الله ﴾ على الله تعالى عليوسلم هو بضمتين وقد قَيْامِ نِيَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَيْسَ تَقْرَأُ هَذِهِ الشُّورَةَ يَاأَيُّهَا الْمُزَّقُلُ قَلْتُ بَلَى قَالَتُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلِ فَى أَوْلِ هَذِهِ الشُّورَةِ فَقَامَ نِيُّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَّلَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَاتَتَهَا النَّيَ عَشَر شَهْرًا ثُمَّ أَوْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَاتَتَهَا اثْنَى عَشَر شَهْرًا ثُمَّ أَوْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّعْفِيفَ فَى آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ فَصَارَ قِيامُ اللَّيلِ تَعَلَّوْعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ ثُمِّ اللَّيلِ تَعَلَّوْمً فَبَنَا لِي قَرَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ يَاللهُ وَسَلَّمَ قَلْتُ يَاللهُ اللَّهِ مِنْ وَرَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَرَّ رَسُولَ اللهِ عَنْدَ النَّامِي فَيْتُ وَسَلَّمَ قَلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَلْتُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ وَرَّ رَسُولَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ وَرَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ وَمَنْ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَنْدَاللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ وَجَلَّ وَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُولُولُهُ وَاللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُولُولُولُولُولُ اللهُ الله

أوطاناً للنوم لاتصلوا فيها فان النوم أخو الموت وأما من أوله على النهى عن دفن الموتى فى البيوت ظليس بشىء وقد دفن صلى الله عليه وسلم فى بيته وقال الكرماؤيهوشى، ودفته صلى الله عليه وسلم فيه لعله من خصائصه صلى الله عليه وسلم سيا وقد ر وى أن الانبياء يدفنون حيث يموتون

يمكن الثانى وكون خلقه القرآن هوأه كان متسكا بآداه وأوامره ونواهبه ومحاسنه و يوضمه أن جميع ماقس الله تعالى في كتابه من مكارم الآخلاق بمنا قصه من نبى أو ولى أو حث عليه أوندب البه كان صلى الله تعالى عليه وسلم لا صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحوم حوله ( قارل هذه السورة ) بقوله تم الليل ( التغيف ) بقوله اندربك يعلم أنك تقوم الح ( نعد ) من الاعداد ( وطهوره ) بفتح الطاء أى ماء تلطهارة ( لمنا شاء) بفتح لام وتضديد ميم أى حينشاء أن بحد لام وتضديد ميم أى حينشاء أن بحد لام وتضديد ميم أى حينشاء أن بحد لام وتضفيف ميم أى لاجل ماشاء أن يمثاه من الاعمال ( و يصل تحافر كمات الح ) هذا هو على الله تحاس فيها الا في

أَسَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْسَرَ بِسَبْعِ وَصَلَّى رَكُمَتَيْنَ وَهُوَ جَالَسُ بَعْدَ مَسَلَّمَ فَتَلُكَ تَسْعُ رَكِعَاتَ يَابُنَى وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلَّمَ اذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ الْنَيْنَ عَشْرَةَ رَكْمَةً وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ نَبِى الله صَلَّى الله صَلَّى الله وَسَلَّمَ قَرَأَ القُرْآنَ كُلُهُ فَ لِللَّة وَلا قَامَ لَللَّهُ كَامُلَةً حَتَّى الصَّبَاحَ وَلا صَامَ شَهْرًا كَاملًا غَيْرَ رَمَضَانَ قَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّس عَدِيثُهَا فَقَالَ صَدَقَتْ أَمَا أَنَ لَوْ كُنْتُ أَدْحُلُ عَلَيْها لاَيْنَتُها حَتَى تُشَافِئِي مُشَافَةً قَالَ الله عَدِيثُها فَقَالَ صَدَقَتْ أَمَا أَنَ لَوْ كُنْتُ أَدْحُلُ عَلَيْها لاَيْنَتُها حَتَى تُشَافِئِي مُشَافَةً قَالَ الله عَدِيثُها فَقَالَ صَدَقَتْ أَمَا أَنَى لَوْ كُنْتُ أَدْحُلُ عَلَيْها لاَيْنَتُها حَتَى تُشَافِئِي مُشَافَةً قَالَ الله عَدْ الرَّحْنِ كَذَا وَقَعَ فِى كَنَابِي وَلا أَدْرِى عَنْ الْحَقَا فَى مَوْضِع وَيْرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

## باب ثواب من قام رمضان ايمانا واحتسابا

أَخْبَرَنَا قُتْيَبَةُ عَنْ مَالِكَ عَنِ أَبْ شَهَابِ عَنْ حَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُوَيَرَةَ أَنَ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ عَلْيْهُ وَسُّلَمْ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا عَفُولَ لُهُ مَا تَضَدَّمُ مِنْ فَنْهِ وَأَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ إِسْمَاعِلَ أَبُوبَكُمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله إِنْ مُحَدَّدُ بْنَ أَسْهَا قَالَ حَدَّثَنَا

(من قام رمضان إيمانا) قال النووي أي تصديقا بأنه حقوطاعة (واحتسابا) أي ارادة وجه الله لالرياء ونحوه فقد يفعل الانسان الشيء الذي يعتقد أنه صدق لكن لا يفعل مخلصا بل لرياء

الثانية فيذكر الله وبحمده و يدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصل الناسعة ثم يقعد فيذكر الله تعالى و بحمده ويدعوه ثم يسلم تسلمايسمعنا ثم يصلى كنتين بعدما يسلم هوقاعد فللحاحدى عشرة يابنى. وسيأتى فى الكناب ماير افقه (و أخذا اللحم) فيه أنه أخذاللحم فى آخر عمره صلى الله تسال عليه وسلم والموذات المنطقة عن بقعومه على الله بحما بالبشارات الآخرو يقصل الله تعالى عليه وسلم (صلى منا النهار) في بحاف الله الله تقضى كالفرائض. قوله (إيمانا) أى يحمله على ذلك الإيمان بالله أو يفصل رمضان (واحتسابا) أى يحمله عليه

جُوْرِيَةُ عَنْ مَالِكَ قَالَ قَالَ الزَّهْرِئُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَةَ بْنُ عَبْدِ الزَّهْنِ وَحُمِيْدُ بْنُ عَبْد الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هَرَّرِةَ أَنَّ رَسُولَ الشَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ لِمَـانَا وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لُهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَبْه

## باب قيام شهر رمضان

أَخْبَرَنَا أَتَنْبَتُهُ عَنْ مَالِكَ عَن أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عُرْوةً عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ صَلَّى مِن الْقَالِة وَكَثُرُ النَّاسُ ثُمَّ الْجَمُعُوا مَن اللَّيْلَة الثَّالَة أَن اللَّهِ وَاللَّهُ وَصَلَّى بَعْنِ مَا اللَّهُ عَلَيْ مِن الْقَالِة وَكَثُرُ النَّاسُ ثُمَّ أَصْبَعَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَيْ فَعَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالَمُ وَالَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُوا

أوخوف ونحوه انتهى ونصبهما على المفعول له أوالحال أوالتمييز (خشيت أن يفرض عليكم) زاد فى رواية مسلم صلاة الليل فتمجزوا عنها قال المحب الطبرى يحتمل أن يكون الله أوحى اليه المك أن واظبت على هذه الصلاة ممهم افزضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة قال

ارادة وجهاتهوطلب الاجرمه لا الرباء وغيره. قوله (لو نفلتا ) بتشديد الفاء أوتخفيفها أي أعطيتنا

ثُمُ لَمْ يُعَلَّ بِنَا وَلَمْ يَغُمْ حَتَّى بَقِى ثَلَاثُ مِنَ الشَّهِ فَقَامَ بِنَا فِ الثَّالَةَ وَجَمَ أَهُ لُهُ وَسَاءُ حَتَّى تَخَوِّقَا أَنْ يَغُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ ، أَخْبَرَ نَا أَحْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى الْمَيْرُ بُنُ الْحَيْلُ فَلَى حَدَّنَى الْمَيْمُ بُنُ وَيَاد أَبُوطُلُحَةَ قَالَ سَعْمُ تُ النَّعَلِينَ بَنْ مِنْ مِنْ وَيَاد أَبُوطُلُحَةً قَالَ سَعْمُتُ النَّعَلِينَ بَنْ مِنْ مِنْ مَعْ مِنْ يَعْوِلُ فَتَنا عَمْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَى مَنْهُ وَمُعْ مَنْ إِلَى ثُلُولُ اللَّهُ الْأَوْلُ الْمُ قَلَّا مَعُلُ اللَّهُ عَلَى مَنْهُ وَعَشْرِينَ إِلَى ثُلُثُ اللَّيلُ الْأَوْلُ ثُمَّ قُلْنَا أَنْ لا نَدُولُ اللَّهُ مَنْ مَعْمُ لِللَّهُ مَا مَعُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ حَتَّى ظَنَا أَنْ لا نَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْلُ اللَّهُ اللَّه

## باب الترغيب في قيام الليل

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد أَللهْ بِن يَرِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَاد عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمَ إِنَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَفَدَ الشَّيْفَانُ عَلَى رَأْسِه

و يحتمل أن يكون ذلك وقع فى نفسه كما اتفق فى بعض الفرب التى داوم عليها فافترضت وسئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن هذ الحديث أه يبل على أن المداومة على ماليس بو اجب تصيره واجبا والمداومة لم تعهد فى الشرع مغيرة لاحكام الأفعال فكيف خشى عليه الصلاة والسلامأن يغير بالمداومة حكم القيام فأجاب بأنه صلى انقطيه وسلم منه تناقى الاحكام والاسباب فأن أخبر أن ههنا مناسبة اعتقدنا ذلك واقتصر نا بهذا الحكم على مورده فراذانام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد التقييد بالثلاث

قوله (يسمو نهالسحور) الضميرهو المفعول الناؤ والسحور هوالمفعول الأول فهوه نقديم المفعول الثائر على الأول قوله (عقد الشيطان) أي ابليس أو بعض جنوده ولعله النظر الى كل شخص شيطانه (تلاشعقه)

ثَلَاتَ عَقَدَ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عَقَدَة لَيْلاً طَوِيلاً أَى ازْقُدْ فَانَ الْسَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّهَ أَعَلَتْ عَقَدَة وَاللّهَ الْعَلْمَ عَقَدَة وَاللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهَ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ رَجُلٌ عَنْدَ رَسُولِ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ رَجُلٌ عَنْ مَنْهُ ورعَنْ أَبِي وَاللّ عَنْ عَبْدَ الله قَالَ ذُكرَ عَنْدَ رَسُولِ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ رَجُلٌ نَامَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ فَى أَذْتَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ

اماللتأكيد أولانمات حل به عقده ثلاث أشباء الذكر والوضوء والصلاة فكأن الشيطان منع عن كل واحدة منها بعقدة عقدها ( يضرب ) أى بيده (على كل عقدة ) تأكيد ألها وإحكاما ( قاتلا عليك ليلاطويلا ) بالنصب على الاغراء وروى بالرفع على الابتداء أى باق عليك أوباضيار فعل أى بيق قال الفرطي الرفع أولى من جهة المهنى لانه أمكن فى الغرو رمن حيث أنه يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله فارقدوعلى الاغراء لم يكن فيه إلاالأمم بملازه تعلول الرقاد وحينتذ يكون قوله فارقد ضائما واختلف في هذا العقد فقيل هو على حقيقته وأنه كما يعقد الساحر من يسحره وقيل مجازكا نه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور مجامع المنع من ذلك التصرف ( بال الشيطان في أذنيه ) قيل هو على حقيقته قال القرطبي وغيره لامانع من ذلك

بضم عين وفتح قاف جمع عقدة بسكون قاف ولعله أريد بها مايكون سببا لثقل في الرأس يشط النائم عن القيام و بجلب اليه النوم والكسل ( يصرب على كل عقدة ) أي يده احكاما لهسا ( ليلا طويلا ) أى اعتقد ليلا طويلا و روى بالرفح أى عليك ليل طويل و يمثن أنه مفعول ليصرب على تقدير النصب أى يصرب هذه الكلمة و يؤمها و يحفيها الى النام (فان صلى) ولوركتين وتخصيصه بالثلاث ليمنم كل عقدة من واحد من الأمور الثلاث أعنى الذكر والوضوء والصلاقولقة تعالى أعلى قوله (حتى أصبح) لعلة ترك الصداء وظاهر كلام المصنف أنه ترك صلاة الليل (بال الشيطان) قبل على حقيقته وقبل مجازعي سد أَخْمَرَنَا يَتْقُوبُ بْنُ إِرَّاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنِ أَنْ عَجَلَانَ قَالَ حَدَّثَى القَمْقَاعُ عَن أَي صَلِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَه وَسَلَّم رَحِمَ الله رَجُلاً قَامَ مَن اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَ الْمَرْأَتُهُ فَصَلَّتْ قَانْ أَبْتْ نَصَحَ فِي وَجْهِمَ الْمُلهُ وَرَحِمَ الله أَمْرَأَةُ قَامَتْ مَنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَانْ أَبِي نَصَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمُلهُ أَخْرَنَا قُتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللّهِ عَن عُشْلٍ عَن الزَّهْرِي عَنْ عَلَي بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ الْكَسَيْنَ بْنَ عَلَى حَدَّثُهُ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنْ النَّيْ صَلَى الله عَيْهِ وَسَلَمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ أَلا عَلَى حَدَّثُهُ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنْ النَّيْ صَلَى الله عَيْهُ وسَلَمْ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً فَقَالَ أَلا عَلَى حَدَّيْهُ عَلَى يَرْسُولَ الله إِنَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إذلاإحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان ياكل و يشرب و ينكح فلامافع من أن يبول وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لايسمع الذكر وقبل معناه أن الشيطان ملا سمعه بالاباطيل فحجه عن الذكر وقبل هماه أن الشيطان الستولى عليه واستخف به حتى أتخذه كالكنيف المعد للبول إذمن عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه قال الطبي خص الآذن بالذكر و إن كانت العين أنسبهالنوم إشارة الم تقل النوم فأن المسلمع هي موارد الانتباه وخص البول لأنه أسبهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في المروق فيورث الكسل في جميع الإعضاء (طرقه وقاطمة ) بالنصب عطف على الضمير والطروق الاتيان بالمبلل (بعثنا) بالمثلة أي أيقظنا (ثم سمته وهو مول يضرب فذه يقول

الشيطان أذنه عن سماع صياح الديك ونحوه مما يقوم بسباع أهل النوفيق وافة تسالى أعلم. قوله ﴿رحم الله رجلاً ﴾خبر عن استحقاقه الرحمة واستيجابه لها أو دعا. له مها ومدحله بحسن مافعل. قوله ﴿ وطرفَه ﴾ أى أناماليلا وقاطمة بالنصب علف على التعدير ﴿ و يقول وكان الانسان! الح ﴾ اسكار لجدل على لانه تمسك

الانسانُ أَكْثَرَشْيْ. جَدَلًا . أَخْبِرَنَا عُبِيْدُ الله بُنْ سَعْدُ بْن إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدَ قَالَ حَدَّتَنَا عَيْ قَالَ حَدَّتَنَا عَلَى عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ بْنَ عَبَّدُ بْنَ عَبَّدُ بْنَ عَبَّدُ بْنَ عَبَّدُ بْنَ عَبَّدُ بْنَ عَبَّدُ بْنَ عَبْ عَلَيْ بَنْ عَنْ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالَبِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْ مَسْلُمْ بْنِ شَهْلِ عَنْ عَلَيْ إِنْ أَلِي عَنْ جَدِي عَنْ جَدِي عَنْ جَدِي عَنْ عَلَيْ فَيْ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### باب فضل صلاة الليل

أُخْرِنَا أَتَيْدَهُ بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَنِي بشَرِ عَنْ حُيْد بن عَبْد الرَّحْن هُو أَبْنُ عَوْفَ عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيٌّ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّيام بَعْدَ

و كان الانسان أكثر شي. جدلاك قال ابن التين فيه جواز الانتراع من القرآن وقال النو و المختار في معناه أنه تعبعب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا ولهذا ضرب فخذه وقيل قاله تسليها لعذرهما ولأنه لاعتب عليهما ﴿ هو يا من الليل ﴾ قال في النهاية الهوى بالفتح الحين

بالتقدير والمشيئة فى مقابلة التكليف و هو مردود ولا يتأتى الاع*ن كاث*رة جسله نعم التكليف ههنا ندفى لاوجوبى فلنلك انصرف عنهم وقال ذلك ولوكان و جويبا لمسا تركهم على حلقم وافقه تعالم.أعلم . قوله ﴿هويا ﴾ يفتح ها. وتشديد يا. أى حينا طويلا ﴿وأنا أعرك﴾ من باب نصراًى أدلك

شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْخُرَّمُ وَافْضَلُ الصَّلَاهَ بَعَدَ الْفَريضَة صَلَاهُ اللَّيلِ . أَخْبَرَنَا سُويْد أَبُنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله قَالَ حَدَّنَا شُعْبُهُ عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بِنْ أَبِي وَشْيَةَ أَنَّهُ سَمَعَ حَمِيدُ بَنَ عَبْدَ الرَّحْنِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بِعَدَ الْفُرِيضَة قَيَامُ اللَّيلِ وَأَفْضَلُ الصَّيامِ بِعْدَ رَمَضَانَ الْخَرَّمُ أَرْسَلُهُ شُعْبُهُ بَنُ الْحَجَاجِ

#### فضل صلاة الليل في السفر

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمْتُ رِبْعِيَّاعُنْ زَيْدِ بْنِ طَلِيْانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَقَالَ ثَلَاثُهُ يُجِهِمُ أَللهُ

الطويل من الزمان وقيل هو مختص بالليل (حيد بن عبد الرحن) هو ابن عوف (عن أبي هريرة) قال النووى اعلم أن أباهريرة يروى عنه اثنان كل منهما حيد بن عبد الرحن أحدهما هذا الحيدى قال الخيدى في الجمع بين الصحيحين كل مافي الصحيحين حيد بن عبد الرحن بن عوف الزهرى قال الحيدى في الجمع بين الصحيحين كل مافي الصحيحين حيد بن عبد الرحن عن أبي هريرة فيو الزهرى الا في هذا الحديث خاصة وهذا الحديث لم يذكره البخارى في صحيحه ولاذكر الحيرى في البخارى أصلا ولافي مسلم الافي هذا الحديث (أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الحرم) قال الحافظ أبوالفضل أنه لملكان من الأشهر الملى على عن الني صلى الله عنها أن يقال الحافظة أبوالفضل عن الني صلى الله عليه وسلم الاشهر الله تخصيص ولم يصح اضافة شهر من الشهور الى الله تمالى عن الني صلى الله عليه وسلم الاشهر الله الحرم (وافضل الصلاة بعد الغريضة صلاة الحلي عن الني صلى الله عليه وسلم الاشهر الله الحرم (وافضل الصلاة بعد الغريضة صلاة الحل عن الني المالة عليه وسلم الاشهر التعافرة والدائمة المالة السلامة المدائمة السائمة السائمة الصلاة الليل أفضل الدائمة المالة المالة المدائمة السائمة السائمة السائمة المدائمة المالة المواقف المنافة المدائمة المالة المدائمة المالة المعرم (وافضل الصلاة الليل أفضل الدائمة المدائمة المدائمة المدائمة المدائمة المدائمة السائمة السائمة المالة المدائمة الم

قوله ﴿شهراقه﴾ أىصومهمراقةقيلوالمرادصوم يومعاشورا. لاصومالشهركله ﴿صلاة اللَّبل﴾ ظاهره أنها أفضل منالسنن الرواتبومن\يقول به لمله يحمل الحديث على أن المراد بقوله بعد الفريضة أيمبعد

عَرَّ وَجَلَّ رَجُلُ أَنَى قَوْمًا فَسَأَفُمْ بِاللهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةِ بَيْنَهُ وَبَيْتُهُمْ فَمَنْعُوهُ فَتَخْلَفُهُمْ رَجُلٌ بَأَعْفَا بِهِ فَأَلَّهُمْ وَرَجُلٌ بَأَعْفَا بِهِ فَأَلَّهُ وَقَوْمٌ سَارُوا رَجُلٌ بَاعْفَا بِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرَّا لَا يَعْلُمُ بَعْطَيْتِهِ إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِى أَعْف لَيْلَتُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَخَبَّ إِلَيْهِمْ مَمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَرَلُوا فَوْضَعُوا رُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَنْلُو آيَاتِي وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلْقُوا الْمَدُو فَأَنْهِرُمُوا فَقَبَلَ بِصِدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَلُهُ

#### باب وقت القيام

أَخْبَرَنَا تُحَدُّبُونُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُ عَنْ بِشْرِهُو َ اِنْ الْمُفَضَّلِ قَالَحَدَّنَا شُعْبَةُ عَنَ أَشْمَكَ أَنْ سُلَيْمٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قُلْتُ لَعَائِشَةً أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَتَ اللهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قُلْتُ لَعَلَيْكُمْ قَالَتْ إِذَا سَمَعَ الصَّارِخَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَتُ اللهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ فَلْتُ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ إِذَا سَمَعَ الصَّارِخَ

## باب ذكر ما يستفتح به القيام

أُخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّتَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالحِ قَالَ حَدَّثَنَا

الفرائض وما يتمها من السنن . قوله (رجل أذيروما) ظاهرهأن السائل أحد الثلاثة الدن مجهما فهوليس كذاك بل معطيه فلابد من تقدير معناف أى معطى رجل وكذا قوله وقوم بتقدير معناف أى وعابد قوم (فتخلفهم رجل بأعفابهم) خرج من بينهم بحيث صار خلفهم في ظهورهم فقوله بأعقابهم بمعنى في ظهورهم بمنزلة التأكيد لما يدل عليه تخلفهم (عما يعدل به في على بناء المفعول أى بما يجعل عديلاله ومثلا ومساويا في العادة (يتملقني) هذا على حكاية كلام القه تصالى في شأن ذلك الرجل والملتى بفتحين الزيادة في الدعاد والتضرع (يصدوه) تأكيد الإقبال فانه لا يكون الا بالصدر (حتى يقتل) على بناء المفعول . قوله (سمع الصاوخ) قبل هو الديك

الْأَزَّهُرُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَاصِم بْن حُيَّد قَالَ سَأَلْتُ عَاتَشَةَ بَسَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلْمَ يَسْتَفْتُحُ قِيَامَ اللَّيلِ قَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَني عَنْ شَيْ. مَاسَأَلَني عَنْهُ أَحَد قَبْلَكَ كَانَ رَسُولُ أَلَّه صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيُهَلِّلُ عَشْرًا وَيَسْتَغَفّر عَشْرًا وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَغْفُر لِي وَأَهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي وَعَافِنِي أُعُوذُ بِٱللَّهِ منْ ضيق الْمُقَام يَوْمَ الْقِيَامَة أَخْبَرَنَا سُوَ مْدُ بْنُ نَصْر قَالَ أَنْبِأَنَا عَبُدُ الله عَنْ مَعْمَر وَالْأَوْزَاعَى عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَفير عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَىِّ قَالَكُنْتُ أَبِيتُ عَنْدَ حُجْرَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَسْمَتُهُ إِنَا قَامَ مِنَ الَّلِيلِ يَقُولُ شُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمين الْهُوَىُّ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ أَلَلْهُ وَيَحَمَّده الْهُوتَى . أَخْبَرَنَا تُنْيَبَةُ بْنُ سَمِيدَقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن اْلاَّحْوَل يَعْنى سُلَيْهَانَ بْنَ أَلِى مُسْلم عَرْبِ طَاوُس عَن أَبْرَ عَبَّاس قَالَ كَانَ ءالنِّئ صَلَّىٰ أَللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يَتَهَجُّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَدُ أَنْت نُورُ السَّمُوات وَالْأَرْض وَمَنْ فِهِنَّ وَلَكَ الْحَدُّ أَنْتَ فَيَّامُ السَّمْوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِهِنَّ وَلَكَ الْحَدُّ أَنْتَ مَلْكُ

وسمى بذلك لكثرة صياحه ﴿ أنت نور السموات والأرض ﴾ أي منورهما وبك يهندى من فيها وقبل المعنى أنت المنزه من كل عيب يقال فلان منورأى ميرأ من كل عيب ويقال هو اسم مدح تقول فلان فور البلد أى مزينه ﴿ أنت قيام السموات ﴾ قال قنادة القيام القسائم بند بير خلقه المقيم لغيره

قوله (الهوى) جنح وتشديد يا. أى الحين العلويل . قوله (أنت نور السموات والأرض) أى منورهما و بكت بندى منافيها وقبل المنزه من كل عيب يقال فلان منور أى متهرى. من العيب ويقال هواسم مدح تقول فلان نور البدأى مزينه (قيام) كعلام أى القائم بتدبيره وأمره السموات وغيرها

السَّمُوات وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِينَ وَلَكَ الْحَدُ انَّتَ حَقَّ وَوَعْدُكَ حَقَّ وَالْحَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقَّ وَالنَّيْوِنَ حَقَّ وَتَحَدَّحَقَّ لَكَ أَسَّلَتْ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَبِكَ آمَنْتُ ثُمَّ ذَكَرَ قُنْيَةٌ كُلَةً مَّنَاهَا وَيِكَ خَاصَمْتُ وَالْيِكَ حَاكُمْتُ انْغُورُ لِى مَافَنَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَكُنْ سَلَةً قَالَ أَنْبَأَنَا أَنْ الْفَائِمَ عَنْ مَالِكَ قَالَ حَدَّقَى غَرْمَةُ بُنُ سُلَمَانَ عَنْ كُرَ أَنْ سَلَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَنْ الْفَاسِمِ عَنْ مَالِكَ قَالَ حَدَّقَى غَرْمَةُ بُنْ سُلَمَانَ عَنْ كُرَيْب

(أن حق) هو المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه قال الفرطبي هذا الوصف له سبحانه بالحقيقية خاص به لاينيني أخر. أذ وجوده إذاته فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره (و وعدك حق) أى ثابت (والساعة حق) أى يوم القيامة (والنيون حق ومجد حق) أى من عطف الحاص على العام تعظياله (لك أسلت ) أى انقدت وخصصت (وبك آمنت) أى صدقت (وبك خاصمت ) أى بما أعطيتني من البرهان و بما لفنتني من الحجة (والبك عبد (ما أسر رت وما أعلنت ) أى أخنيت وأظهرت أو ماحدثت به نفسي وما أخرت ) عبد (رأنت المقدم وأنت المؤخر ) قال المهلب أشار بذلك الى نفسه لامه المقسدم في البعث في الآخرة والمؤخر في البعث في الدنيا وقال الفاضي عياض قيل معناه المنزل للاشياء منازلها يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويعز من يشاء ويغل من يشاء وبحمل عباده بعضهم فوق بعض درجات وقيل هو بعد وكل مؤخر على متقدم فهو قبله وكل مؤخر على متقدم فهو قبله وكل مؤخر على متأخر فهو بعده و لكون المقدم والمؤخر بمن الحادي ولكون المقدم والمؤخر بمن الحادي والمعنل قدم ون شاء العاعته لكرامته لكرامته لكرامته لكرامته الكرامة الكرامة الكرامة المقدم ولكون المقدم والمؤخر بمن الحدم والمؤخر بمن المؤخر بمن المادى والمعنل قدم ون شاء العاعته لكرامته لكرامة المقاحدة لكرامته لكرامة المعادة الكرامة المعادة الكرامة المعادة الكرامة المعرب ويكون المقدم والمؤخر بمن المؤخر بمن المواحدة لكرامة والمؤخر وبعده ويكون المقدم والمؤخر بمن المادى والمعنل قدم ون شاء العاعته لكرامته لكرامة المحدة والمؤخر المقدم والمؤخر بمن المادى والمعادة الكرامة والمؤخر بمن المقدم والمؤخر بمن المقدم والمؤخرة المقدم والمؤخر بمن المؤخرة المقدم والمؤخرة المؤخرة ال

<sup>(</sup>أنت حق) أى واجب الوجود (ووعدك حق) أى صادق لايمكن التخلف فيه وهكذا يضر حق فى كل محل بما يناسب ذلك المحل (وتحد حق) التأخير النواضع وهو أنسب بمقام الدعاء وذكره على افراده الذلك ولتوسل بكونه نياحقا الى اجلة الدعاء وقبل هو من محلف الخاص على العام تعظيا له ومقام الدعاء بأوذلك وافة تعالى أعلم (الك أسلت) أى انقدت وضحت (و بك خاصمت) أى محجتك (ماقدت وما اخرت) أى ما فعلت قبل وما سأفعل بعد أو محافظت يرما ترك

إِنْ عَالَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بِأَتَ عَنْدَ مَيْمُونَةُ أَمَّا لَمُّوْمَ بِنَ وَهِي حَالَتُهُ فَاضْطَجَعَ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةَ وَأَضْطَجَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا أَنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَلْهُ قَلْلاً أَوْ بَعْدُهُ قَلِيلاً أَسْتَفَظَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسِلمَ عَنَى إِذَا أَنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَلْهُ قَلْلاً أَوْ بَعْدُهُ قَلِيلاً أَسْتَفَظَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسِلمَ عَلَى بَعْدَ عَمْ فَا لَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ عَلَى بَعْدَ الله عَلَى ال

وأخر من شاء بقضائه لشقاوته . وقال الكرمانى هذا الحديث مر ... جوامع الكلم لان لفظ القيام إشارة الى أن وجود الجواهر وقواءها منه وبالنو رالى أن الاعراض أيضا منه وبالملك الى أنه حاكم عابها إيجادا و إعداماً يفعل مايشاء وكل ذلك من نعم الله تصالى على عاده ظلهذا قرن كلا منها بالحمد وخصص الحمد به ثم قوله أنت الحق إشارة الى أنه المبدى، للفعل والقول ونحوه الى المماش والساعة ونحوها إشارة الى المصاد وفيه الاشارة الى التبوة والى المجداء ثوابي الإيمان والاسلام والتوكل والانابة والتضرع الى الله تمالى والحضوع له القاحة والمحاسفة والحاسلام والتوكل والانابة والتضرع الى الله تمالى والحضوع الى الله وهو الجانب قال الذوى والصحيح الفتح قال والمراد بالوسادة التي تكون تحت الرقس وقبل

قوله (في عرض الوسادة) المشهور قتح عين العرض وقبل بالعنم بمعنى الجانب وهو بعد لمقابلته بالطول (يمسح النوم عن وجهه) أى يزيله عن العينين بالمسح - قوله (قال الليم الح) قد سبق غير هذا فى الاستفتاح فى حديث عائشة ولامناقة لوقوع كل مزذلك أحيانا أوالجمع بين السكل

## باب ما يفعل اذا قام من الليل من السواك

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى وَمُحَدَّ بْنُ أَلْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الَّرَحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور وَ الْأَخْمَسُ وَحُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَاتِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَّ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَلُه بِالسَّوَكِ . حَدَّثَنَا مُحَدَّ بُنُ عَبْدِ الْأَعلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْهُ عَنْ حُمَيْنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ حُمَيْنَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلنَّا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَلْهُ بِالسَّولَكِ

# ذكر الاختلاف على أبي حصين عمان بن عاصم في هذا الحديث

أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ اللهُ بْنُ سَعِيدَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي سَنَانَ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَن شَقِقَ عَنْ جُلَيْفَةَ قَالَ كُنَّا أَتُوَكَّرُ بِالسَّوَاكِ إِذَا قُنْنَا مِنَ اللَّيلِ . أَخْبَرَنَا أَخْدُ بْنُ سُلِيهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا غَبِيْدُ اللهِ قَالَ أَبْنَأَنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِيْنَ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ إِنَا قُنْنَا مِنَ اللَّيلُ أَنْ تَشُوصَ أَفْوَاهِنَا بِالسَّواكِ

## باب باى شيء تستفتح صلاة الليل

أَخْبَرَنَا الْمَبَّاسُ بُنُ عَدْ الْمَظْمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُ بُنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَكْرَمَةُ بُنْ عَنَّـا وَ الْخَبَرَنَا الْمَبْالُ بَنْ عَلَى مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلْكُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ صَلَانَةُ قَالَتْ كَانَ إِنَا قَامَ مِنَ اللَّهُ لِ عَالْشَةً بِأَى ثَمْنِ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَفْتَحُ صَلَانَةُ قَالَتْ كَانَ إِنَا قَامَ مِنَ اللَّهُ لِ

إِنْ الْحَدِّى وَالشَّهَاوَةُ أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عَادَكُ فِي الْحَرُافِ فِي عَنْتَافُونَ اللَّهُمْ الْمَدِي لَمَا الْخُلُقُ فِيهَ الْمُعْتَى وَالشَّهَاوَ الْمَعْ الْمَدِي اللَّهِ الْمُلْتُ فَيهَ مَنْ الْمُحْقَى اللَّهُمُ الْمَدِي لَمَا الْخُلُقُ فَيهَ مَنْ الْمُحْقَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يُونُس عَن الْبَنْ شَهَابِ قَالَ حَدَّتَى حَمْدُ بُنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ عَنْ يُونُس عَن الْبَنْ شَهَابِ قَالَ حَدَّتَى حَمْدُ بُنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل

أُخْبَرَنَا السْحَقُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَوَى

هى هنا الفراش وهوضعيف أو بأطل (فاطر السموات والأرض) أى مبدعهما (اهدفى لما اختلف

<sup>﴿</sup> فَاطُرُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ أى مدعهما ﴿ العَدَىٰ ﴾ أى ثبتنى أو زدَى هداية ﴿ لَمَا اختلفُ فِه ﴾ على بناه المفسول . قوله ﴿ أهوى ﴾ أى مديده ﴿ فَاسَلُ ﴾ بتصديد اللام أى أخرَج ﴿ فَاسَنَ ﴾ بتصديد النون أى استعمل السواك فى الآسنان . قوله ﴿ مَا كَنَا نَشَاءَ الحُنِّ أَى أَنْ صلاته وَنُومُهُ مِا كِمَا

رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللَّيلِ مُصَلِّيا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ وِلاَ نَشَاهُ أَنْ رَاهُ نَاكَ الْإِ رَأَيْنَاهُ مِلاَ اللَّهِ أَنْ رَاهُ نَاكَ اللَّهِ أَنْ مَرَاهُ اللَّهِ أَنْ مَرَاهُ اللَّهِ أَخْبَرَ فِي الْإِنْ أَفِي مَلْكَةً أَنَّ يَعْلَى بَنَ عَلَكَ أَنْهُ مَا أَنَّهُ مَالَ أَمْ سَلَمَةً عَنْ صَلاة رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلْكَةً أَنَّ يَعْلَى بَنَ عَلَكَ أَنْهُ مَلَةً عَنْ مَالَمَ أَمْ سَلَمَةً عَنْ صَلاة رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَلْكَ مَاللَهُ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ عَنْ مَلْكَ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ مَنْهُ مَلْكَ مَانَامَ وَصَلّاتُهُ مَن اللَّهِ مَنْ مَنْهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلْمَ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ قَرَاهُ مَلْكَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ مُنا مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ مُمْ يَامُ قَلْمَ مَا مَا فَلَوْ مَا مَلَكُمُ وَصَلّامَهُ كُمْ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ مُمْ يَامُ قَلْو مَا صَلّى عَلَيْهُ وَلَمْهُ وَلَوْلَا هَى تَنْعَدُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ مُمْ يَامُ قَلْمُ مَامُ قَلْمُ مَامُ قَلْمُ مَا مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## ذكر صلاة ني الله داود عليه السلام بالليل

أَخْرَنَا أَتْكِيْهُ قَالَ حَدِّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَرْوِ بْن دِينَارِ عَنْ عَرْوِ بْنِ أَوْسَ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلِّمَ أَحَبُّ الصَّيَامِ لَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ صِيامُ دُودَ عَلْيهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطُرُ يُومًا وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ

#### فيهمن الحق) قال النو وي ممناه ثبتني عليه

مخصوصين بوقت دون وقت بلكانا مختلفين فى الأوقات وكمل وقت صلىفيه أحيانا نام فيه أحيانا والله

صَلَاةُ دَاوُدَكَانَ يَنَامُ نِصْنَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ اللَّهُ وَيَنَامُ سُدْسَهُ

# ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام وذكر الاختلاف على سليان التيمي فيه

﴿ وهو قائم يصلى فى قبر م﴾ قال الشيخ بدرالدين بن الصاحب فى مؤلف له فى حياة الآنبيا. هذا صريح فى إثبات الحياة لموسى فى قبره فانه وصفه بالصلاة وأنه قائم ومثل ذلك لا يوصف به الروح وانمـا يوصف به الجسد وفى تخصيصه بالقبر دليل علىهذا فانه لوكان من أوصاف الروح

تمالى أعلم . قوله ﴿وكان ينام نصف اللي﴾ الظاهر أن المرادكان بنام من الوقت الذي يعتاد فيه النوم الم فصف الليل أو المقال أو القول بأنه ينام من أول الم نصف الليل أو الماري المقال المنظوب لا يختل عن أول المنظوب لا يختل عن الكثيب هو ما ارتفع من الرب لا يخلو عن بعد وافته تمالى أعلم . قوله ﴿وعد الكثيب الأحمر﴾ الكثيب هو ما ارتفع من الرب كالل الصغير قبل منذا ليس صريحًا في الرعادم بقيره الشريف ومن ثم احتلفوا فيه ﴿ويصلى فَتْمِهِ ﴾ قال الشيخ بغر الدين الصاحب هذا صريح في اثبات الحياة لموسى فيقيره فانعوصفه المصادة وأنه قام، وصلى المنظل المنظوب المنظوب المنظل المن

حَديث مُعَاد بْن خَالد وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . أَخْبَرَني أَحْمُدُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَـدَّ ثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا ثَابِتُ وَشُلْهَانُ النَّيْمِيُّ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى قَبْر مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَـلَّى فى قَبْره - أَخْبَرَنَا عَلَىٰ أَبْنُ خَشْرَم قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ سُلْمِإِنَ النَّيْعِيِّ عَرِ أَنِّ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرَى بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّـلَامُ وَهُو يُصَلِّى فى قَبْره . أُخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمْرُعَنْ أَيه عَنْ أَنس أَنَّ الَّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَشْرَى بِهِ مَرَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ . أُخْبِرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب بْن عَرِيّ وَ إِعْمِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمْرٌ قَالَ سَمْتُ أَبِي قَالَ سَمْعُتُ أَنْسًا يَقُولُ أَخْبَرَني بَعْضُ أَحْجَابِ النِّيِّيصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَشُوىَ بِهِ مَرَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهُ السَّلَامُ وَهُو يَصَلَّى فِي قَبْره . أَخْبَرَنَا قُتِيبة قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَديٌ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَنْسِ عَنْ بَعْضِ أَضْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةَ أَسْرَى بِي مَرَدْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصلِّى في قَبْرِه

#### باب احياء الليل

أَعْبَرَنَا عَمْرُو بُنْ عُمْهَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَمْزَة

لم يحتج لتخصيصه بالقبر وقال الشيخ تق الدين السبكى في هذا الحديث الصلاة تستدعى جسدا حياً ولا يُلزم من كونها حياذ حقيقة أن تكون الإبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج الى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الاجسام الني نشاهدها بل يكون لها حكم آخر

قَالَ حَدَّتَنِي الْوَهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَيْدُ الله بُنُ عَبْدِ الله بِن الحَرْثِ بِن نَوْفَلَ عَنْ عَبْدِ الله بِن الْحَرْثِ بِن الْأَرْتَ عَنْ أَيه وَكَانَ قَدْ شَهَدَ بَلْرًا مَعْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهَ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله الله وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله وَسَلَمَ الله الله وَسَلَمَ الله وَالله وَله وَالله وَلمَا وَالله وَالل

#### الاختلاف على عائشة في احياء الليل

أَخْرَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْد أَلَهُ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِّي يَمْفُورٍ عَنْ مُسْلم عَنْ

## ﴿ أَجِلَ ﴾ أى نعم و زنا ومعنى ﴿ أَن لا يلبسنا شـبعاً ﴾ أى لا يجعلنا فرقاً مختلفين

الى المطمام والشراب وغيرناك من صفات الأجسامالتي نشاهدها بإريكون لها حكم آخر . قوله ﴿ أجل ﴾ كنم و زنا ومعنى ﴿ صلاة تمالى عليه وسلم فان الأنبيا. دعوا على أمهم بالهلاك وهو يدعولهم بعدم ملكنا ﴾ أفظر اليه صلى اقد تمالى عليه وسلم فان الأنبيا. دعوا على أمهم بالهلاك وهو يدعولهم بعدم الهلاك في أن لايظرى من الاظهار أى لايجعل غالبا علينا عدوا من الكفرة ﴿ أن لا يلبسنا ﴾ يكسر الباء أى لايخلطنا في معارك الحرب ﴿ شيما ﴾ فرقا مختلفين يقتل بعضهم بعضا و يحتمل أن هذه الحصال الثلاث هي المرادة بقوله تمالى قل هو القادر على أن يصف عليكم غذابا من فوقكم الآية فالعذاب من فوق يكون اشارة الى الاهلاك العام بلا مداخلة عدو لاستناده الى انفة تعالى ومن تحديا الأرجل اشارة الى غلبة جاء من الأسفل فلما صلى القه تعالى عليه وسلم استشعر من هذه الآية استحقاقهم لهذه الحصال الثلاث جاء من الأسفل فلما صلى القه تعالى عليه وسلم استشعر من هذه الآية استحقاقهم لهذه الحصال الثلاث مَسْرُ وِقِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا كَانَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَحْـاً رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ اللَّيْلَ وَأَيْفَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ المُثْرَرَ . أَخْرَنَا مُحَمَّدُ ثُنُ عَبْدَالله مِن المُبَارِك قَالَ حَدِّثَنَا تَعْمَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ أَيَّدُ الْأَسْوَدَ نْنَزِيدَ وَكَانَ لِي أَعَاصَديقًا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرُو حَدَّثْنِي مَاحَدَّثْكَ به أَمُّالْمُؤْمِنينَ عَنْصَلَاة رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْى آخِرَهُ . أَخْبَرَنَا لهٰرُونُ نُنُ اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَسَا عَدْةُ أِنْ سُلْمَانَ عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْد بْنِ هَشَام عَنْ عَائشَةَ رَضي أَنَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَا أَعْلَمُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فَ لَيْلةَ وَلَا قَامَ لَيْلَةٌ حَتَّى الصَّبَاحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامَلًا قَطْ غَيْرَ رَمَضَانَ . أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ثُنَّ يُوسُفَ عَرْ يْحَى عَنْ هَشَامَ قَالَ أَخْبَرَنَى أَبِي عَنْ عَائشَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعْنَدَهَا أَمْرَأَةُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ فُلْاَنَةُ لَا تَنَامُ فَذَكَّرَتْ مِنْصَلاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بَيا تُطيفُونَ فَوَاللهَ لَايَمْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُوا وَلٰكنَّ أَحَبَّ الدِّن الله مَادَاوَمَ عَليه صَاحِنَّهُ أُخْبَرَنَا عُمْرَانُ ثِنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَس بْن مَالك أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا عَمْدُودًا بِيْنَ سَارِيتَيْن فَقَالَ مَاهٰذَا

﴿ وشد المُّرْزِ ﴾ قال فى النهاية هو كناية عن اجتناب النساء أوعن الجد والاجتهاد فى العمل

خطلب أن يدفع الله عنهم فرفع الاتنان و بقى الثالث كاهو المشاهد والله تعالى أعلم. قوله ﴿ أَحِيا رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم المليل ﴾ أى تاليه و به ظهر النوفي ﴿ وشد المُدر ﴾ كناية عن اجتناب النساء أو الجد والاجهاد في العمل أوعهما . قوله ﴿ مه ﴾ أو انكفى عما لمدح بالا فتار في الصلاة فان الاكتار - لا يحد صاحب وانجها يمدح صاحب التوسط ﴿ لا يُمل ﴾ بفتح المع وتشد يداللام أى يقطع اللريالاحتان

الحُبْلُ فَقَالُوا لَرْيَفَ تُصَلَّى فَاذَا فَرَتْ تَعَلَقْت به فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم حُلُوهُ لِيُصَلِّ أَحُدُمُ نَشَاطُهُ فَإِذَا فَرَ فَلَقَمْدُ ، أَخْبَرَنَا فَتَبَيْهُ ثُنَ سَعِيد وَتُحَدَّنُ ثُن مَنْصُور وَاللَّفْظُ لَهُ عَن سُعْنَا لَهُ عَنْ مُنْ عَنْ فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ حَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَيْوَ فَامَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ حَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَمُنْ مَنْ فَيْكُ وَمَا تَأْخُر قَالَ الْفَلَا وَسُلَّمَ حَقَى اللهُ فَعَلَى اللهُ فَلَا عَلَيْهِ عَنْ اللهُ فَلَا عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ مُرَانَ ثَقَةً قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَانُ ثُنْ عَبْد السَّلَام عَنْ سُفْيانَ عَنْ عَلَيْمِ مِنْ كُلْيْبِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ مُرَيْرَةً قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَانُ ثُنْ عَبْد السَّلَام عَنْ سُفْيانَ عَنْ عَلَيْمِ مِنْ كُلِيْبِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ مُرَيْرَةً قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَانُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ أَيْهُ مَنْ مَنْ مُنْ وَكُولُ اللهُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ مُرَيْرَةً قَالَ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ إِنْ هُمَ لَا اللهُ عَنْ أَيْهُ مَلَهُ وَسَلَم عَنْ مُنْ مُؤْمَ وَالْ وَالْمَانُ مُنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ أَيْهُ مَا عَلَيْهِ مُرَانُ اللهُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهُ مَلْهُ وَسَلَم عَنْ شُفَاقً وَمَامُ اللهُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ مُو اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيْهُ وَسَلَم عَنْ مُؤْمَا وَالْمُوالُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّ

## كيف يفعل اذا افتتح الصلاة قائمــا وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك

أَخْبَرَنَا قَنْيَنَهُ قَالَ حَدَّتُنَا حَمَّادُ عَنْ بُدْيلِ وَأَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الله بْن شَقَيق عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى وَسَلَّمْ يُصَلَّى لِيلاً طَوِ يلا فَإِنَا صَلَّى قَاكَساً رَكع قَاكَسا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا . أَخْبرَنَا عَبْدُهُ بْنُعْبِدالرِّحِيمِ قَالَ أَنْبِأَنَا وَكِيمٌ قَالَحَدَّشَ يَرِيلُابُنُ

أو عنهما مماً ﴿قَالُوا لَزِينُب﴾ هي نت جحش ذكره الحطيب وغيره ﴿فَتَرْتُ﴾ بفتح المثناة أى كسلت عزالقيام ﴿ليصل أحدكم نشاطه﴾ بفتحالنو نأىمدةنشاطه ﴿تَرَامُ ﴾ بإي عيزمهملة

عنكم حتى تقطعوا ماتمنادوا من العبادة ولايخفى أن الاكتار يفضى الى ذلك . قوله ﴿ فَتَرَتَ ﴾ بفتحالنا-المثناة من فوق أى كسلت عنالقيام ﴿ نشاطه ﴾ بفتح النون أى قدر نشاطه . قوله ﴿ فَقَبِلُهَا ﴿ } القائل زعم أن الاجتهاد ينشأ من الحاجة الى المففرة فأشار الى أن الشكر يقتضى الاجتهاد ولا شك أن المففرة نعمة عظيمة تقتضى زيادة شكر فيفني لصاحبه زيادة اجتهاد . قوله ﴿ وَرَامِحٍ ﴾ أي تشفق براى وعين

إِرَاهِمَ عَن أَنْ سِيرِ نَ عَنْ عَبْد أَلَهْ نَ شَقِيقٍ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَلَّه صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَائمًا وَقَاعدًا فَاذَا أَفْتَمَ الصَّلاَةَ قَائمًا رَكَعَ قَائمًا وَإِذَا أَفْتَتَمَ الصَّـلاّةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بنُ سَلَةَ قَالَ حَدَّنَا ٱبْنُ الْقَاسِمِ عَنْمَاكُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الله بْنَيْزِيدَ وَأَبُو النَّصْرِ عَنْ أَى سَلَمَةَ عَنْ عَاتْشَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَجَالْسُ فَيَقُرَأُ وَهُوَجَالُسُ فَاذَا بَقَىَ مِنْقَرَاءَته قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعينَ آنَةٌ قَامَ فَقَرَأً وَهُوَ قَاتُمُ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الْرَكْعَةِ الشَّانِيَةِ مثلَ ذٰلكَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَيُ بْنُ إِمْ اهْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى جَالسَّا حَتَّى دَخَلَ فِىالسِّنِّ فَكَانَ يُصَلِّي وَهُو جَالسُ يَقْرَأُ فَاذَا غَبَرَ مَنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَّةً قَامَ فَقَرَأُ جِـا ثُمَّ رَكَعَ . أُخْبِرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَام عَنْ أَبِي بَكْر بن مُحَدّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعَدُ فَاذَا أَرَادَ أَنْ بَرْكُمَ قَامَقَدْرَمَايَقْرَأُ أَنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً . أَخْبَرَنَاعَمْرُ وبْنُعَلِيَّعَنْعَبْدالْأَعْلَ قَالَحَدَّنَاهَشَاهُ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَعْد بْن هشَام بْن عَامر قَالَ قَدْمْتُ الْمَدينَةَ فَدَخَلْتُعَلَى عَاتْشَةَ رَضَى اللهُ عَنَّهَا قَالَتْ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَّا سَعْدُ بنُ هَشَام بن عَامر قَالَتْ رَحَم أَنْلَهُ أَبَاكَ قُلْتُ أُخْبريني عَنْصَلَاة رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ وَكَانَ

مهملة . قوله ﴿فَاذَا بَنَى مَن قرآءُه الحُرُ يُحمل على أنه كان يَفعل أَحياناً هذا وأَحياناً ذاك و به يحصل التوفيق . قوله ﴿فَاذَا غَبِرٍ ﴾ أي بقى . قوله ﴿ كان وكان ﴾ أىكان كذاوكان كذا

قُلْتُ أَجُلُ قَالَتْ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُوسَلَمْ كَانَ يُصِلَّى بِاللَّيْلِ صَلَاة الشَاء ثُمَّ يَاْوِي إِلَى فَا اللهِ فَنَامُ كَانَ جُوفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَته وَ إِلَى طَهُوره فَوَصَّا أُمُّ دَخَلَ المُسْجَدَ فَيُصَلَّى ثَمَّا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَرَبَّكَ يَفْفَى وَرَبَّكَ يَغْفَى وَرُبَّكَ يَغْفَى وَرُبَّكَ يَغْفَى وَرُبَّكَ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَّى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف

على الى اسحق في ذلك

أُخْبَرَنَا عُمُرُو بُنُ عَلِيَّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ حَـدَّثَنَا عُمُرُبُنَ أَبِي زَاتَلَهَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو

<sup>(</sup>تمهأوىال فراشه فينام) أى يرجع ويجى. (ال حاجته) أى حاجة البول ونحوه (والى طهوره) -فتحالطاً. (يخيل) بتشديداليا عليهنا. المفعول (الى) بتشديد اليا. (فأذنه) بهمزة ممدودة أى أعلمه (قبل أن يغنى) منالاغفا. وهو النوم الحفيف (لحم) ككوم وعلم أى كذ خمه

السْحَقَ عَن الْأَسْوَدَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ الله صَناًى اللهُ عَلْيه وَسَنالَم يَمْتَعُ منْ وَجْهِي وَهُوَصَائَمٌ وَمَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثُرُ صَـالَاته قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِسَةٌ مَعْنَاهَا إلَّا ٱلْكُتُونَةَ وَكَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ اللهِ مَادَامَ عَلَيْهِ الْانْسَانُ وَانْ كَانَ يَسِيرًا خَالَفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَسُودَ عَنْ أَمْسَلَمَةَ . أَخْبَرَنَا سُلْيَانُ بْنُ سَلَمِ الْبَلْخَيُ قَالَ حَدَّتَنا النَّضْر قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنِ الْأَسُّودَ عَنْ أَمَّ سَلَةَ قَالَتْ مَا قُبَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَأَ كَثُرُ صَلَانه جَالسًّا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةِ خَالَفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَقَالًا عَنْ أَنِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ أَمُّ سَلَةَ . أَخْبِرَنَا إِسْمِعِلُ بْنُ مَسْعُود حَدَّثَنَا خَالد عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمْعْتُ أَبَاسَلَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ أَكْثُرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْفَرِيضَةَ وَكَانَأَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمَهُ وَ إِنْ قَلَّ . أُخْبَرَنَا عَبْدُ الله ثُنْ عَبْدِ الصَّمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا رَ بِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ أُمَّ سَلَةَ قَالَتْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيده مَامَاتَ رَسُولُ اُللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ أَكْثُرُصَلاته قَاعدًا إِلَّا لَلَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ الَيْهُ مَادَاوَمَ عَلَيْه وَإِنْ قَلَّ خَالَفَهُ عُبَّانُ ثُنَّ أَى سُلَمَانَ فَرَوَاهُ عَنْ أَى سَلَهَ عَنْ عَائشَةَ . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ثُنْ مُحَدِّ عَنْ حَجَّاجِ عَن أَبْن جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبَرَني غُمَّانُ بِنُ أَبِي سُلْمَانَ أَنَّ أَبَّا سَلَمَةَ أُخْبَرَهُ أَنَّ عَائشَـةَ أُخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَمُيْتُحَيَّ كَانَ يُصَلِّي كَثيرًا منْ صَلَاته وَهُوَجَلَسْ

قوله ﴿ يمتنع من وجهى } أى من التقبيل

## باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد

أَخْبِرَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدِّثَنَا يَحْبَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هلال أَبْنِ يَسَافَ عَنْ أَبِي عَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصَلَّى جَالَسًا فَقُلْتُ حُدَّنْتُ أَنْكَ قُلْتَ إِنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النَّشْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَاتِمِ وَأَنْتَ تُصَلَّى فَاعِدًا قَالَ أَجُلْ وَلْكُنِّي لَسْتُكَأَّحَد مَنْكُمْ

## فضل صلاة القاعد على صلاة النائم

أَعْرِزاً حَيْدُ بِنُ مُسْعَدَةً عَنْ سُفْانَ بْنِ حَبِيعِ عَنْ حُسَيْن الْمُعَلِّمْ عَنْ عَبْدالله بن بريدة

﴿ بِعدماحطمه الناس ﴾ قال في النهاية يقال حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم كانهم بما حلومن أثقالهم

قوله (بعد ما حطمه الناس) الحطم الكسر أى بمدما ضف بما حمله الناس من الأنقال يقال حطم ظاناً أهله اذاكبر فهم كانهم بمما حملوه من أتفالهم صيروه شيخاكبر ا محطوما . قوله (حي تكون) أى السورة براسطة الترتيل . قوله (إلست كا حدمتكم) يفيداً نه تتصوص ينهم بأن لا يقص في الاجو

#### باب كيف صلاة القاعد

أَخْبِرَنَا هُرُونُ بِنْ عَبد الله قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو دَاوُد الْخَفَرِيُّ عَنْ حَفْصَ عَنْ حَبْد عَنْ عَبْد الله بْ شَقِيق عَنْ عَاتَشَة قَالَتْ رَأَيْتُ النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلَّى مُثَرَبَّعًا قَالَ أَبُوعَدُ الرَّحْنَ لَأَعْلُمُ أَحَدًا رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ غَيْر أَبِي دَاوُدَ وَهُو فَقَةٌ وَلَا أَحْسِبُ هٰذَا الْحَدِيثَ إِلَّا خَطَالُ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلُمُ

### بابكف القراءة بالليل

أَخَبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ عَنْ عَبْد الله أَنِ أَبِي قَيْسِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً كَيْفَكَانَتْ قِرَانَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمْ يُسرُّ قَالَتُ كُلُّ ذَلْكَ قَدْكَانَ يَقْمَلُ رُبِّكَا جَهَرَ وَرُبِّكَا أَسَّرَ

في صلانه قاعدا وقائمًا. قوله (من صلى قائمًا فهو أفضل الحزّ) حمله كثير من العلما. على النطوع وذلك لآن أفضل يتنخبى جواز القعود بل فضله ولا جواز الفعود في الفرائض مع القدرة على القيام فلا يتحقق في الفرائض أن يكون القيام أفضل و يكون القعود جائزا بل ان فدر على القيام فهو المتعين وان لم يقدر عليه يتمين الفعود أو ما يقدر عليه يقي أنه على هذا المحمل يلزم جواز النفل مضطجعا مع الفدرة على القيام والفعود وقد النزمه بعض المتأخرين لمكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحداً في الاسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا صلى قط على جنبه مع القسدة على القيام ولوكان مشروعا لفعلوه أو

#### فضل السر على الجهر

أَتَّعَبَرَنَا هُرُونُ بِنُ مُحَدَّ بِنَ بَكُلِّ نِ بِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّ يَهْنِ أَنْ شُمِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ يَعْنِي أَبْنَ وَقَلْدَ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُرَّةً أَنَّ عَلَّمِ عَدَّشِهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمْ قَالَ أَنَّ الَّذِي يَجْهُرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهُرُ بِالصَّدَقَةِ وَالَّذِي يُسِرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسُرُّ بِالصَّدِيةَ

## باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ أَللهُ بُنُ ثَمِيْرَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْد أَبْنَ عُبِيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بِنِ الْأَحْفَ عَنْ صِلَةَ بْنَ زَفْرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَيْتُ مَع النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ لَيْلَةَ فَافْتَتَعَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكُمُ عِنْدَ الْمِالَةِ فَضَى فَقُلْتُ يَرْكُمُ عِنْد

ضله الني صلى الله تعالى عله وسلم ولو مرة تبيبنا المتحون فالوجه أن يقال ليس الحديث بمسوق لبيان صحة المسلاة وضادها وأما حوليان نفضيل احدى الصلاتين الصحيحين على الانخرى وصحهما تعرف من قواعدالهمية من خارج في اصل الحديث أنه اذا صحت الصلاة قاعدا فيهى على فصف صلاة القائم فرضا كانت أو نقلا وكذا اذاصح الصلاة نائما فهى على فصف صلاة القائم فرضا ينتقص من أجره بمنوع من عزع وما استدلوا به عليه من حديث اذا مرض العبد أوسافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقم صحيح الايفيد ذاك وانما فيد أن من كان يعتاد علااذافاته المذرفذاك لايقص من أجر حق لوكان الحريض أو الحسافر تلوكا الصلاة حلة الصحة والاقامة ثم صلى قاعدا أو قصراحاته المرض أو المسلقة على السلامة حلة الصحة والاقامة ثم صلى قاعدا أو قصراحاته المرض أو المسلقة على تصف حملاته القائم في الآجر واقة تعلل أعلم . قوله في كانتى يسر بالهمدفة مي وقد قال المسلمة على تصفي الحديث أن السر الحديث أن السر الحديد أن السرة على المناس المناس على العدال على المناس الحديث أن السر الحديد المناس المناس

الْمَاتَيْنِ فَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي مِا فِي رَكُّعَةً فَضَى فَافْتَحَ النِّمَا َ فَقَرَاْهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عُرانَ فَقَرَأُهَا يُقْرَأُ مُتَرَسِّلًا اذَا مَرَّ بآيَة فيهَا تَسْبِيخُ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُوَّال سَأَلُ وَإِذَامَرَّ بِتَعَوُّذَتَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَسُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَعْوًا مِنْقِياَمه ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمَعَ اللهُ لَمْنْ حَدَّهُ فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعه ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا من رُكُوعه . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّقْرُ شُ مُحَمَّد الْمَرُورَيْ ثَقَةُ قَالَحَدَّتَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْسُيَّبِ عَنْ عَمْرِو سْمُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بن يَرَىدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّم في رَمَضَانَ فَرَكُمَ فَقَالَ في رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظيمِ مثلَ مَا كَانَ قَائمًا ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ رَبِّ أُغْفْر لي رَبِّ أُغْفْر لي مثلَ مَا كَانَ قَائُمًا ثُمَّ سَجَدَ فَقَـالَ سُبْحَانَ رَبِّي ٱلْأَعْلَى مثْلَ مَا كَانَ قَائمًا فَمَا صَلَّى اللّ رَكَعَات حَتَّى جَاءَ بلاّلُ الَى الْغَدَاة قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْن هٰنَا الْحَديثُ عنْدي مُرْسَلُ وَطَلْحَةُ أَنُ يَزِيدَ لَا أَعْلُهُ سَمَعَ منْ حُذَيْفَةَ شَيْئًا وَغَيْرُ الْعَلَاء بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ في هذَا الْحَديث عَنْ طَلْحَةَ عَن رَجُل عَن حُذَيْفَة

صيروه شيخا محطوما (مترسلا) يقال ترسل الرجل في كلامه و مشيه اذا لم يمجل

من صوتك أن الاعتدال في القرامة أهنل فاما أن محمل الجهر في الحديث على المبالغة والسرعلي الاعتدال أوعل أن هذا الحديث محمول على ما اذاكان الحال تقتضى السر والا فالاعتدال فيذاته أضمل والله تعالى أعلم . قوله ﴿ثم افتتح آل عمران ﴾ يمقتضاه عدم لزوم الترتيب بين السور في القرامة . قوله ﴿ مَنْي مِنْيُنَ ﴾ أى ركمتين ركمتين رهذا معنى مثنى لمبافيه من التكرير ومثنى الثانى تأكيد له والمقصود أنه ينبنى المصلى أن يصليها كذلك فهو خبر يمنى الاممرقيل محتمل أن الحراد أن يسلم في كل ركمتين ويحتبل أنوالمراد أنه

### بابكيف صلاة الليل

أَخْبِرَنَا عُمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّيَنَا عُحَدُ بُنْ جَعْفَر وَعَدُ الرَّحْنِ قَالاَ حَدَّتَ الشَّعَةُ عَن يَعْلَى بْنَ عَظَاء أَنْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ مَعْ الْبَنْ عُرَيْحُدَّثُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ أَعْمَ مُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ

يتمهد فى كل ركعتين . قوله ﴿ هذا الحديث عندى خطأ ﴾ بريد زيادة والنهار . قوله ﴿ مئى مننى ﴾ أى صل مئى مثنى قانه المناسب بقوله فاذا خشيت والحنطاب مع ذلك الرجل أوسع كل من بصلحه وفيه أنه ينبغى تأخير الوتر مهما أمكن فيصليه اذا خشى بالتأخير طلوع الفجر وهذا هو المراد بالحشية أى اذا خشيت طلوع الفجر بالتأخير وليس المراد أنك اذا صرت مترددا بين طلوع الفجر وعدمه نأو تروافه تمال أعلم وظاهم الحديث مع أحاديث أخر يفيد جواز الوتر بركمة واحدة كما هو مذهب الحميور والقول بأنه كان

أِنْ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافُعُ أَنَّ أَبْنِ عُمر أَخْبِرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى أَلله عَليه وَسَلَّم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَانْ خَشَى أَحُدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتُرْ بِوَاحِدَة . أَخْرَنَا تَيُنِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلَّلَيْثَ عَنْ نَافع عَن أَبْنِ عُمَرَ عَن الَّنِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثّْنَى فَاذَا خَفْتَ الصُّبَّحَ فَأُورُ وَوَاحَدَة . أَخْبَرَنَا أَخَذُ بُنُ مُحَدَّ بْنِ الْمُغِيرَة قَالَ حَدَّتَنَا عُمْيَانُ عَنْ شُعَيْبِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالم عَن أَبْن عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ مَنَ الْمُسْلِينَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم كَيْفَ صَلَّاةُ اللَّيلِ فَقَالَ صَلاَّةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى فَاذَا خَفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتُرْ بِوَاحدَة أَخْبِرَنَا تُحَدُّ بِنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرِ اهمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخي أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ عَمَّه قَالَ أَخْبَرَنَى مُمِيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ بنَ عُمِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةَ الَّذِيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَشْنَى مَثْنَى فَاذَا خَشيتَ الصَّبْعَ فَأُورٌ بَوَاحِدَة . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ الْمَيْثُمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنى عَمْرُو بِنُ الْحُرِثِ أَنَّ أَبْنَ شَهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَالَمَ بْنَعْبِدُ أَللهُ وَهُيْدَ بْنَ عَبْد الرَّهْن حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَقَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ الله كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَأَذَا خَفْتَ الصَّبْعَ فأوتر بواحسكة

## باب الامر بالوتر

أُخْبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السِّرِيِّ عَنْ لِيِ بَكْرِ بِنْ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمٍ وَهُو أَبُنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْ تَرَرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَمٌ ثُمَّ قَالَ يَاأَهُمُ اللهُ اللهِ اللهِ كُوتُرُوا فَكَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ وَتُرْ يُحِبُّ الْوَتْرَ . أَخْبَرَنَى تُحَدُّ بْنُ السَّمْمِيلَ بْنَ إِبْراهِمِ عَنْ أَلِي نُعْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَلِيمِ بْنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِّى رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ الْوِيْر لَيْسَ بِحَيْمٍ كَمَيْثَةِ لَلْـكُتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةً سَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ

باب الحث على الوتر قبل النوم

أَخْرِنَا سُلْيَانُ بْنُ سَلْمٍ وَتُحَدَّبُنُ عَلَى بْنِ الْحَسَرَ بْنِ شَفِيقِ عَنِ النَّصْرِ بْنَ شَيْلِ قَالَ أَتْبَانَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي شَمِرَ عَنْ أَبِي شَفِيقِ عَنِ النَّصْرِ بْنَ ثُمْلِ قَالَ أَتْبَانَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي شَمْرِوَ وَكُمْنَي الضَّعَى . أَخْبَرَنَا تُحَدَّ بُنَ بُكُلِّ شَهْرٍ وَرَكُمْنَي الضَّعَى . أَخْبَرَنَا تُحَدَّ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّى كَلَمَةً مَنْنَاهَا عَنْ عَبَّاسِ الجُرْرِي قَالَ بَشَارُ وَلَى مَذْكُو كُلِمَةً مَنْنَاهَا عَنْ عَبَّاسِ الجُرْرِي قَالَ سَمْعُتُ أَبَا عُمْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيِّرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلٍ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَلَاثُ الْوِرْ أَوَّلَ سَعْمِيلُ مَنْ كُلُّ شَهْدٍ

باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين فى ليلة أُخْبَرَنَا هَنَادُ بُ السَّرِيَّ عَنْ مُلازِمِ بْنِ عَمْرِوقَالَ حَدَّتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بَلْمِرِ عَنْ فَيْس

﴿ أُوصا فى خليلى ﴾ قال النووى لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلا غير ربي لأن للمنتبع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا ولا يمتنع اتخاذا الصحابي وغيره النبي صلى الله

ثم نسخ الباتمشكل . قوله ﴿أُوتروا فأن الله الحُجُ قال الطبي يريد بالوتر فيصدا الحديث قيام الليل فأن الوتر يطاق عليه كايفهم من الآحاديث فاذلك خصر الحقطاب بأهل القرآن ﴿وَتر ﴾ بكسر الوار وتفتع أى واحد فيذاته لايقبل الانقسام والتجزى وواحد في صفاته لامثل له ولا شبيه وواحد في أهاله فلامعين له ﴿ يحب الوتر ﴾ في يثيب عليه و يقبله من عامله . قوله ﴿ ليس مجتم ﴾ ظاهره عدم الوجوب كما عليه الجنهور . قوله ﴿ النوم على وتر ﴾ أى يكون التوم عقب الوتر لاقبله لاأنه لا بدمن نوم بعده ولعله أوصاء

اَئِن طَلْقَ قَالَ زَارَنَا أَفِي طَلْقُ ثِنُ عَلِيّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَصَانَ فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا ثَلْكَ اللَّيلَةَ وَأُوْتَرَ بِنَا ثُمَّ أَتَحَدَرَ إِلَى مُسْجِد فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِى الْوِتْرُ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلاَ فَقَالَ لَهُ أُوْتِرْ بِهِمْ فَائِنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ لَاوْتِرَ انِ فِي لَيْلَةً

#### باب وقت الوتر

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْنَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسُودِ الله عَلِيهِ وَسَلَّمَ نَفَالَتْ كَانَ يَنَامُ أُولَ الله صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَّمَ نَفَالَتْ كَانَ يَنَامُ أُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَالُتْ كَانَ يَنَامُ أُولَ الله عَلَيْهُ مَنَ السَّحَرِ أُوتَر ثُمَّ أَلَى هُ الله فَاذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلْمَ الله فَاذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَتَبَعَلُنَ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مَنَ الله وَ الاَّتَوَضَّا ثُمَّ خَرَجَ الى الصَّلَاةَ وَ أَخْبَرَنَا الْأَذَانَ وَتَدَى فَانَ كَنْ مُنْفُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَيْ يَحصينَ عَنْ يَعْيَ بِنُ وَثَأْبِ إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنْ يَعْيَ بِنُ وَثَأْبِ إِسْحَقُ بَنْ مَنْ اللهِ وَاللهِ وَالْحَرِيقُ اللهِ وَالْحَرِيقُ اللهِ وَالْحَرِيقُ اللهِ وَالْحَرِيقُ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنْ أَوْلِهُ وَآلَخِهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوْلَهُ وَالْحَرِيقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ مَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَوْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

عليه وسلم خليلا ﴿ لاوتران فى ليلة ﴾ هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف فى كل حال

بذلك لأنه علف عليه الفوت بالزم ففيه أن من علف فوات الوتر فالافضر أنه الفديم ومن لا فالتأخير في حقه أفضل والف من الفرس والنظر جيما فيكون في حقه أفضل والفرض والنظر على جم الفرس والنظر وتران أولايمو و وتران أولايمو و وتران في لمية يمنى لاينبنى لكم أن تجمعوهما وليست لا نافية الجنس والالكان لا ترترن باليا. لان الاسم بعد لا تنافية للجنس بين على ما ينصب به وفصب الثنية بالياء الأن يكون مهنا حكاية فيكون الرفيل حكاية وقال السيوطى على لفة من ينصب المنى بالالف . قوله (فان كان له حاجة ) أى ال أهله (ألم) ترلم بالمعلمة بالحاف الله كنا بن على ما ينصب المنى بالمعلمة كنا بنا على أو المهار والمهارة والمهارة على المنافق المنا

قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَيهِ وَتُرَّا فَلِتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْثُرُ بِلْلَكَ

### باب الامر بالوترقبل الصبح

أَخْرَنَا عُيْدُ الله بْنُ فَضَالَة بْنِ إِرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا تُحَدَّدُ وَهُوَ أَبْنَ الْمُبَارِكُ قَالَ حَدَّثَا مُعَلَيْهُ وَهُوَ أَبْنُ سَلَّامٍ بْنَ أَبِي سَلَّمٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثيرِ قَالَ أَخْرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعُوقَى مُعَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَرْوَقَالَ أَوْرُوا أَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَرْوَقَالَ أَوْرُوا فَقَالَ الْوَرُوا فَقَالَ الْوَرُوا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَتَادُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَدَّتَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَدَّتَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَدَّتَنَا عَلَيْ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَدَّتُنَا أَلِي كَثَيْرِ عَنْ أَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا الْفَيْحِي

#### الوتر بعدالأذان

أَخْبَرَنَا يُصِّى بُنُ حَكِمٍ قَالَ حَـدَّتَنَا أَبُنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعَبَةَ عَنْ الرَّاهِمَ بْنِ تَحَدَّ بْنِ الْمُنْتَشِر عَنْ أَبِيهُ أَنْهُ كَانَ فَى مُسْجِد عَمْرُو بْنِ شُرَحْيِلَ فَاقْيَمَتِ الصَّلَاةُ جَعَلُوا يَنْتَظَرُونَهُ لَلْمُنْتَشِر عَنْ أَبِيهُ أَنْهُ كَانِي أَنْهُ عَلَى مَسْدِهُ فَعَلَوا يَنْتَظَرُونَهُ لَلْأَعْلَمَ خَمَّالُ إِنِّي كُنْتُ أَوْرُ قَالَ وَمُسْلًا عَبْدُ اللهِ هَلْ بَعْدَ الْأَفْلَنَ وَثَرْ قَالَ نَمْ وَبَعْدَ الْآقَامَةُ وَمَعْدَ الْآقَامَةُ وَمَعْدَ السَّمْسُ مُمَّ صَلَّى وَحَمَّدَ عَن النَّمْ صَلَّى الشَّمْسُ مُمَّ صَلَّى عَلَيْنَ السَّمْسُ مُمَّ صَلَّى السَّمْسُ مُعَلَى السَّمْسُ مُعْ صَلَّى الْمَاسَةُ وَالْمَنْ وَالْمَاسَانِ السَّمْسُ مُعْ صَلَّى الْمَاسَةُ عَلَيْنَ وَالْمَنَا السَّمْسُ مُعْ صَلَّى الْمَاسَانِ السَّمْسُ مُعْ صَلَى الْمَنْ وَالْمَاسَانِ السَّمْسُ مُعْ صَلَى الْمَاسَانِ السَّاسُ مَا السَّمْسُ مُوالِمَاسَةِ وَالْمَاسَانِ السَّمْسُ مُعْ صَلَى الْمَاسَانِ السَّمَاسُ مُعْ صَلَى الْمَاسَانِ السَّمَاسُ مُعْ صَلَى الْمُعْرَالَ وَالْمَاسَانِ الْمُعْلَى وَالْمَاسَانِ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُعْمَالُ الْمَاسَانِ السَّمَاسُ مُعْرَالِهُ الْمُعْمَى الْمَاسَانِ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعَامِلَ عَلَيْمُ الْمُلْمَاسَانِ السَّلَامَ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ السَّلَامُ عَلَيْمَ الْمِلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَالَ عَلَيْمَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَالِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُ

اختار آخر العمر الوتر في آخر الليل فهو أحب. قوله ﴿ كَانَ يَأْمَرِيْفَاكُ ﴾ أَى أَمَر ندب. قوله ﴿ حَق طلعت الشمس ثم صلى ﴾ أى قضاء أى فكذلك يقضى الوتر بعدالوقت

### باب الوتر على الراحلة

أَخْرَنَا عُيدُالله بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّتَنَا عَيى بْنُ سَعِيد عَنْ عُيدالله بْنِ الْأَخْنَس عَنْ نَافِعِ عن أَفْعِ عَن أَبْ عُرَا أَنَّ رُسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُورَّدُ عَلَى الرَّاحَلَة ، أَخْبَرَنَا إِرَاهِمُ بْنُ يَعْمُوبَ قَالَ إِنْهُ عَرَّ الْفَرْعَيْنَ الْحَرْعَ فَلَ عَدْتَنَا وَهُرْ عَلَى الرَّاسَ بْنَ الحُرْعَ عَنْ الْحَدِيقَ إِنَّا الله عَرَى الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ يَقْعَلُ طَلْحُ أَنَّ النَّبِي صَلَى الله عَلْهُ وَسَلَمَ كَانَ يَقْعَلُ طَلْحَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْرَ الله عَمْرَ الله عَلَى المُعَلَى الله عَلَى الله عَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى الله عَلَى المُعَلَى الله عَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى الله عَلَى المُعَلَى الله عَلَى المُعَلَى المُعَلَى الله عَلَى المُعَلَى المُ

## بابكم الوتر

أَخْبِرَنَا مُحَدُّ بُنْ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ أَبِي النَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عِمْلَزِ عَنِ أَنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِّ صَلَى أَفَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْوَرَّ رَكُمْهُ مِنْ آخِر اللَّيْلِ . أَخْبَرَنَا أُحَمَّدُ بُنَّ اللَّهِ عَلَى وَمُحَدِّدُ قَالاَ حَدَّثَنَا ثُمَّ ذَكَر كَلَمْهُ مَشَاها مَنْ أَخْرَ اللَّيْلِ . أَخْبَرَنَا أُحَمَّدُ بُنَ اللَّهِ عَلَى وَمُحَدِّدُ قَالاً حَدَّثَنَا ثُمَّ ذَكَر كَلَمْهُ مَشَاها مُنْ مُنْ أَخْبُونَا أَخْبَرَنَا أَخْبَرَانَا فَعَادَهُ عَنْ فَالْ حَدَّثَنَا فَمَا أَمْ قَالَ حَدَّتُنَا فَعَادَهُ عَنْ

قوله ﴿كَانَ يُوتَرَعَلِي الرَاحَلَةِ﴾ وهذا من علامات عدم الوجوب

عَبْدَ أَفَهْ بِنَ شَفِيقِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

### باب كيف الوتربو احدة

أَخْبَرَنَا الرَّيعُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّنَسَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرِاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا أَبْنُ وَهْبِ عَن عُرو بْنِ الْحُرث عَنْ عَبْعد الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّنُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَنْى مَشَى فَاذَا أَرْدَت أَنْ تَنْصَرَفَ فَارْكُعْ بواحدة تُورُ لِكَ مَا قَدْ صَلِّيتَ . أَخْبَرَنَا قُتَبْهُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ زِياد عَنْ نَافِعِ عَن أَبِي عَرَ قَالَ وَلَكَ مَنْ وَالْوَرُّ رَكُمَةٌ وَالْحَرِثُ بْنَ مَسْكِينِ قَرامَةً عَليْهِ وَأَنا أَنْهُمُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَن أَبْنِ الْقَلْمِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدُ الله بُنُ دِينَارَ عَنْ عَبْدَ الله بْن عُمَر أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ أَخْبَرَنَا نُعْمَدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرامَةً عَلْهُ وَأَنَا أَنْهُمُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَن أَبْنِ الْقَلْمِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدُ الله بُنُ دِينَارَ عَنْ عَبْدَ الله بْن عُمَر أَنَّ رَجُلا سَأَلُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْ الله وَسَلَمُ عَلَى حَدَّتَنَا مُحَدِّينًا عَنْ الْنَ الْمَلْقِيلُهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى الْهُ عَنْ الْهُ اللَّهُ عَلَى الْقَلْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُ اللهُ عَلَى الْلهُ عَلَى الْفَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى مَلْولَهُ اللّهُ وَسَلّمَ مَلَوْ اللّهُ عَلَى الْمَورَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَالُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُولِيةُ وَلَوْ اللّهُ الْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قوله ﴿ فَارَكُمْ مِواحِدَةُ تُورَى ﴾ يحتمل الجزم على أنه جواب الأمر والرفع على الاستشاف أى تجعل أنت بذلك تمنام ما صليت ونزا فأن تلك الواحدة كما أنها بذائها وتركذلك يصير بها جميع صلاة الليل ونزا . قوله ﴿ تُونَرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّى ﴾ أى تجعل تلك الواحدة له تمنام ما صلى ونزا

سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيِ كَثْيرِ قَالَ حَدَّثَى أَبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عَرَ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمَعُهُ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيلَ رَكْمَتَابُن كَمَتْنِ فَانَاخَفْتُمُ الشّبَعَ فَأْوَرُوا بَوَاحِدَة ، أَخْبَرَنَا السّحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَلَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَا مَالِكُ عَنْ الْوْهِرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَاشَةَ أَنَّا لَنِّي صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَاشَةً الْأَلْفِي عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ عَاصَةً اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّ

### بابكيف الوتر بثلاث

وكان القياس على لفة غيرهم لاوترين ﴿ إِن عبني تنام ولا ينام قلبي ﴾ زاد البيهق من حديث أنس وكدلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلو بهم قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام قد أو رد على

قوله (تم يصل الاتا) ظاهره أنهاب لام واحدولة للشاسندل به المصنف على الترجع ( ان عنى تنامو لا ينام ظلي ) أى والنوم انحيا هو حدث لميافيه من احيال الحروج بلاعم النائم به وذلك لا يتصور في حتى فوى ليسر يحدث

الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيْسَلَمُ فِي رَكَعَنَى الْوَثْرِ

## ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر

أَخْبِرَنَا عَلَى بُنُ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَخَلَهُ بُنُ بِزِهِدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُييْدَ عَنْ سَعيد بْنِ عَبد الرَّحْنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَيه عَنْ أَبِّى كَشْبِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمْ كَانَ يُورُ بُكِلاتُ رَكَعات كَانَ يَقْرَأُ فَى الْأُولَى بَسَجِّ الْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِ الثَّانِيَةَ بِقُلْ يَا أَبَّا الْكَافُرُونَ وَفِ الثَّالَةِ بَقُلْ هُو أَللهُ أَحَدٌ وَيَقْشُتُ قَبْل الرَّكُوعِ فَانَا فَرَعَ قَالَ عَندَ فَرَاغِهُ اللهُ عَلَى وَفِ الثَّالِيَة بَقُلْ يَا أَبَّا الْمُحَالَ الْمُلْكِ الْقُدُوسَ ثَلَاثُ مَرَّات يُطِيلُ فِي آخِرهنَّ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ أَبرُاهِمِ قَالَ أَبْنَا عَيْدَ فَرَاغِهُ عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بَنْ اللهُ عَلْ وَقَى الثَّالِيَة بَقُلْ الرَّوْقِ فَيْ سَعِيد بْنِ عَبْد الرَّحْنَ بَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ الله اللهُ عَلْلَ اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

هذه قضية الوادي لما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فلوكانت

والله تعالى أعلم . قوله ﴿كَانَ لايسلم فَدَكَنَى الوتر﴾ أي حتى يضم اليهما الركمةالثالثة فيسلم بعدها. قوله ﴿ويفنت قبل/اكوع﴾ ظاهره القنوت في الوتر نعم لا يعل هذا الحديث على ونه واجبا في الوتر والله تعالى أعلم

وَفِى الرَّكُمَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُّولَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِى آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ يَعْنِى بَعْدَ التَّسْلِيمِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَنْوَسِ ثَلاثًا

# ذكر الاختلاف على أبي إسحق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر

## ذكر الاختلاف على حبيب بن ابى ثابت فى حديث ابن عباس فى الوتر

أَعْبَرَنَا أَحْمُدُ بِنَ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ حَيِبِ بِنِ أَيِّ ثَابِتِ عَنْ مُحَدَّد بِنِ عَلِيِّ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدِّهِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنْ ثَمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنْ ثُمَّ وَصَاً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتَا ثُمَّ

حواسه باقية مدركة مع النوم لادرك الشمس وطلوع النهار قال والجواب أن أمر الوادي مستنى من عادته وداخل في عادتا وقال القاضي عياض من أهل العلم من تأول الحمديث على أن ذلك وَرِ بِثَلَاثَ وَصَلَّى رَكْمَتُونَ . أَخْرَنَا أَحْمَدُ بِنُ سُلَهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنِ عَن زَائدَة عَن سِين عَنْ حَبِيب بن أَبي ثَابِت عَنْ مُحَدِّد بن عَلَّى بن عَبد الله بن عَبَّاس عَنْ أَبِيه عَن جَدَّه قَالَ كُنْتُ عَنْدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَهُوَ يَقَرَأَ هٰذه الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ منْهَا إِنَّ في خَلْق السَّمْوَات وَالْأَرْضِ وَأَخْسَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَات لأولى الْأَلْبَابِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتْين ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمَعْتُ نَفْخَهُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضّاً وَاسْتَكَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ ثُمُّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَأَسْتَاكَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ وَأُوْتَرَ بِثَلَاث . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بِنُ جَبَلَة قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمُ إِنْ نَحْلَد ثَقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ الله إِنْ عَمْرُو عَنْ زَيْدَ عَنْ حَبيب بن أبي ثَابِت عَنْ تُحَمَّد بْن عَلِيّ عَن أَبْن عَبَّاسِ قَالَ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ فَأَسْتَنَّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِكُم الَّهْشَلَّى عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِت عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مَن الَّذِل ثَمَـانَ رَكَعَات وَيُوتِرُ بثَلَاث وَيُصَلِّى رَكْعَتْين فَبْـلَ صَلَاة الْفَجْرِ خَالَفُهُ عَمْرُ و فَنْ مُرَّةَ فَرَوَاهُ عَنْ يَخْسَى مِنْ الْجَزَّارِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْتَرَنَا أَحْدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْمُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشَ عَن عَمْرُو أَبْنُ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِيَّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُوتُرُ بثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُعَةً فَلَــَّاكَبرَ وَصَعُفَ أَوْتَرَ بَسْع خَالَفَهُ عُســارَةُ بْنُ عُمْيرفرَواْهُ

غالب أحواله وقدينام نادراومنهم من تأوله على أنه لايستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث والأولى

قوله ﴿ يُوتَرَ بْلَاتُ عَشْرَةَ رَكَمَةً ﴾ هو من تسميةتمـامملاة الليلوترا ثم الاختلاف محولـعل اختلاف

عَنْ يُحْيَى بِنِ الْجِزَّارِ عَنْ عَائَشَةَ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَاحُسِيْنَ عَنْ زَائَدَفَعَنْ سُلْيَانَ عَنْ تُحَــارَةَ بِن غَيْرِعَنْ يُحْيَى بِنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَىرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ يُصَلِّى مَن اللَّيلِ تِّسْعَا فَلَنَّ أَشَنَّ وَتَقُلَ صَلَّى سَبْعًا

باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي ايوب في الوتر

أَخْرَنَا عَمْرُو بُنُ عَبْانَ قَالَ حَدَّنَا بَقِيَةُ قَالَ حَدَّتَى صُبَارَةُ بُنُ أَيِ السليل قَالَ حَدَّتَى صَبَارَةُ بُنَ الْمِي السليل قَالَ حَدَّتَى عَطَاهُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيْ أَيْوبَ أَنَّ النَّبِي صَلَى الله عَنْ عَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ عَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ الْوَبْ عَنْ اللّهِ عَنْ شَاهَ أَوْتَرَ بَسَعِع وَمَنْ شَاهَ أَوْتَرَ بَعْض وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بَعْض وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بَعْض وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بَعْض وَمْن شَاءَ أَوْتَرَ بَعْكِد فَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْوَرْحَ حَقَّى اللّهِ مُن شَاءَ أَوْتَرَ بَعْض وَمْن شَاءَ أَوْتَرَ بَعْض وَمْن شَاءَ أَوْتَرَ بَعْكِد فَى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ مُن اللّهُ عَلَى الْوَرْدَ قَالَ حَدَّتَنَا عَلْهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَنْ عَلْهُ وَمَنْ عَلَهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى الْوَرْدَ قَالَ حَدَّتَنَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى الْوَرْدَ قَالَ حَدَّتَنَا عَلْهُ مَنْ عَلَى الْمَالُونُ مِن دَاوْدَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَرْدُ مَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْرِقُ وَالْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

عندى أن يقال مابين الحديثين تناقض وأنه يوم الوادى إنما نامت عيناه فلم يرطلوع الشمس وطلوعها إنما يدرك بالمين دون القلب قال وقد تكون هذه الغلبة هنا للنوم والحزوج عن عادته

الأوقات والآحوالوالة تصالى أعلم . قوله ﴿ الوترحق الحُحُ قديستدل بِه من يقول بوجوب الوتر بنا. على أن الحق هو اللازم الثابت على الذمة وقد جا. فى بعض الروايات مقرونا بالوعيد على تاركه وبجيب من لايرى الوجوب أن معنى حق أنه مشروع ثابت ومعنى ليس مناكما فى بعض الروايات ليس من

أَبا أَيُوبَ الْأَنْصَارِىَّ يَقُولُ الْوَثُرُ حَقَّفَنَا أَحَبَّ أَنْ يُوثَرَ يَخْمُسِ رَكَمَاتَ فَلَيْفَعْلَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بَلَلاثَ فَلَيْفَعْلُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَر بَوَاحِدَةَ فَلَيْفَعْلَ قَالَ الْحُرِثُ بُن مسكين قرآةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَشْمُع عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنْ عَظَاء بُنِ رَبِّدَ عَنَّ أِي أَبُّوبَ فَالَمَنْ شَاء أَوْتَرَ بَسِعِ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بَخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بَثَلاثَ وَمَنْ شَاء أَوْتَرَ بَوَاحِدَة وَمَنْ شَاء أَوْتَمَ إِلَاجِيةِ

## بابكيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر

أَخْرَنَا قَتِيدُ قَالَ حَدَّتَا جَرِيرَ عَنْ مَنْصُورَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَفْسَمٍ عَنْ أَمْسَلَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلْمُ وَلَا بِكَلامٍ وَالله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ وَالله عَلْمُ وَالله عَلْمُ وَسَلّمَ الله عَنْ مَفْسَمِ عَنِ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله وَسَلّمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ وَسَلّمَ عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَنْ الله عَلْمُ عَنْ الله عَلَى الله عَلْمُ عَنْ الله عَلْمُ عَنْ الله عَلْمُ عَنْ الله عَلْمُ عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ عَنْ الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى ال

فيه لمما أراد الله تعالى من يانه سنة النائم عن الصلاة كما قال لو شاء الله لايقظنا ولـكن أرادأن تكون لمن بعدكم . قال الشيخ ولى الدين العراقى وفى مسند أحمد أن ابن صيادتنام عينه ولا

أهل سنتنا وعلى طريقتنا أو المراد من لم يوتررنجة عن السنة فليس منا واقه تصال أعلم. قوله ﴿إبـــلام ولا بكلام﴾ أى ولا بقمودكما سيجي. ويلزم.منه أن القعود على آخر كل ركمتين غير واجب. قوله

فَقُلْتُ لَهُ عَنْنَ قَالَ عَنِ الْتَقَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَيْمُونَةَ . أَخْبَرَنَا إِسْلَحَٰقُ بُنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْهِمَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْعَائِشَةَ أَنَّالَنَبِّي صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتَرُّ بِحَمْسِ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ

## باب كيف الوتر بسبع

ينام قلبه وكان ذلك في المكر به وأن يصير مستيقظ القلب في الفجور والمفسدة ليكرن أبلغ في عقوبته بخلاف استيقاظ قلب المصطنى صلى الله عليه وسلم فأنه في المعارف الالهية والمصالح

## كيف الوتر بتسع

أَخْرِنَا هُرُونُ بِنَ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بِنَ أَوْفِي عَنْ سَعْد أَنِ هَشَامَ أَنَّ عَائَشَةَ قَالَتْ كُنَّا نُعُدُّ لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمْ سَوَا كَهُ وطَهُو رَفَيَعْتُه اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مَنَ اللَّيْلِ فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تَسْعَ رَكَعَاتَ لاَ يَجْلُسُ فيهنَّ إلَّا عنْدَ الثَّامنَةُوَ يَحْمَدُ اللَّهُ وَيُصَلَّى عَلَى نَلِيهٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو يَيْمَنَّ وَلَا يُسَلِّمُ تَسْلَما أَثُمَّ يُصَلِّى التَّاسِعَةِ وَيَقْعُدُ وَذَكَّرَ كَلَمَّةٌ نَحْوَهَا وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُصَلِّى عَلَى نَيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيِدُعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسَلِّيهُ يُسْمِعُنا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْمَتِينَ وَهُو قَاعَدُ وأَخْبَرَنا زَكُريّانُ يُحْي قَالَ حَدَّثَنَا إِشْحَقُ قَالَ أَنْنَأَنَا عَدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ سْأَوَّ فَي أَنَّ سَعْدَ مْنَ هِشَام مِنْ عَامِرِكًا أَنْ قَدَمَ عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَنَّى أَنْ عَبَّاسِ فَسَالَهُ عَنْ وَتُو رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ أَدَلُكُ أَوْ أَلاَ أُنبَتُكَ بِأَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوَرْرَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَنْ قَالَ عَاتَشَةُ فَا تَبِنَاهَا فَسَلَّنَا عَلَيْهَا وَدَخَلْنَافَسَأَلْنَاهَا فَقُلْتُ أَبْيِنِي عَنْ وَتَرْرَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ كُنَّا نُعَدُّ لَهُ سُواكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَاشَاءَ أَنْ يَمْعَهُ مَنَ اللَّيْلِ فَيَنَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُهُمَّ يُصَلَّى تَسْعَ رَكَعَات لاَ يَقْعُدُ فيهنَّ إِلَّا فى الثَّامَنَةَ فَيَحْمَدُ أَلَٰذَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمُّ يُصَلِّى التَّاسَعَةَ فَيَجْلُس

التي لاتحصي فهو رافع لدرجاته ومعظم لشأنه

<sup>(</sup>ثم ينهض) أى يقوم

فَحَمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلَمًا يُسْمِعْنَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْن وَهُو جَالسْ فَتَلْكَ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا لُبَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّهُمْ أَوْتَرَ بَسَبْع ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالسَّ بَعْدَ مَايُسَلِّمُ فَنَكَ تَسْعًا أَنْ بُنِيَّ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبُّ أَنْ يُنَاوِمَ عَلَيْهَا . أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَـدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبْمَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةَعَن الْحَسَن قَالَأُخْبَرَ في سَعْدُ بْنُ هَشَامَ عَنْ عَاتَشَةَ أَنَّهُ سَمَعَهَا تَقُولُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتّرُ بتَسْع رَكَعَاتِ ثُمَّ يُصَلَّى رَكَعَتْين وَهُوَ جَالسٌ فَلَتَّا ضَعُفَ أُوْثَرَ بَسَبْع رَكَعَات ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتُنْ وَهُو جَالَسْ . أَخْبَرَنَا مُحَّدُ بْنُ بِشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّابُ قَالَ حَدَّثَنا خَمَّادُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامِ عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يُوتُرُ بَتْسَعَ وَيَرْكُمُ رَكْعَتَيْنَ وَهُو جَالَشْ . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الخَلَنْجي قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو سَعِيد يَعْني مَوْلَى بَني هَاشم قَالَ حَدَّتُنَا حُصَايُنُ بْنُ نَافع قَالَ حَدَّثَنَا أَلْحَسَنُ عَنْ سَعْد بن هشَام أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى أَمَّ الْمُؤْمَنينَ عَاتَشَةَ فَسَأَلْهَا عَنْ صَلَاة رَسُول الله صَــلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ثَمَـانَ رَكَعَات وَيُوتِرُ بِالتَّاسَعَة ويُصلِّى رَكْعَتَيْن وَهُوَ جَالُسُ مُخْتَصَرٌ . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَخْسَ أُرَّاهُ عَنْ

<sup>(</sup>يسمعنا) من الاسماع يريد أنه يجهر به

إُِرَاهِيمَ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى مِنْ اللَّلِ تُسْعَ رَكَعَات

## بابكيف الوتر باحدى عشرة ركعة

أَخْبَرَنَا إِسْعَقُ بُنُ مُنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الرَّهْرِيّ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً وَيُوتَرُ مُنْهَا بِوَاحِدَةَ ثُمَّ يَضْطُجُعُ عَلَى شَقِّهِ الأَثْمِرَ ...

### باب الوتر بثلاث عشرة ركعة

أَخْـبَرَنَا أَحْدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْشِ عَنْ عَمْرُو بِنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أَمْ سَلَفَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمْ يُورِّرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ رَكْمَةً فَلَكًا كَبَرَ وَصَعْفُ أَوْرَ بِشِعِ

## باب القراءة في الوتر

أُخْبَرْنَا إِبْرِ اهِمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّهَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأُحُولِ عَنْ أَبِي عِمْلَوَأَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَصَلَّى الْعَشَاءَ رَكْمَتَنِ ثُمَّقَامَ فَصَلَّى الْأُحُولِ عَنْ أَبِي عِمْلَوَأَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَصَلَّى الْفَشَاءَ رَكْمَتَنِ ثُمَّقَامَ فَصَلَّى وَرَكْمَةً أَوْثَرَ بِمَا فَشَرَأً فَيهَا بِمِاتَةَ آية مِن النَّسَاء ثُمَّ قَالَ مَالَوْتُ أَنْأَضَعَ قَدَى عَنْ عَنْ وَضَعَ

<sup>﴿</sup> فَلَمَا كَدِرٌ ﴾ كُلُّم . قوله ﴿ مَا أَلُوتَ ﴾ أى ما قصرت فى أن أضع قدى فقيه حذف الجار من أن المصدرية وهو قياس

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمْنِيهِ وَأَنَا أَقَرَأُجِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# نوع آخر من القراءة في الوتر

أَحْبَرَا عَمَدُ بْنُ الْحُسَيْدِ بْنِ إِمِرَاهِمَ بْنِ أَشْكَابَ النَّسَاقُ قَالَ أَنْبِأَنا مُحَدِّد بْنُ أَي عَبِيدة قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ ذَرّ عَنْ سَعِيد بْن عَبْد الرَّحْن بْنِ أَبْزَى عَن أَيِهِ عَنْ أَنَّ بْنِ كَعْبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأَ فَي الْوَتْر بسَبِّ الْمَرَرَبَكَّ الْأَعْلَى وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَاذَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلك الْقُدُوس ثَلَاثَ مَرَّات ، أَخْبَرَنَا يَعْنَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْد الله بن سَعْد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الَّرازيُ عَن الْأَعْمَسُ عَنْ زُبِيدٌ وَطَلْحَةَ عَنْ ذَرَّ عَنْ سَعِيد بن عَبْد الرَّحْن أَبْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يُوثرُ بَسَبِّح اْسَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافُرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ خَالَفَهُمَا حُصَيْنٌ فَرَوَاهُ عَنْ ذَرّ عَن أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى أَلِلهُ عَلْيهِ وَسَلَّم . أَخْرَنَا الْحَسَنُ بِنُ قَرَعَةَ عَنْ حُمَانِ بْن تُمَيْر عَنْ حُمَانِ بْن عَبْد الرَّحْن عَنْ ذَرّ عَن أَبْن عَبْد الرَّحْن بْن أَرْي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوَرّْ بِسَجِّ الْمَ رَبِّكَ الْأُعَّلَى وَقُلْ يَاأَتُهَا الْكَافَرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

## ذكر الاختلاف على شعبة فيه

أَخْرَنَا عَمْرُو بِنُ بِرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْرِ بنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَن سَلَةَ وَزُيدٍ عَن

ذَرْ عَن أَبْنِ عَبْد الرَّحْن بْنِ أَيْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم كَانَ يُورُ بِسَبِّح أُسْمَ رَبَّكَ ٱلأَعْلَى وَقُلْ يَالَيَّهُمْ الْكَافُرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ وَكَانَ يَقُولُ إِذَاسَلَمْسُحَانَ ٱلْمَلَكُ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالَةَ . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدٌ مْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَاخَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُشْهَدُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ وَرُبِيدٌ عَنْ ذَرَّ عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْن بن أَبْرَي عَنْ عَنْدِ الرَّحْنِ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأَ فِي الْوَثْرِ بَسَيِّح المُ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يِأَيُّهَا الْكَافُرُونَ وَقُلْ هُو اللَّهُ أَحَدْثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْلَكَ الْقُدُوسِ وَيَوْفَرُبُسُبْحَانَ لْلَكَ الْقُدُوسِ صَوْنَهُ بِالثَّالَثَةَ رَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ سَلَةَ بْن كُهَيْل وَلَمْ مَذْكُرْ ذَرًّا . أُخْبِرَنَا مُحَمَّدُ مْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَلَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْد الرَّحْن أَن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَشُولُ الله صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ يُورُ بُسَبِّ اسْمَ رَبُّكَ الأُعْلَى وَقُلْ يَأْمُهُمُ الْكَافُرُونَ وَأُقْلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَفَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلَك الْقُدُوس هُلاَثًا طَوَّلَ فِي الثَّالَثَةَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمُلكُ ثِنُ أَبِي سُلَيْهَانَ عَنْ زُيَيْدٍ وَلَمْ بَذْكُرْ ذَرًّا . أُخْبَرَنَا أَحَدُ فُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّبُ فُ عَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلَكَ بُن أَبِي سُلَمْانَ عَنْ زُيِد عَنْ سَعِد بْنِ عَدْ الرَّحْنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوثِرُ بِسَبِّحٍ لُمْمَرَبَكَ ٱلْأَعْلَى وَقُلْ يَالَّبُهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَرَوَاهُ مُحَدَّدُ رُنُّ جُحَادَةَ عَنْ

قوله ﴿وَرَبُعُ بِسِبِّعَانَ الملك القدوس صوته بالثالثة﴾ أى فى المرة الثالثة فلا يلزم تعلق الجار الواحد مرتهن بفعل واحد

زِيْدِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَوًّا . أَخْبَرَنَا عُمِرَانُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَا مُحَدَّبُونُ جُحَوَّادَةَ عَنْ زُیْدِ عَنِ أَبْنِ أَبْرَى عَنْ أَیهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُوثُرُ بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَأْتُهَا الْكَافُرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَأَذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سُبْحَانَ الْمُلِكِ الْقَدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ

### ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه

أَخْرَنَا أَحْدُ بُنُ مُحَدَّ بْنِ عُبِدُ الله قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبُ بْنُ حَرْبِ عَنْ مَالِكَ عَنْ رُبِيْدِ
عَنِ الْبِنَ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله قَسلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ يَقُرا فِي الْوَرْ يَسِمِّحِ الشَّهَ
رَبَكَ الْأَعَلَى وَقُلْ يَاأَجُا الْكَافُرُونَ وَقُلْ هُو الله أَحَدُ ، أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّتَنَا مَالُكَ عَنْ رُبِيْدِ عَنْ ذَرِ عَنِ ابْنِ أَبْزِي مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاهُ بْنُ السَّائِبِ عَن سَعِيد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ أَرْقَى عَنْ أَيْهِ ، أَخْبَرَنَا عَدُ الله بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ حَدِّتَنَا الْفَسَنِ بْنُ حَبِيبِ قَالَ حَدَّتَنَا رَوْحُ بُنُ الْقَلْسَمِ عَنْ عَقَاء بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيد أَنِ عَبْد الله الله عَنْ سَعِيد أَنِ عَبْد الله الله عَنْ سَعِيد أَنِ عَبْد الله الله عَنْ سَعِيد أَنْ عَبْدُ الله الله الله عَنْ سَعِيد أَنِ عَبْدَ الله الله عَنْ عَلَى عَنْ سَعِيد أَنِ عَبْدَ الله الله الله عَنْ سَعِيد الله عَنْ الله الله عَنْ عَلْمُ الله عَنْ عَلْمَ وَالله أَنْ عَنْ الْمَالُولُ وَنُ وَقُلْ هُو الله عَلْهُ عَلِهُ وَسَلَمْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوَثْرِ عَنْ الله الله عَنْ الْمَالُولُ وَنَ وَقُلْ هُو الله أَعْلَ وَالله عَلْهُ عَلْهُ وَالله أَنْ اللهُ عَلْوَ وَلُولُ الْعَلْمُ وَلُولُ وَقُلْ هُو الله أَنْ أَنْهُ أَلْكُولُولُ وَلَوْلُ وَقُلْ هُولُلُهُ أَنْهُ أَنْهُ الْمُذَالُ اللهُ عَلَى وَلَالًا عَلَاهُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَ وَقُلْ هُولُلْهُ أَعْدُولُولُ الله وَالْمَدُولُولُ اللهُ عَلَى الْمَالُولُولُ وَلَولُولُولُولُ وَلَا لَا لَاللّٰ الْمَعْلُولُ وَلَا لَا اللّٰمِ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ اللّٰهُ الْمُعْلِى وَلَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِلُولُولُولُولُ وَلَا لَهُ الْمَالُولُ عَلَاء الْمَالَولُولُ الْمُعْلِي وَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ اللّٰمِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّٰ الْمُؤْلُولُ اللّٰمُ الْمُؤْلُولُ اللّٰ الْمُؤْلُولُ اللّٰمُ اللّٰ الْمُؤْلِلُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ الْمُؤْلِلُ اللّٰمُ اللّ

### ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث

أَخْبَرَنَا ثُحَمَّدُ بُنُ بِشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُتُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُمْتُ عَوْرَةَ يُحَدَّثُ عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْنَ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَيِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُوسَلَّمَ

كَانَ يُورُ بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ بِالْمَا الْكَافِرُونَ وَقُلْهُو اللَّهُ أَحَدُ فَاذَافَرَغَ قَالَ سُحْانَ الْمُلك الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْنَهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ ثِن أَنْنِي عَنْ رَسُولِ أَللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم كَانَ بُوتُ بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافَرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَـٰدُ فَاذَا فَرَغَ قَالَ سُحَانَ الْمُلُكُ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا وَمَدُّ فِي الثَّالِثَهِ . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ ثُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِيةُ قَالَ سَمْعَتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَدِ الرَّحْنِ ثِنَ أَرْبَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ يُوتُر بَسَبِّح اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى خَالَفَهُما شَبَابَةُ فَرَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بن أُوفَى عَنْ عُمرَانَ بن حُصَين . أَخْبَرَنَا بشُرُ بنُ حَالد قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفَى عَنْ عُرَانَ بْن حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّم أَوْرَ بَسِّح أَسْمَ رَبِّكَ أَلاَّعْلَى قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْن لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابِعَ شَبَابَةَ عَلَى هٰذَا الْحَديث خَالَفَهُ يَحِي بنُ سَعِيد . أَخْبَرَنَا تَحَمَّدُ بنُ أَلْمُنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيد عَنْ شُعِبة عَن قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَفَقَرَأً رَجُلْ بِسَبِّح الْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَتَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ بِسَبِّح الْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ رَجُلْ أَنَا قَالَ قَدْ عَلْتُ أَنَّ بِعَضَهُمْ خَالَجَنَهَا

قوله ﴿ فَالْفَهِ يَعِي بِرْسَعِيدٍ ﴾ فذكر حديث الظهرو أنرجلا قرأ فيه بسيح اسهربك لايخفي أن الظاهر أنهما حديثان ولابعد في ذلك مع إتحاد الاستاد فثل هذه المخالفة لاتضر والله تصالى أعلم

## باب الدعاء في الوتر

أَخْبِرَنَا قَتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدَ عَنْ أَبِي الْجُوْرَاهِ قَلَى الْجُورَاءِ قَلَى الْمُحَلِّمُ كَلَمَاتُ الْقُولُمُنَّ فِي الْوَرْ فِي الْقُنُوتِ اللّٰهُمَّ اهْدَى فِيمَنْ هَدْيَتَ وَعَافِى فِيمَنْ عَافَيْتَ وَبَوَانِي فِيمَنْ تَوَلَيْتَ وَبَارِكُ لِي فَياَأَعْطَيْتَ وَقَى شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضَى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَ إِنَّهُ لَا يَذَلُ مَنْ وَ اللّٰتِ تَبَارَكُت رَبَّنَا وَقَعَى عَلَيْكَ وَ إِنَّهُ لَا يَذَلُ مَنْ وَ اللّٰتِ تَبَارَكُت رَبَّنَا وَتَعَلَيْتَ وَعَلَيْتَ وَعَلَيْتَ وَاللّٰهِ مَنْ عَلَيْكَ وَ إِنَّهُ لَا يَذَلُ مَنْ وَ اللّٰتِ تَبَارَكُت رَبَّنَا عَلَى عَلَى عَنِ اللّٰهُ وَهُمِ عَنْ يَحْتَى بْنِ عَلَى اللّهُ مَا فَعَنْ مَنْ مَوْلِكُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْكَ وَاللّٰهُ عَلَيْكَ وَاللّٰهُ عَلَيْكَ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَا عَا

قوله ﴿ أَفُو لِهِمْ فَالُورَ ﴾ الظاهر أن المراد على أن أقولمن فيالوتر بتقدير أن أو باستجال الفعل موضع المصدر بجازا ثم جعله بدلا من كلمات اذ يستميد أنه عليه السكامات مطلقاً ثم هو من نفسه وضعين في الوتر. ويحتمل أن نوله أن يقول تلك المحكمات في الوتر لا أنه عليه نفس تلك المحكمات في الوتر في المثل المؤلفة في المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة في الوتر طول السنة فصار هذا الحديث دليلا قويا لمن يقول بالقنوت في الوتر طول السنة ومنى تولى أي تول أمرى وأصلحه فيمن تولي أمورهم ولا تمكن لل نفسى وقوله واليت في مقابلة عاديت كياجان صريحا في بعض الروايات

أنَّ النِّيَّ صَلَّى أَلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَنَرِهِ اللَّهُمَّ أَنِّى أَعُوذُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطَكَ وَبِمُمَافَاتِكَ مِنْ عَقُويَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى تَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَّ أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسَكَ

# ترك رفع اليدين في الدعاء في الونر

أَخْبَرَاأَ مُحَمِّدٌ بِنُ بِشَارِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ عَنْ شُعِبَةَ عَنْ ثَلَبِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَحُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَاتِهِ إِلَّا فِي الْاسْتَسْقَاءً قَالَ شُعِبَّةً فَقُلْتُ لِنَابِتِ أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنْسِ قَالَ شُبْحَانَ اللهِ قُلْتُ سَمِّعَتُهُ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ

## باب قدر السجدة بعد الوتر

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنَى عُفَيْلٌ عَن أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُلَّى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً فِيَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُخَ مِنْ صَلَاة الْعَشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ بِاللَّيلِ سَوى رَكْمَتَى الْفَجْرِ وَيَشْجُدُ قَلْمَ مَا يَقْرَأُ أَحْدُكُمْ خَمْسِنَ آيَةً

التسييح بعدالفراغ من الوتر وذكر الاختلاف على سفيان فيه أُخْرَنَا أَحْدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّنَا قَلَيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رُيْدٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عِبْدِ الرَّحْنِ

قوله ﴿كَانِيقُولَىقَآخُرُوتُۥ﴾ يحتمل أنه كانِيقُول فَيَآخُر القيام فصار هو منالفُنوت؟ هو مقتضى كلام المصنف و يحتمل أنه كانيقُول في قدود التشهد وهو ظاهر اللفظ. وقوله ﴿لا برخ بديد في شيء من دعائه الافي الاستسقاء﴾ لا يخفى أن المراد هينا أنه لا يالنم في الرخم لا أنه لا برخم أصلا فلادلالة في الحديث على الترجة والفتمالي أعلم . قوله ﴿و يسجد ﴾ أى بعد الوتر أو يسجد في صلاة الليل كل سجدة قدر ما يقرأ الح والمصنف في المعنى الأول والله تعالى أعلم

أَنِ أَرْى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بَسَبِّح اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَاأَتُهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ وَ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ مُوحَانَ الْلَكَ القُدْوس ثَلَاثَ مَرَّات رَفَهُمْ مَا صَوْنَهُ . أَخْرَنَا أَحْمَدُ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنَا نَحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدَ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ وَعَبْدِ الْلَكِ بْنِ أَبِي سُلْيَانَ عَنْ زُيِّيد عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيه قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُوتُرُ بِسَبِّح اسْمَرَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافرُونَ وَقُلْ مُوَاللهُ أَحْدُونِهُولُ بَعْدَ مَالِسَمُ مُوحَانَ الْمُلْكِ الْقُدُوسِ ثَلَاثَ مَرَّات بِرْفَعَ بَا صَوْتَهُ فَالْفَهُمَا أَبُو نَعْم فَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدَ عَنْ ذَرَّ عَنْ سَعِيدٍ . أَخْبَرَنَا مُحَدِّثُنْ إِسْمَعِيلَ بن إبْرَاهيم عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ شُفِيّانَ عَنْ زُينْد عَنْ ذَرّ عَنْ سَعيد بْن عَبْد الرَّحْن بْن أَبْزَى عَنْ أَيه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتَرُ بَسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُـلْ يَاأَلْمَا الْكَافَرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ فَاذَا أَرادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلَكَ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا يَرْفُعُ بِهَاصَوْتُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ أَبُو نُعَيْمُ أَثْبَتُ عَسْدَنَا مِنْ مُحَمَّدٌ بْنِ عُبَيْدُ وَمِنْ قَاسِم بن يَزيدَ وَأَثْبَتُ أَصْحَابِ شُفْيَانَ عَنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَحْىَ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ثُمَّ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكُ ثُمَّ وَكِيمُ أَنِّ الْجُرَّاحِ ثُمَّ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِي ثُمَّ أَوْ نُسِمَ ثُمَّ الْأَسُودُ فِي هٰذَا الْحُدِيثِ وَرَوَاهُ جَرِيرُ أَبُنُ حَارِمٍ عَنْ زُيَيْدٍ فَقَالَ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةَ وَيِرْفَعُ . أَخْـبَرَنَا حَرْفَيْ بْنُ يُونُسَ بْن مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْ قَالَ سَمَعْتُ زُيِنَدًا كُدَّثُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيد بن عَبْدالرَّحْن أبن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتُر بَسَبِّح السّم ربِّكَ الأَعْلَى وَقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافُرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِنَا سَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ الْمُلَكِ الْقُدُوسِ ثَلَاثَ مَرَات يُمُدُّ

صَوْنَهُ فَى الثَّالِيَّةُ ثُمَّ مَرْفُعُ وَ أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بْنُ الْمُثَّى قَالَ حَدَّتَنَا عُدُ الْمَرْرِ بْنُ عَبْد الصَّمَدَ قَالَ حَدَّتَنَا عَدُ الْمَرْرِ بْنُ عَبْد الصَّمَد قَالَ حَدَّتَنَا عَدْ الْمَرْنِ بْنُ عَبْد الصَّمَد وَاللَّهُ الرَّمْنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَيْهِ أَنْ رَوْسُ اللَّهُ صَلَّا اللَّهُ وَمَا أَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَقُلْ يَاللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ وَقُلْ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

# باب اباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر

أَخْبَرَنَا عُيْدُ الله بَنُ فَضَالَةَ بنِ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدٌ يَشْنِ أَبْنَ الْمَارَكِ الصُّورِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَغْنِي أَبْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثيرِ قَالَ أَخْبَرَ فَي أَبُو سَلَمَ بُنُ عَد الرَّحْنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةَ رَسُول الله صَلَى الله عَلْيه وَسَلَّمِ مِنَ اللَّيلِ فَقَالَتُ كَانَ يُصلَ ثَلَاتُ عَشْرَةً رَكْعَةً نَسْعَ رَكَعَاتِ قَامِّما يُورُ فِهَا وَرَكْعَتْينَ جَالِسًا فَإِنَا أَرَاد أَنْبِرَكُمْ قَامَ فَرَكُعَ وَسَجَدَ وَيَقْمَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَنْرَ فَإِذَا سَمِعَ بَدَاءَ الصَّبْحِ قَامَ فَرَ كَمَرَكُمْ تَثْنِ خَفِيفَتَ بْنِ

# المحافظة على الركعتين قبل الفجر

أَخْبَرَنَا نُحَدَّدُ بُنُ الْمُشَى قَالَ حَدَّنَنَا غُمَّانُ بُنُ عَمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ الْبَراهِمِ بَن مُحَدَّعَنْ اللهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَيَدَعُ لَزَيعَ رَكَعَات قَسْلَ اللهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةً عَلَىهُ عَامَلُهُ أَصْحَابٍ شُعْبَةً مَنْ رُوى هَنَا الْحَدِيثَ فَلْ يَذَّكُرُوا الظَّهْرِ وَرَكْمَتْنِنَ قَبْلَ الْفَحْدِيثَ عَبْدُ اللهُ بِنِ الْمُذَكِّمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً مَنْ رُوى هَنَا الْحَدِيثَ فَلَ مَدَّتُنَا شُعْبَةً مَنْ رُوعَ عَلَى اللهُ مِنْ الْمُذَكِّمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِن مُحَمَّدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَدَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَاتَشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَدُعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنَ قَسْلَ الطُّسِّحِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْنِ هَدَا الطَّوَابُ
عَدْدَنَا وَحَدِيثُ عُثَمَانَ بِنُ عُمَرَ خَطَا وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنُ إِسْعَقَ قَالَ حَدَّتَنَا
عَبْدَلَهُ عَنْ سَعِيدَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنَ أُوفَى عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النِّيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ قَالًا رَكْعَنَا الفَجْرِ خَيزُ مَنَ النَّيْلًا وَمَافَهَا

#### باب وقت ركعتي الفجر

أَخْبَرَنَا أَتْنِيةُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ حَفَصَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ كَانَ إِذَا نُودِي لِصَلَاةِ الصَّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنَ قَبْلَإَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةَ وَ أَخْبَرَنَا تَحَدُّ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّتَنَا شَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ مُحَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةً أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَانَإِنَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى مَنْ اللهِ عَنْ أَبْنِ مُحَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةً أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ

# الاضطجاع بعدركعتي الفجر على الشق الأيمن

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبْ عَي الزَّهْرِي قَالَ

قوله ﴿لا يدع أربعا قبل!ظهر ﴾ يفيد أن الغالب في عمله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصلى قبل الظهر أربعا لاركمتين وما جا. أنه كان يصلى ركمتين فلمله كان أحيانا يقتصر عليهما والله تعالى أعلم . قوله ﴿ركمتا الفجر﴾ أى سنة الفجر وهى المشهورة جذا الاسم و يحتمل الفرض ﴿خير من الدنبا﴾ أى خير من أن يعطى تمام الدنيا فسييل الله تعالى أوهر على اعتفادهم أن فى الدنيا خيما والا ففرة مزالاخرة

أَخْبَرَنِي غُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِنَّا سَكَتَ الْمُؤَنَّنُهِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْمَتَيْنِ خَهِيفَتَيْنِ قَبْـلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِمَدَ أَنْ يَنَيَّنَ الْفَجْرُ ثُمَّ يَضْطَحِعَ عَلَى شِفَّهِ الْأَثْمِيْن

## باب ذم من ترك قيام الليل

أَخْبَرَنَا اَسُوْبُدُ بْنُ نَصْرُ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الله عَن الْأُوْرَاعِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير عَن أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْد الله بْن عُمْرُ وقالَ قالَ لَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلْهُ وَسَلَمْ لَا تَتُكُنُ مَسْلَ فَلَانَ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيامَ اللَّيْلِ وَ أَخْبَرَنَا الْحُرِثُ بْنُ أَسَد قالَ حَدَّتَنَ بِشُرُ بْنُ بَكُمْ قَالَ حَدَّتَى بَعْدِي بْنُ أَبِي كَشيرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَكَمْ بِنْ قَوْبَانَ قالَ عَلْمَ اللَّيْل وَالْحَنْ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرُو قَالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَمْ لاَنْ عَلْهِ مَنْ الله عَلْمَ اللَّيْل وَسَلَمْ لَا يَعْدَ الله مَنْ فَلَا كَانَ يَقُومُ اللَّيْلُ فَتَرَكَ قِيامَ اللَّيْل

# باب وقت ركعتى الفجر وذكر الاختلاف على نافع

أَخْرَرَنَا تُحَدُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيْ قَالَ حَدَّتَنَا خَالدُ بْنُ الْخَرِثُ قَالَ قَلْ أَثُ كُنَ عَلَى عَدَالْحَيد فَ جَعْفَر عَنْ نَافِع عَنْ صَفِيَّةً عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانُ يُصَلَّى رَكُمْتِي

لايساويها الدنيا ومافيها . قوله مزئم يضطجع به قدحا. الامربهذاالاضطجاع فهوأحدوأو لى ومارو ى من الانكار عربص الفقها. لارجه له أصلا ولعلهم ما بلغهم الحديث والاف اوجه انكارهم . قوله ﴿ كَانَ يقوم الليل ﴾ أى غالبه أو كله فترك قيام الليل أصلاحين تقل عليه أى فلا ترد أنت في القيام أيضا فامه يؤدى الى الترك رأسا . قوله ﴿ ركتى الفجر ﴾ أى سنته فلا يمكن حملها على الفرض أصلا

الْفَجْرِ وَ ثُعَيَّنِ خَفِيفَتَيْنِ م أُخْبَرِنَا شُعِيْبُ نُ شُعِيْب بن إسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الْوِهَاب قَالَ أَنْبِأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزِ اعِيْ قَالَ حَدَّثَني يَحْيَ قَالَ حَدَّثَني نَافعٌ قَالَ حَدَّثَني ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّتَتْني حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُعُ رَكْعَتَيْن خَفيفَتَيْن بيَّنَ النَّدَاء وَالْاقَامَة منْ صَلَاة ٱلْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَلَا الْخَدِيثَيْن عنْدَنَا خَطَاْ وَٱللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ مَنْشُور قَالَ أَنْبِأَنَّا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الأُوْزَاعَي قَالَ حَدَّتَنى يَحْيَى عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَرْ كُمُ بَيْنَ الَّنَدَاهِ والصَّلَاةَ رَكَّمَتْين خَفيفَتْين - أَخْبَرَنَا هَشَامُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيي يَعْني أَبْن خَوْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعَيُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَلَةَ قَالَ هُو وَنَافَعٌ عَن أَبْن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانُ يُصَلِّي بِنَ النَّدَاءُ وَالْاقَامَةَرَ كُعَتَيْن خَفيفَتَيْن كُعَتَى الْفَجْر أَخْرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَسَام قَالَ حَدَّثَني ابِّي عَنْ يَحْيَى بْرابِّي كَثير قَالَ حَدَّثَني نَافُعُ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ حَدَّثُهُ أَنَّ حَفْصَةً حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى رَ كُعَتْين خَفيفَتَيْن بَهْنَ النَّدَاء وَالْاقَامَة مْن صَلَاة الصُّبْح . أَخْسَرَنَا يَحْيَى بْنُ تُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بنُ جَهْضَمَ قَالَ إِسْمُعيلُ حَدَّثَنَا عَنْ عُمرَ بِنْ نَافع عَنْ أَبِيه عَن أَبْن عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَ أَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصَّبْحِ رَكْعَتَيْن أَحْسَرَنَا تُحَدُّ بْنُ عَبْد الله بن عَبْد الحَكَم قَالَ أَنبَأَنَّا إِسْحَقُ بنُ الفُرَات عَنْ يَحْيَى بن أيوب قَالَ حَدَّتَني خَيَى بْنُسَعِيد قَالَ أَبَانًا نَافَعْ عَن أَبْن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا أَخْبَر تَهُ أَنَّرَسُولَ الله صَلَّى اللَّهَ عَلْيه وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نُودِي لِصَلَّاةِ الصَّبْحِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلِ صَلاَةِ الصُّبْح، أَخْجَرَنَا

عَنْدُ الله بِنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَجْ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَن أَنْ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُتُوْمِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْن خَفيفَتَيْن . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ سَلَنَة قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْرُ القّاسم عَن مَلَكَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافَعْ عَنْ عَبْد أَلَتْه بْن عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَتْه صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَنِّنُ مَنَ الْأَذَانِ لَصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْن خَفيفَتَيْن قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ . أَخْبَرَنَا إِسْمعيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الحْرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ الله عَنْ نَافع عَنْ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّثَنْي أُخْنَى حَفْصَةُ أَنَّه كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْن خَفيفَتَيْن . أُخْبَرَنَا تُحَدُّ بْنُ عَبْد الله بْن يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا جُورٌ يَثُهُ بْنَ أَسْمَاءَ عَنْ نَافع عَنْ عَبْد أَلله بْن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى رَكْعَتَيْن إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله بْن الحُكَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّد بِنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْد بن مُحَدَّ قَالَ سَمَعْتُ نَافعاً عَن ابْن عُرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَيْصَلَّى إِلَّا رَكْمَتُون خَفِيفَتُن . أَخْرَنَا قُتَلِيَّةُ بْنُ سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافع عَن أَبْن عُمَر عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ كَانَ إِنَا نُوديَ لصَلَاة الصُّبْح رَكَعَ رَكْعَتْيْن خَفيفَتَيْن قَبْـلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّـلَاة . وَرَوَى سَالُمْ عَن أَبْن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ

قوله ﴿ وَبِدَا الصَّبِّحِ ﴾ بلا همزة أي ظهر وتبين أو بهمزة أي شرع في الطلوع والأول هو المشهور

أَخْرِنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّاق قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن الزهْري عَن سَالم قَالَ أَنْ عُمَرَ أَخْرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْكَعُ رَكْعَتَنْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُمُ الْفَجْرُ . أَخْرَنَا الْحُسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَن الزَّهْرِيُّ عَنْ سَلَّمَ عَنْ أَبِهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ إِذَا أَضَاءَلُهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْمَتَيْنَ . أَخْبَرَنَا مُحْمُودُ بْنُ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلَيدُ عَنْ أَبِّي عَمْرُو عَنْ نَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَةَ عَنْ عَاتَشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّي رَ كُعَتَيْنَ خَفيفَتَيْنَ بَيْنَ النَّدَاءَ وَالْاقَامَة منْ صَلَاةَ الْفَجْرِ . أُخْبَرَنَا إسمْعيُل بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَهُ سَأَلَ عَائشَةَ عَنْ صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يُصَلِّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يُصَلَّى ثَمَــانَ رَكَعَات ثُمَّ يُوتُرُثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن وَهُوَجَالُسْفَاذا أَرَادَأَنْ يِرْكَعَقَامَفَرَكَعَو يُصَلِّي رَكْمَتَنْ بِّنَ الْآذَان وَالْآقَامَة في صَـلاَة الصُّبح . أَخْبَرَنَا أَحْمَـدُ بْنُ نَصْر قَالَ حَدَّثَمَا عَمْرُو بْنُ نَحْمَد قَالَ حَدَّثَنَا عَثَامُ مِنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَن حَبيب بن أَي ثَابت عَن سَعيد ابْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلَّى رَكْعَتَى الفَجْر إذَا سَمَعَ الْأَنَانَ وَيُخْفَفُهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنَ هٰذَا حَديثُ مُنْكُرٌ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر قَالَ ﴿

حَدَّتَنَا عَدُ اللهِ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْزَهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّاثُبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ شُرَيَّا الْحَضْرَيِّ ذُكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنتَيْسَدُ اللهِ آلَةُ آَرَنِ

# باب من كان له صلاة بالليل فغلبه علما النوم

أَخْبَرَنَا قَتْنِيَةُ بُنُ سَعِيدَ عَنْ مَالِكَ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ سَعِيد بن جُبَيْرِ عَنْ رَجُلِ عَنْدُهُ رَضَّى أَخْبَرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَمْ قَالَ مَامِن أَمْرِى، تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِيثْلِ فَعَلَبُهُ عَلَيْها نَوْمٌ إِلاَّكَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ صَلَابِهِ وَكَانَ نُومُهُ صَدَّقَةً عَلَيْه

﴿ لا يتوسد القرآن﴾ قال في النهاية يحتمل أديكون مدحا وذما فأما للدح فعناه أنه لاينام الليل عن القرآن ولا يتهجد به فيكون القرآن متوسدا ممه بل هر يداوم قرامته و يحافظ عليها والذم معناه لايحفظ من القرآن شيئاً ولا يديم قرامته فاذا نام لم يتوسد معه القرآن وأراد بالنوسد النوم

قوله ﴿ لا يُتوسدالقرآن ﴾ بصب القرآن على المفعولية في الصحاح وسدته الشيء أى بنشديد السين نخوسده اذاجعله تعداسه في المقامون أن المحل الما يكب على تعدال المحلف الما يكب على وسادة ومن الآول قوله صلى الله تعالى على الارتباد القرآن ومن الثانى أن رجلا قال لاي المعردا الفرآن ومن الثانى أن توسد الجهل أنهى وكلام النايانة والجمع يفيد أن النوسد لازم والقرآن مرفوع على الفاعلية والتقدير لا يتوسد القرآن معه فقالا أواد بالتوسد النوم والسكلام يحتمل المدح أى لابنام الله عن القرآن فيكون القرآن متوسد معه بل هويداوم على قراءته و يحافظ علها والام يمنى أنه لا يحفظ من القرآن شيأ أو لا يدم قراءته و المحافظ علها والام يمنى أنه لا يحفظ من القرآن شيأ أو لا يعد المدح في يغيد أنه يكتب له الأجر وان لم يقدن هنا جاء من القرآن أن المناعة على المادة ولمضاعفة على المدونة على المادة عل

اسم الرجل الرضي

أَخْبَرَنَا أَبُو دَلُودَ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدَّدُ بُنُ شُلْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيْ عَنْ بُحَدِّد بْنِ
الْمُنْكَدر عَنْ سَعِيد بْن جُبْر عَن الْأَسُود بْن يَزِيدَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رُسُولُ الله صَلَّى الله
عَلْيهِ وَسَلَّم مَن كَانَتْ لَهُ صَلَّاتُهُ صَلَّاه مَ أَلْنَالِ فَامَ عَنْها كَانَ ذَلْكَ صَدَقَة تَصَدَّقَ الله
عَزْ وَجَلْ عَلْيه وَكُتَب لَهُ أَجْرَ صَلَاته . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَ بُنُ أَبِي بُكيرِ
قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو جَعْفَر الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّد بْنِ المُنْكَدر عَنْ سَعِيد بْن جُبَرْعَنْ عَائشَةً أَنَّ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلْم وَسَلَم قَالَ فَذَكَرَ نَحُوهُ قَالَ أَبُوعَد الرَّحْنِ أَبُو جَعْفَر الرَّازِيْ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلْم وَسَلَم قَالَ فَذَكَرَ نَحُوهُ قَالَ أَبُوعَد الرَّحْنِ أَبُو جَعْفَر الرَّازِيْ 
لَيْسِ بِالْقُوىَ فِي الْحَدِيث

باب من أتى فراشه وهو ينوى القيام فنام

لَنْهِرَنَا هَٰرُونُ بِنْ عَبْدَ اللهَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَنُ بِنْ عَلِيّ عَنْ زَالدَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ حَبِيب بِن أَيْ ثَابِت عَنْ عَبْدَةً بِنَ أَيْ لَبَاهَ عَنْ سُويْد بِنِ غَفَلَةً عَنْ أَيِ الدَّرَدَاء يَيلُغُ بِهِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَثَى فَرَاشَهُ وَهُو يَنْوى أَنْ يَقُومَ يُصَلِّى مِنَ اللَّلِ فَعَلَيْتُهُ عَيْنَاهُ حَثَّى أَضْبَحَ كُتبَ لَهُ مَانَوى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالفَهُ سُفْيَانُ . أَخْبَرَنَا سُويْد أَنُنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ اللهَ عَنْ سُفْيانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ سَمِّمْتُ سُويْدَ بَن غَفَلَة عَنْ أَنِي ذَرْ وَأَبِي اللَّذِوا، مَوْقُوفًا

الاجر وافة تعالى أعلم. فوله (يبلغ به ) من البلوغ والباء النمدية أى يرفعه . قوله (وهو ينوى أن يقوم ) أى سواء كان القيام عادة له قبل ذلك أولا فهذا الحديث أعم و يحتمل أن يخص بمن يعتاد ذلك

# بابكم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجع

أُخَبَرَنَا قَتَيْهَ ثُنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُرِ عَواَنَهَ عَنْ قَادَةَ عَنْ زَرَارَةَ عَنْ سَعْد بَى هشَامِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْهِ وَسَلِّمَ كَانَ إِنَّا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ظَلِكَ ّنُوثُم أُو وَجُعُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثُنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

# باب متى يقضى من نام عن حزبه من الليل

﴿ مَن نَامَ عَن حَرِبه ﴾ عن الجزء من القرآن يصلى به ﴿ فَقَرأُه فِيها بِين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كما تمـاً قرأه من اللبل ﴾ قال القرطي هذا الفضل من انه تعالى وهذه الفضيلة [ممـاتحصل

قوله (صلى من النهار ﴾ أى يقضى فالنهار مافاته من الليل. قوله (من نام عن حربه ﴾ أى من نام فى الليل عن ورده الحرب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاى المدجمة الورد وهو ما يجسل الانسان وظيفة له من صلاة أو قراءة أو غيرهما والحمل على الليل يقرينه النوم و يشهد له آخر الحديث وهو قوله ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ثم الظاهر أنه تحريض على المبادرة و يحتمل أن فضل الأدا. مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت و في الحديث دليل على أن النوافل تقضى وقال السيوطى الحزب هو الجزء من القرآن يصل به وقوله ﴿ كَتَبُ لهُ الحَجُ ﴾ يفصل من الله أنته الما يوقعله فوم أن يته القيام وظاهره أن له أجره مكلا مهناعفا لحسن بنه وصدق تلهه وتأسفه وهو

عَنَ عَبْد الرَّحْن بِن عَبْد الْقَارِيُّ أَنَّ عُمَر بِنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله وَسَلَّم مَن نَامَ عَن حَزْبه وَقَالَ جُرْته مِن اللّيلِ فَقَرَاهُ فِيَا بَيْن صَلاَة الشَّبْح إِلَى صَلَاة النَّظْهِ فَكَاكُمُا قَرَاهُ مَن نَامَ عَن دَاوُد بِن الْحُصَيْنِ عَن مَالكَ عَنْ دَاوُد بِن الْحُصَيْنِ عَن الْأَعْمَ جِعْن عَبْد الرِّحْن بن عَبْد الْقَارِيُّ أَنْ عُمَرَ بَن النَّيلَ قَلَوْهُ وَيُهُمُ مِنَ اللَّيلِ فَقَرَاهُ مَن اللَّيلِ فَقَرَاهُ مَن اللَّيلَ فَلَيْمُ وَلَهُ مَن اللَّيلَ فَقَرَاهُ مَن اللَّيلَ فَقَرَاهُ حَيْد بُن النَّيلَ فَلَي مَنْ اللَّيلَ فَلَي مَن اللَّيلَ عَبْد الرَّحْن قَالَ مَنْ فَلَهُ وَرُدُهُ مِنَ اللَّيلِ فَلْيَقْرَأُهُ فِي صَلَاة عَبْد الرَّحْن قَالَ مَنْ فَلَهُ وَرُدُهُ مِنَ اللَّيلِ فَلْيَقْرَأُهُ فِي صَلَاة فَلْ النَّيلُ فَلْيَقْرَأُهُ فِي صَلَاة فَلْ النَّالِ فَلْيَقْرَأُهُ فِي صَلَاة فَلْ النَّيلُ فَلْيَقْرَأُهُ فِي صَلَاة فَلَلْ النَّيلُ فَلْيَقْرَأُهُ فِي صَلَاة فَلَلُ الْفُلْمِ فَلْمُ وَلُودُهُ مِنَ اللَّيلِ فَلْيَقْرَأُهُ فِي صَلَاة فَلَلَ الْفُلْمِ فَلَامُ مَنَ اللَّيلُ فَلْيَقْرَأُهُ فِي صَلَاة فَلَلُ الْفُلْمِ فَلَامُ الْفُلْمِ فَلَيْ الْفُلْمِ فَلَامُ مَن اللّيلُ فَلْيَقْرَأُهُ فِي صَلَاه فَلَا الْفُلْمِ فَلَيْهُ مِنْ اللّيلُ فَلْيَقْرَأُهُ فِي صَلَاه فَلَا الْفُلْمِ فَلَامُ فَلَامُ مَن اللّيلُ فَلْيَقْرَأُهُ فَي صَلَاه

باب ثواب من صلى فى اليوم والليلة ثنتى عشرة ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة فى ذلك والاختلاف على عطاء

أُخْبَرَنَا الْحُسَنُ بْنُ مَنْصُورِ بْ جَمْفَرِ النَّيْسَابُورِيْ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّتَنَا مُفِيرَةُ بْنُ زِيَادِ عَنْ عَطَا، عَنْ عَائشَةٌ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى الله عَلْي قَيْلِهِ وَسَلَّم مَنْ ثَابَرَ عَلَى

لمن غلبه نوم أو عذر منمه من القيام مع أن نيته القيام قال وظاهره أن له أجره مكملا مضاعفا

قول بعض شيوخنا وقال بعضهم يحتمل أن يكون غيرمضاعف اذ التي يصليها أكمل وأفضل والظاهر الأول قلت بل هو المتمين والافأصل الآجر يكتب النية والله تعالى أعلم. قوله (حين ترول الشمس) لايخلو عن اشكال اذ الصلاة فيمذا الوقت مكرومة ولولا الكرامة لما يظهر فائدة في تعينه والآقرب أن هذا من تصرفات الرواة نعم لوحل الحرب على القرآن بلا صلاة لاندفع الوجه الأول من الايراد وانقدالي أعلم، قوله (من تابركم) أي وإظب عليها

أَثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً في الْيُوم وَاللَّيْلَة دَخَلَ الْجَنَّةَ أُربَّعًا قَبْلِ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْن بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاء وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. أَخْبَرَنَا أَحْدُ ثُنْ يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّبْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى إِسْحَقُ بْنُ سُلْمَانَ الرَّازِيُّ عَن المُعَيرة بن زياد عَنْ عَطَا. بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَاتَشَةَ رَضَى أَللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ثَارَ عَلَى أَثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنِي أَللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّة أَرْبَهَا قَبْل الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتُنْ بَعْدَ الْمُغْرِبِ وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَشَاء وَرَكْعَتَيْن قَبْل الْفَجْرِ • أَخْبَرَنَا حُمَّدُ إِنْ مَعْدَانَ بْنِ عِيسِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ إِنْ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقَلْ عَنْ عَطَاء قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ أَمَّ حَبِيَةَ بِنْتَ أَبِي شُفَيَانَ قَالَتْ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنْ رَكَعَ ثُنْتَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً في يُومه وَلِيْلَته سَوَى الْمَكْتُوبَة بَنَى اللَّهُ لَهُ جَا بَيْناً في الجُنَّة أُخْبَرَ فِي إِرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدَّ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرِيحٌ قُلْتُ لَعَطَاء بَلَغَنى أَنَّكَ تُرْكُمُ قَبْلَ الْجُرْعَة اثْنَتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً مَابَلَغَكَ في ذلكَ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبيبَةَ حَدَّثَتْ عَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَكَعَ أَثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ في الْيَوْم وَالَّلِلَةِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَنْتًا فِي الْجَنَّةِ أُخْبَرَى أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّد قَالَ أَتْبَأَنَّا مُعَمَّرُ بْنُ مُلَيِّهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَاَّنَ عَن أَبْن جُرَيْجِ عَنْ عَظَاء عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ

وذلك لحشن نيته وصدق تلهفه وتأسفه وهو قول بعض شبوخنا وقال بعضهم يحتمل أن يكون

<sup>(</sup>دخل الجنة) أي أولا والا فالدخول مطلقا حاصل بمجرد الاعمان

أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيَةَ قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ أَللهُ صَلِّمَ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى في يَوْم ثْنْتَى عَثْمَرَةَ رَكْعَةً بَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بِيْتًا فِي الْجِنَّةَ قَالَ أَبُوعَبْدالرَّحْمٰن عَطَاهُ لم يسمعه من عنبسة . أخبرنا محمد بن رافع قال حدَّثنا زيد بن حباب قال حدَّثني محمد أَبْنُ سَمِيدِ الطَّانْفِي قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاهُ إِنْ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يَعْلَى بِنِ أُمِيَّةَ قَالَ قَدمتُ الطَّاثفَ فَدَخُلْتُ عَلَى عَنْبَمَةَ مْن أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَزَعًا فَقُلْتُ إِنَّكَ عَلَى خَيْر فَقَالَ أَخْرَتُني أُخْتِي أُمْ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى ثنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةٌ بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ بَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةَ خَالَفَهُمْ أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيْ أَحْرَنَا مُحْدَدُ مِنْ حَاتِم بِن نُعْمِ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ وَمُحَدِّدُ مِنْ مَكِّي قَالَا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَن أَبِي يُونَسَ الْقَشَيْرِيُّ عَن أَبْن أَبِي رَبَاحٍ عَنْ شَهْر بْن حَوْشَب حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بنت أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى ثَنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً في يَوْمٍ فَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بِينًا في الْجُنَّة أَحْبَرَنَا الرَّبِيمُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْأَسْوِدِ قَالَ حَدَّثَني بَكُرُ بْنُ مُضَرَ عَن أَبْن عَجْلانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْهَمَدَانَى عَنْ عَمْرُو بْنِ أَوْسِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً مَنْ صَلَّاهُنَّ بَنَى اللهُ لُهُ بَيْتًا في الْجُنَّة أَرْبَعَ رَكَعَاتَ قُلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانُ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانْ قَبْلَ العَصْرِ وَرَكْعَتَان بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنَ قَبْلَصَلَاةِ الصُّبْحِ . أَخْبَرَنَاأَبُو الْأَزْهَرَاحْبُدُنِ الْأَزْهَرَ النَّيْسَابُورَى قَالَ حَدَّثَنَا يونُسُ مِنْ مُحَدِّد قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحِ عَنْ مُهَيل بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَن

غيرمضاعف إذ التي يصليها أكملوأفضل والظاهرالاول

الْمُسَيِّبِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفِيانَ عَنْ أُمْ حَيِيةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَلْتُتَنَّى عَشَرَةَ رَكَعَةً بَى الله لَهُ لَيْنَا فَ الْجَنَّةُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْفَتَيْنَ بَعْدَهَا وَاثْفَيْنَ فَقَلَ الصَّبْحَ قَالَ الظُّهْرِ وَاثْفَتَيْنَ بَعْدَهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَ

# الاختلاف على اسماعيل بن ابي خالد

أَخْرَنَا مُحَدُّ بُنُ إِسْمَاعِلَ بِنَ إِرْاهِمِ قَالَ حَدَّنَا رِيدُ بِنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَّ إِسْمَاعِلُ عَن الْمُسَبِّ بِنَ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فَى الْفَيْمَ وَاللَّلِيَّةَ ثَنْى عَشْرةَ رَكُعةً بَنِي لَهُ يُبِتَ فِي الْجُنَّةَ . أَخْرِزَا أَحْدُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ عَشْرةَ رَكُعةً سَوى المُكْتُوبة بُنَى لَهُ يُبِتُ فَي الْجُنَّ عَشْرةَ رَكُعةً سَوى المُكْتُوبة بُنِي لَهُ يُبِتَ لَهُ يَبْتُ فِي الْجُنَّ عَشْرةَ وَكُعةً سَوى المُكْتُوبة بَنِي لَهُ يَبْتُ فَي الْجُنَّ عَنْ أَمْ حَبِيةً قَالَتْ مِنْ صَلَّى فِي اللَّيلِ وَالنَّهِ وَمَا مَنْ مَكَى وَحَبَّانُ قَالَا حَدَّيْنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ أَمْ حَبِيةَ قَالَتْ مِنْ صَلَّى فِي اللَّيلِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ مَنْ وَمَ مَكَى وَحَبَّانُ قَالَا حَدَّيْنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ أَمْ حَبِيةَ قَالَتْ مِنْ وَالْعَبْ فِي عِنْ أَمْ حَبِيةَ قَالْتُ مِنْ صَلَّى فِي يَعْمُ وَلِيلَةً عَنْ إِلَيْهِ وَالْمَالِ وَلَنَا وَمَلْ مَنْ وَمِي وَلِيلَةً مَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ إِلَى وَاللَّهُ وَمَ مَلَى اللَّهُ وَالْمَا مِنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ عَشْرةَ وَكُولَ الْمُنْ وَمَ مَلْ أَنْ مُؤْمِ وَلِلَةً مَنْ وَمَعُونُ الْمُسَلِّى ذَكُولُ وَ مُؤْمِلًا وَكُولًا فَيْ وَجَلَقُ الْمَالِكُولُونَ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِعُ وَمَالْمَالَوْلُولُ وَلَا مُنْ عَنْ الْمُعْتَى وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِعُ وَمَا اللَّهُ وَالْمَا مِنْ الْمُعْتَاقُ وَالْمَا مِنْ الْمَالِي وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولَ وَالْمَالِعُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِعُلُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُولُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالَ مُنْ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالِلُولُولُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ

حَدَّثَنَا خَالَدٌعَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكُوَانَ قَالَ حَدَّثَنَى عَنْبَسَةُ ان أبي سُفيان أنَّ أمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثته أنه مَن صَـلَّى في يَوْم ثُنْتِي عَشْرَةَ رَكْعَةً بني لَه بيت فِي الْجُنَّةِ . أَخْبَرَنَا يُحْبِي بْنُ حَبِيبِ قَالَ حَدَّنْنَا حَسَّادٌ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أُمِّحبيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى في يَوْمِ ثُنْتَى عَشْرَةَ رَكُعَةً سَوَى الْفَريضَة بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ ، أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُوَيْد بْنَعْمْرو قَالَحَدَّتَنِي حَمَّـادُ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى ثُنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً في يَوْمَ وَلَيْلَةَ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجُنَّةِ . أَخْبَرَنَا زَكَريًا ثِنْ يَعْنَى قَالَ حَدَّتَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّتَنَا النَّفْرُ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بنُّ سَلَةَ عَنْ عَاصم عَنْ أَبي صَالح عَنْ أُمَّ حَبِيَةَ قَالَتْ مَنْ صَلَّى فِي يُومِ أَثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بْنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّة . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ أَنْ عَبْد أَلله بِن الْمُأْرَك قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي بِنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّد بْنُسُلِيّانَ عَنْ سُمِيل أَبْنِ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُرَ رُوَّ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى في يوم نْتُنَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً سوَى الْفَرِيصَة بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْن هٰذَا خَطَأْ وَتُحَدُّ بْنُ سُلَمْإِنَ ضَعِيْفُ هُوَ ابْنُ الْأَصْهَانِيِّ وَقَدْ رُوىَ هٰذَا الْحَدَيثُ مِنْ أَوْجُه سَوَى هٰذَا الْوَجْه بَغَيْرِاللَّفْظ الَّذِي تَقَدَّمَ ذَكُرُهُ . أَخْبَرَني يَزيدُ بْنُ نُحُدَّد بْن عَبْد الصَّمَدقالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ الْمَطَّارُ قَالَ حَدَّثَني إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الله بن سَمَاعَة عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبي عُمْرُو الأَّوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطَيَّةَ قَالَ لَمَّا نُزِلَ بِعَنْبَسَةَ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ فَقيلَ لَهُ فَقَالَ أَمَّا إِنَّى سَمْعُتُ أُمَّ حَبِيَةَ زَوْجَ الَّنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمْ تُحَدَّثُ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَات قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ ٱللهُ عَزَّ وَجَـلَّ لَحْمُهُ عَا اِلنَّارِ قَسَاتَرَ كُتُهُنَّ مُنْدُ سَمْتُهُنَّ ، أَخْبَرَنَا هلالُ بْنُ الْعَلَّا، بْنِ هلال قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدِّثَنَا عَبِيدُ اللهَ عَنْ زَنْدُ بن أَنِي أَنِيْسَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيْوِبُ رَجُلٌ مْن أَهْلِ الشَّام عَن الْقَاسِم الدَّمَشْقَىٰ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ أَخْبِرْتْنِي أَخْتِي أَمْ حَبِيَةَ زَوْجُ النَّبِقَ صَسلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّ حَبِيبًا أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهَا قَالَ مَامنَ عَبْد مُوْمن يُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتَ بَعْدَ الْظَهْرِ نَتَمَشَّ وَجْهَهُ النَّارُ أَندًا إِنْ شَاءَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ • أَحْدَبُنَا أَحْدُبُنُ نَاصِح قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُحَمَّد عَنْ سَعيد بْن عَبْد الْعَزيز عَنْ سُلِيْاَنَ بْن مُوسَى عَنْ مَكْحُولِ عَنْ عَنْبَسَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّحَبِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَّنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبِنَا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ . أُخْبَرَنَا تَحْوُدُ إِنْ خَالِد عَنْ مَرْوَ إِنَ إِن مُحَمَّد قَالَ حَدَّنَا سَعِيدُ إِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْسُلْيَانَ إِن مُوسَى عَنْ مَكْحُول عَنْ عَنْبَسَةَ بْن أَى سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيةَ قَالَ مَرْوَانُ وَكَانَ سَعِيدٌ إِنَا قُرى عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ حَبِيَّةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَرَّ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكُرُهُ وَإِذَا حَدَّثَنَا به هُوكُمْ يُرْفَعُهُ قَالَتْ مَنْ رَكَعَ أَرْبُمَ رَكَعَات قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعَا بَعْدُهَا حَرَّمَهُ اللّ قَالَ أَبُوعَبْدِ الرِّحْنِ مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ منْ عَلْبَسَةَ شَيْئًا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن إسخق قالَ خَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمْتُ سُلْيَانَ بْنَ مُوسَى يُحلُّكُ

قوله (لما نزل بعنبسة) على بناءالمفعول أى نزل به الموت يتصور أى يناوى و يصبح و يقلب ظهراً لبطن (٣٤٣)

عَنْ نُحَدُد بْنِ أَيِي سُفْيَانَ قَالَ اللَّهَ لَوْلَ الْقُوتُ أَخَذَهُ أَمْرَ شَدِيدٌ نَقَالَ حَدَّتَتْ فَا خَتِها أَمْ حَجَيهِ ... بنتُ أَبِي سُفيَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى النَّارِ . أَخْبُرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى أَلْك حَدَّلْنَا ... قَبْل الظّهْر وَأَرْبِع بَعْفَهَا حَرَّمُهُ الله تَعَالَى عَلَى النَّر . أَخْبُرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ عَدْينَا ... أَوْ ثُقَيْبَةً قَالَ حَدِّنَا مُحَدِّنَا مُحَدُّ انْ عَبْد الله الشَّمْتِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْبَسَة بْنِ أَي سُفْيَانَ عَنْهِ. أَمُ وَكُنَا الظَّهْووَأَوْبِهَا بَعْدَهَا أَوْ الصَّولُ وَعَنِي اللهُ عَلَى النَّورَ مِنْ حَدِيثُ مَرُوانَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيد. مُّ مَسَّة النَّارُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْنِ هَذَا خَطَالُ وَالصَّوابُ حَدِيثُ مَرُوانَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيد . أَنْ عَرْبِر

وقيل يتضور أى يظهر الضور بممنى الضر يقال ضاره يضوره و يضيره وآخر الحديث يفيد أنه كان يفعل ذلك فرحا بالموت اعتمادا على صدق الموعد وقوله فسا تركنهن الخ قال النووى فيه أنه بحسن من العالم أو من يقتدى به أن يقول شل ذلك و لا ير بديه تركية نفسه لريريدحث الساممين على التخلق بمخلقه فى ذلك وتحريضهم على المحافظة عليه وتضيطهم لفعله

## فهــــرس

# الجزء الشالث من سن النسائي . بشرح السيوطي. وحاشية السندي:

- ٢ كتاب السهو
- ٧ باب التكبير اذا قام من الركعتين
  - 11 باب التصفيق في الصلاة
- باب ما یفعل من نبی شیئاً من صلاته
- . ع باب ابحاب التشهد
- ٤٧ باب كيف الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم
  - ٦٥ باب السجود بعد الفراغ من الصلاة
    - مه كتاب الجمعة
    - عه باب الأمر بالنسل يوم الجمة
      - ٧٧ ماب التكبر الى الجمة
    - ٧٠٠ باب الانصات للخطلة يوم الجعة
      - ١٠٤ باب كيف الخطبة
- ١١٣ ذكر الساعة التي يستجاب فها الدعا. يوم الجعة

  - ١١٦ كتاب تقصير الصلاة في السفر
    - ١٢١ باب المقام الذي يقصر عثله الصلاة
      - ١٧٤ كتاب الكسوف
      - ٩٢٨ بابكف صلاة الكسوف

١٤٦ قدر القراءة في صلاة الكسوف

١٥٤ كتاب الاستسقاء

١٦٣ كيف سلاة الاستسقاء

١٦٧ كتاب صلاة الخوف

١٧٩ كتاب صلاة العيدين

١٨١ باب الزينة العيدين

١٨٨ كف الخطبة للعيدين

١٩٧ كتاب قيام الليل وتطوع النهار

٢٠٣ باب الترغيب في قيام الليل

٢١٣ ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل

٣٢٣ باب فعدل صلاة القائم على القاعد

٢٢٧ باب كيف صلاة الليل

٣٤٣ باب القرارة في الوتر

٢٥٩ باب متى يقضى من نام عن حزبه من الليل

(تم فهرس الجزء الثالث)



المحالية

صحت هذه الطبعة بمرنة بعض أفاضل العلما. وتويات على عدة نسخ وقرئت فى المرة الآخيرة على حضرة صاحب الفضيلة الآسناذ العكبير كمد المسعودى الشيخ حسر في محمد للمسعودي للدوس بالقسم العالى بالآزهر

حقوق الطبع محفوظة

يُطلَّنْ بِٱلْمَصْنَبَةَ ٱلْهَارْةَ الْكِبْرِي الْوَل مَثْلِعُ مِمْ اَلِّهِ مِمْ الْمِلْمِ الْمِلْمِ لصاحبها: مصطفى محمسَّ

المضمّالضية بالأهرّ أدارة موممث فبالليفث



# كتاب الجنائز

#### باب تمنى الموت

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدَ عَن الزَّهْرِيُّ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْنَةَعَنَّ أَبِي هُرِيْرَةَانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَحَدُ مُنْكُمُ الْمُوْتَ إِمَّا عُسْنَا فَلَعَلَّهُ أَنْ يِرْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْبَ . أَخْبَرَنَا

#### كتاب الجنائز

﴿ لا يَمنين أحدكم الموت اما محسنا فلعله أن يزدادخيرا و إمامسيثاً فلعله أن يستعتب ﴾ أي يرجع

#### كتاب الجنائز

قوله ﴿ لابتمنين أحد متكم الموت﴾ نهى بمن الثقيلة قيل وان أطلق النهى عن تمنى الموت فالمراد منه المقددكا في حديث أض لابتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه في نفسه أو ماله لأنه في معنى التدرم عن فضاء القافي أمريضره في الدين و ينفسه في أخر الديلاء التمنيل المناب بكسر الممانية بتكسر المعانية بكسر الممانية بتكسر المعانية بكسر المعانية والما الممانية والما مسيئا فكذلك ليسله أن يتمنى فانه لمله إن يتمنى فانه لمله أن يتمنى فانه لمله أن يستمتب أي برجع عن الاساءة و يطلب رضا التقامل بالتوبة وحملة المائية عنوالة التمليل النهى و يمكن أن يكون المائين الحموة والتقدير أماان كان محسنا فليس له النبى الأنه لمع يرداد بالحياة خيرا فهو شل قول قمال فأما ان كان من المقربين والقه تعالى أعلم . قوله

عَرُو بُنُ عُثَانَ قَالَ حَدَّتَنَا بِقَيْهُ قَالَ حَدَّنِي الْزَيْدِيْ قَالَ حَدَّنِي الْهُورِيْ عَنْ أَنِ عَبَدِ مَعَوْلَى عَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْفَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبْا هُرِرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعِيشَ يَزْدَلُدُ خَبْرًا وَهُو خَبْرُ لُهُ وَلِماً مُسِيئًا لَا يُمَنَّ أَحُدُكُم المُوْتَ إِمَّا عَنْ حَبْد عَنْ النّسِ أَنْ رَشُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَنْ حَبْد عَنْ النّسِ أَنْ رَشُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْ خَبْرًا لَى وَتَوفَّى إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لَى وَتَوفَّى إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لَى وَتَوفَّى إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لَى وَتَوفَى إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لَى وَتَوفَى إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لَى وَلَا لَيْ يَعْد الْعَرْبِ حِ وَأَبْانًا عَمْرانُ بُرُمُوسَى قَالَ حَدَّيَا عَلَيْهُ لَللهُمْ أَحْدِينًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ عَلْ اللهُ عَلْوَارِ فَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### الدعاء بالموت

أَخْرَزَا أَحْدُ بُنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيم بْنُ طَهْمَانَ

عن الاساءة و يطلب الرضاقال ابن مالك محسنا ومسيئاً خبر يكون مضمرة

<sup>﴿</sup> أُحِينَ ﴾ من الاحيا. أى أبنى على الحياة قال العراق لما كانت الحيياة حاصلة وهو متصف بهاحسن الاتيان بمما أى ماداست الحياة متصفة جذا الوصف ولمما فانت الوفاة معدومة في حال التمنى لم يحسن أن يقول ما كانت بل آتى باذا الشرطية فقال اذا كانت أى اذا آل الحال الى أن تكون الوفاة بهذا الوصف قوله ﴿ لَا لا يَتَمَنَى ﴾ خبر بممنى النهى ﴿ فأن كان لابد متمنيا الموت فليقل ﴾ أى فلا يتمن صريحا بل

عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ الْبَصْرِيْ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَابِتَ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمُ لَاَنْدُعُوا بِالْمُوْتَ وَلَا تَتَمَنَّوُهُ فَنَ كَانَ دَاعَياً لا بلَّدَ فَلْيَقُلِ اللَّهِمَّ أَحْنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ
خَيْرًا لِي وَتَوَفَّى إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُعِيدِ
قَالَ حَدَّثَنَا وَاسْمَاعِلُ قَالَ حَدَّثَى قَلْشُ قَالَ دَخَلَتُ عَلَى خَبَّابٌ وَقَد أَكْتَوَى في بَطْنِيهِ
سَبْعًا وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ خَالًا أَنْ نَدُعُو بِالْمُوتِ دَعُوتُ بِهِ

## كثرة ذكر الموت

أَخْبَرَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثَقَالَ أَنْباَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَدَّبْ عَمْرو ح وَأَخْبَرَنَا عَمْ اللّهَ مْنَ الْحَدَّانُ عَبْد وَسَلّمَ الْمَعْرُو حَوَاخْبَرَنَا عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُحْرُوا ذَكْرَ هُواذِم اللّهَ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَرَدُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمُؤْمَنُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# ﴿ أَكْثُرُوا مِن ذَكُرُ هَادُمُ الذَاتِ ﴾ بالذال المعجمة بمعني قاطع

يعدل عنه الى التعليق بوجود الحنيرفيد . قوله ﴿ وقدا كَنُوى في بطنه سبعا ﴾ أى يحمل ماجا. من النهى عن الكى على التنزيد . قوله ﴿ هاذم اللذات ﴾ بالذال المدجمة بمعنى قاطعها أو بالمهملة من هدم البنا. والمراد الموت وهو هادم اللذات اما لانذكره يوهد فيها أو لانه اذاجا. ماييقى من لذاته الدنيا شيأ واقته تعالى أعلم . قوله ﴿ فقولُوا خيرا ﴾ أى ادعو له بالحنير لا بالشر وادعو بالحنير مطلقاً لا بالويل ونحوه والاسر فَلَسَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةُقُلْتُ يَارَسُولَ أَلَهُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُولِى اللَّهُمَّ اغْفُرْ لَنَا وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً فَأَعْقَبِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ مُمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ

### باب تلقين الميت

#### باب علامة موت المؤمن

أَحْسَرَنَا مُحَدُّ بنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا يُعْنِي عَنِ الْمُثَنَّى بن سَعِيد عَن قَتَادَةَ عَن عَبد الله بن

﴿ لقنوا أمواتكم لاإله إلا الله ﴾ قال القرطبي أى قولوا ذلك وذكروهم به عند الموت قال وسماهم موتى لأن الموت قد حضرهم وقال النووى معناه من حضره الموت والمراد ذكروه لاإله إلا الله ليكون آخر كلامه كما في الحديث من كان آخر كلامه لإإله إلاالله دخل الجنة

الندب و يحتمل أن المراد أى فلا تقولوا شرا فالمقصود النهى عن الشر لاالأمر بالحير (وأعفى كم من الاعقاب أى أبدلى وعوضى (منه كي أى في مقابلته (عقبي كيشرى أى بدلا صالحا . قوله (القنوا موتاكم) المرادمن حضره الموت لامن مات والتلقين أن يذكر عنده لاأن يأمره به والتلقين بعد الموت عدر عزا التاقين أن يكون آخر كلامه لإاله الإالقه وإذلك اذا قال مرة عدر حزم كلامة لإاله الإالقه وإذلك اذا قال مرة

بُرِيْدَةَ عَنْ أَنِيهَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ مَوْتُ الْمُؤْمِّنِ بِعَرَقِ الجَّبِينِ أَخْسَبَرَفَا مُحَدِّ بْنُ مَعْمَرَ قَالَ حَدِّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَا كُمْمَسُ عَنَ ابْنَ بُرِيْدَةَ عَنْ أَلِيسِهِ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَمُوثُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

#### شدة الموت

أُخْبِرَنَا غَثْرُوبُنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ الْهَـادَ عَنْ عَبْدِ الرَّخْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ مَاتَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ

﴿ المؤون يموت بعرق الجبين ﴾ قال العراقى فى شرح الترمذى اختلف فى معنى هذا الحديث فقيل ان عرق الجبين يكون لما يعالج و نشدة الموتوعله يدلحديث ابن مسعود قال أبو عبد الله الفرطي وفى حديث ابن مسعود موت المؤمن بعرق الجبين يقى عليه البقية من الذنوب فيجادى بها عند الموت أو يشدد ليتمحص عنه ذنوبه هكذا ذكره فى التذكرة ولم ينسبه الى من خرجه من أهل الحديث وقيل ان عرق الجبين يكون من الحيا وذلك أن المؤمن اذا جامته البشرى مع ماكان قد افترف من الدنوب حصل له بذلك خجل واستحيام من القدتمالي فيمرق بذلك جبينه قال القرطي فى التذكرة قال بعض العلماء إلى عرق جبينه حيامن ربه لما افترف من مخالفته الآن ماسقل منه قدمات و إنما بقيت قرى الحياة وحركانها فيا علاه والحيام فى المينين فذلك وقت الملياء والمكافر في عنى من هذا كاموالموحد المعذب فى شغل عن هذا بالعداب الذى قد حل الحياء المرق الذى يظهر لمن حلت به الرحمة فانه ليس من ولم ولا الصديق ولابر الارهو مستح من ربه مع البشرى والتحف والكرامات قال العراقي و يحتمل أن عرق المجين علامة حسلت لموت المؤمن و ان لم يعقل معناه

فلايعاد عليمالا ان تكلم بكلام آخر . توله ﴿ وصالمؤ من بعرق الجبين ﴾ قبل هو لمما يعالج من شدة الموت فقد تبقى عايه بقية مزذنوب فيشددعك وقت الموت ليخلص عنها وقبل هومن الحياء فانه اذاجات البشرى مع ماكان قدافترف من الدنوب حصل له بذلك خجل وحياء من الله تصالى ضرق لذلك جينه وقبل يحتمل إن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّهُ لَٰبِيْنَ حَلَقَتَى وَذَاقِتَى فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمُوْتِ لِأَحَدِ أَبْنَا بَعْدَ مَارَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَمَّ

## الموت يوم الاثنين

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ قَالَ آخِرُ نَظْرَةَ نَظَرُتُهَا إِلَى رَسُولِ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَشْفُ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَسْكُر رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ فَأَرْذَ أَيُّو بَسْكُمْ أَنْ يَرْنَدُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ آمْكُنُوا وَأَلْقَى السَّجْفَ وَتُوفَّ مَنْ آخِرِ ظَلِكَ الْيَوْمِ وَذَلْكَ يَوْمُ الْاثْنَيْن

#### الموت بغير مولده

أَخْرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي حُيَىْ بُنُ عَبْدَالله عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهْنِ الْجُلِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ مَاتَّ رَجُلُ بِالْمَدِينَةِ مَنْ وُلِدَ مِهَا فَصَلَّى عَلِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ثُمْ قَالَ يَالَيْهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِيهِ قَالُوا وَلَمْ ذَاكَ يَارَسُولَ اللهُقَالَ

﴿ حاقتي﴾ هي الوهد قللنخفضة بين الترقو تيزمن الحلق ﴿ وذاقتي ﴾ بالذال المعجمة الذفن وقيل طرف الحلقوم وقيل ما يناله الذفن من الصدر ﴿ وألق السجف﴾ بكسر المهملة وسكون الجيم وفا الستر

حرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمزوان لم يعقل معناه . قوله (حافتي) في القاموس الحافقالمدة وما بين التمقوتين وحيل العائق أو با - غلم من البطان (وذافتي) بذال معجمة الذفن وقبل طرف الحلقوم وقبل ما يناله الحنق من الهسدد . قوله (كشف الستارة) أى كانت عند كشف الستارة و بسبه حتى كانها نفس تكفف الستارة (أن يرتد) أى يرجع عن ذاك المقام و يتأخر (السجف) بكسر المهملة وسكون الجيم إِنَّ الرَّجُلَ إِنَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطِعٍ أَثْرِهِ في الْجَنَّةِ

# باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه

أَخْبَرَنَا عَيْدُ الله بُن سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُبُن هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ قَنَادَةَ عَنْ فُسَامَةً أَنْ رُهِيْرِ عَنْ أَبِي هَرَّرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حُضَرَ المُؤْمِنُ أَتَهُ مَلاَتكُمُّ الرَّحْةَ عَرِّرَةً يَعْرَبُونَ أَنْهُ وَرَيُحَانَ وَرَبِّ اللهُ وَرَيُحَانَ وَرَبِّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ عَلَى اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

#### وقيل لايسمي سجفا الاأن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين

وهو الستر. قوله (ياليته مات بغير مولده) لمله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرد مذلك باليته مات بغير المدينة بل أراد باليت كان غربها مهاجرا بالمدينة ومات بها قان الموت في غير مولده فيمن مات بالمدينة بكل يتصور بأن يولد في غير المدينة وبموت بها فليكن التي راجعا الى هذا الله قد كانت قد يموت بها فليكن التي راجعا الى هذا الله قد الله المدينة وبموت بها فليكن أي الم موسع قعلم أجله فالمراد بالاثر الاجل لانه يتبع العمر ذكره الطبي قلت و يتممل أن المراد لى منهى سفره وهشيه في الجنة منا القدر لاجل موته غريا الى منهى سفره وهشيه في الجنة منا القدر لاجل موته غريا الهراد أنه يوضيه في قبره بهذا القدر وظاهره أنه يسطى له في الجنة هنا القدر لاجل موته غريا وقبل المراد أنه يوضيه على الحلمان عن على المنافقة تعالى أعلم قوله وإذا المخالب حضر المؤون على خطاب الفس والمدروح الله بعض معموم المؤون الذكر والاثني (مرضيا عنك) بمكسر المكاف على خطاب الفس (الى روح الله يفتح الراء رحمته (موسعات) أى طب (كاطيب ريح المسلك ) حال أى حال كونه مثل أطيب ريح المسلك وقبل مالك ياللام المفتوحة للابتداء وهم منذا خبره أخد وقبل بحوز أن تكون اللام جارة والتقدير لهم فرح هو أشد فرحا على توصيف الفرح بهكونه فرحا على المجارة والتقدير لهم فرح هو أشد فرحا على توصيف الفرح بهكونه فرحا على الجماز وهذا ماشانه وحاله بهكونه فرحا على الجماز وقدا ماشانه وحاله بهكونه فرحا على الجماز وهدا ماشانه وحاله بهكونه فرحا على المجارة والتقدير فه فرحا على الجماز وهذا على المحارة والتقدير فه فرحا على الجماز وهذا على المحارة والتقدير فه فرحا على المحارة والمدارة والتقديرة فرحا على المحارة والمدارة والمقديرة والمقدورة والمدارة والمحارة والتقديرة فرحا على المحارة والمدارة والمحارة وال

فَيَقُولُونَ دُعُوهُ فَأَنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ النَّنْيَا فَانَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ قَالُوا ذُهبَ بِهِ إِلَى أَمَّهُ الْمَــَارِيّةِ وَ إِنَّ الْكَافَرَ إِذَا أَحْتُصَرَ أَتَنَّهُ مَلَكُوكَةُ الْعَنَابِ بِمِسْحِ فَيَقُولُونَ الْخُرِجِيَسَاخِطَةٌ مَسْخُوطًاعَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللّهِ عَرْ وَجَلّ فَتَخُرُجُ كَأَنْنَ رَبِحِ جَفَةً حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ إِلَى عَذَالِ أَنْهُ عَرْ وَجَلّ فَتَخُرُبُ كَأَنْنَ رَبِحِ جَفَةً حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَنْ وَاحَ الْكُفّار

## فيمن أحب لقاءالله

أَخْبَرَنَا هَنَا لَا عَنْ أَبِي زُيْدَ وَهُوَ عَبُّرُ بِنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّفَ عَنْ عَامَرِ عَنْ شُرَجْ بِنِ هَانِي، عَنْ أَيْ هُرَّرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبُ لَقَادَ الله أَحَبُ الله لَقَادَ الله وَمَنْ حَكُونَا فَقَدْ فَلَكُنا إِلَّا هُرَيْرَةً فَلَاتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبُ لَقَادَ الله أَحْبُ لَقَادَ فَقَدْ هَلَكُنا أَلَا هُونِينَ سَمَعْتُ الله وَمَنْ يَذُكُنُ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبْ لَقَادَ الله أَحَبَالله لَقَادَ فَقَدْ هَلَكُنا كَوَالله فَقَدْ هَلَكُنا كَوَالله فَقَدْ هَلَكُنا كُونَا فَالْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبْ لِقَادَ الله أَحَبُ لَقَادَ الله أَحَبُ لَقَادَ الله أَحَبُ لَقَادَ الله أَحَبُ الله وَهُو يَسَكُرُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبُ لِللّهِ وَلُكِنْ إِنَّا مَا مَا اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَحَشْرَجَ وَسَلّمَ مَنْ إِللّهِ وَلَكِنْ إِنَا طَعَحَ الْبَصَرُ وَحَشْرَجَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ مَنْ أَحَدُ إِلّا وَهُو يَسَكُرُهُ الْمُوتَ قَالَتْ فَحَدُ وَلَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُنْ إِنْ عَلَى اللّهُ وَلُكِنْ إِنْ الْمَامُ وَحَشْرَجَ وَلَا فَالَ مُعَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَكِنْ إِلَيْ وَلَكُنْ إِلّهُ وَلَٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَكُنْ إِلّهُ وَلَكِنْ إِلَا عَمَ اللّهُ وَلَكُنْ إِلْمَا مُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# (اداطمح البصر) أى امتـ دوعلا ﴿ وحشرج الصدر ﴾ قال فى النهاية الحشرجة الغرغرة

(فاذا قال) أى الحواب (أما أناكم) أى انهمات (ذهبه) على بنالملفعول (ال أمهالحاوية) أى أنه لم يلحق بنا نقدذهب و المالزا والحماوية من أسماء النار وتسميتها أما اعتبار أنها مأو يحصاحها كالام مأوى الولد ومغزعه ومنه قوايد المقامعات ية (بمسح) هو بكسر المح كسامعروف وقال النووي هو ثوب من الشعر غلظ معروف. قوله (فقدها كنا) لكون الموسعوط المالنف بالطبح و(وليس) أى ليس المراد (بالذي تذهب السه) الماء زائدة أى مافتهم أنت من الاطلاق ولكن المراد التمسيد محالة الاحتصار حين يبشر المؤمن يمثير والسكافر ينذر بشر (طمح) كنم أى امتد وعلا (وحشرج) الصَّدْرُ وَاتْشَعَرَ الْجَلْدُ فَعْنَدَ ذٰلِكَ مَنْ أَحَبَّ لقَاءَ أَللهَ أَحَبَّ اللهُ لَقَادُو مَنْ كَرهَ لقَاءَ أَللهُ كُوهَ اللهُ لَقَامُ . قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مسكين قرَاهَ عَلَيْه وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْن الْقَاسِمِ حَدَّثَني مَالكُ ح وَأَسْأَنَا تُعْيَنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لُلُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَقَلَرَسُولُالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدى لَقَانَى أَحْبَثُ لِقَامَهُ وَإِذَا كَرهَ لَقَاتَى كَرْهْتُ لَقَامُ . أَخْبِرَنَا مُحَدُّ مُن الْكُتْنَى قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدِّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمَعْتُ أَنَدًا كُنَّدُتُ عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُحَبِّ لقَاءَ اللَّهَأَحَبَّ أللهُ لَقَانُهُ وَمَنْ كُرهَ لَقَاءَ الله كُرهَ اللهُ لَقَامَهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثُ قَالَ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمَعْتُ أَن يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس مْنَ مَالك عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لَقَاءَ أَنلَه أَحَبَّ اللهُ لَقَاءُ وَمَنْ كُرهَ لَقَاءَ الله كَرة اللهُ لَقَاءُ . أَخْرِنَا عَثْرُو ثُنَ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَاسَعيدٌ ح وَأَخْبَرَنَا حُيدُ ثن مَسْعَدَة عَنْ خَالدُ بِنِ الْخُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْد بْنِهِ شَام عَنْ عَاتَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لَقَاءَ اللهَ أَحَبَّ اللهُ لَقَامُ وَمَنْ كُرهَ لَقَامَالله كُرَهُ اللَّهُ لَقَالُهُ زَادَ غَثْرُو في حَديثه فَقيلَ يَارَسُولَ الله كَرَاهَيُّهُ لَقَاء الله كَرَاهِيُّهُ المُوتَ كُلُّنَا نَكْرُهُ الْمَوْتَ قَالَ ذَاكَ عَنْدَ مَوْتِه إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةَ الله وَمَغْفِرَتِه أَحَبَّ لقَاءَ الله وَأَحَبَّ اللهُلقَامُهُ وَ إِذَا بُشِّرَ بَعَذَابِ اللهَ كَرَهَ لَقَاءَاللهَ وَكُرَهَ اللَّهُ لَقَاءَهُ

عنمد الموت وتردد النفس

كدحرج في النهاية الحشرجة الغرغرة عند الموت وتردد النفس ﴿ وَاقْسَعُ الْجَلَّهُ } أَى قَامُ شعره . قوله

### تقبيل الميت

أَخْبِرَنَا أَحْمَدُ بُنُ خُمْو قَالَ أَبْأَنَا أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبِرَنَى يُولُسُ عَن اَبْنِ شَهَابِ عَنْ عُووَةَ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ أَبَّا بَكُر قَبْلَ بَيْنَ عَنِي النِّي صَلَّى أَلللهُ عَنْ عَنْ مُفْيانَ قَالَ حَدَّنَى مُوسَى بُنُ يَمْوُونَ بُنُ إِبْرَاهِمِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالاً حَدَّنَا بَحْبَى عَنْ سُفْيانَ قَالَ حَدَّنَى مُوسَى بُنُ عَلَيْهَ قَعْ عَنْ عَائَشَةَ أَنْ أَبَا بَكُر قَبِّل النِّيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُمْ عَائِشَةَ أَنْ أَبَا بَكُر قَبْل النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ وَعَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مُعْمَرُونِيولُسُ فَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ وَسَلَمُ مَعْمَرُونِيولُسُ فَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مَنْ وَيُولُسُ عَنَى دَخَلَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلْمَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ مَنْ وَجُهِهُ مُّ أَلَّ بَعْمَ وَلَكُ مَوْبَكُونُ أَيْدًا اللّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى عَنْ وَجُهِهُ مُ أَلَّ اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَسَلَمُ مُعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمُ وَسَلَمُ مُعَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا يَعْمُ وَلَكُ فَقَدْ مُتَهَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

#### تسجية الميت

أُخْبَرِي مُحَدِّدٌ ثُنَ مُنْصُورٍ قَالَ حَدَّتَنَامُهْيَانُ قَالَسَمِعْتُ أَنَ الْمُسْكِدرِ يَقُولُسَمِعْتُ

﴿ بالسنح﴾ بضمالسين والنون وقيل بسكونها موضع بعوالى المدينة ﴿ مسجى ﴾ أى معطى ﴿ ببرد حبرة ﴾ قال فى النهاية بوزن عنبة على الوصف والإضافة وهو برد يمـانى والجم حبر وحبرات

<sup>(</sup>ان أبا بمكر قبل) من التغييل . قوله ﴿ بالسنح ﴾ بضم السين والنون وقيل بسكونها موضع بعوالى الهدينة ﴿ مسجى ﴾ بفتح جيم مشددة كمنظهو زنا ومعنى ﴿ مردحبرة ﴾ برزن عنبةعلى الوصف أوالاضامة وهو بود يممان ﴿ لاَيْجِمِع الله عليك موتنين ﴾ رد لمما زيم عمرأنه رجع الى الدنبا بأنه لورج لمسات ثانيا وهو عند الله أعلى قدوا من أن يجمع له موتنين ﴿ وقدمتها ﴾ أي مت تلك للوتة فالضمير وفع منصوبا

جَابِرًا يَهُولُ جِيءَ بَأْبِي يَوْمَ أَحُدُ وَقَدْ مُثَلَ بِهِ فَرُضَعَ بَيْنَ بَدَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجِّى بَثْوْبَ فَجَمْلُتُ أَرْبِدُ أَنَّ أَكْشَفَ عَنْهُ فَنَهَانِى قَوْمِى فَأَثَّرَ بِهِ النَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفَعَ فَلَسَّارُ فَعَ سَمَعَ صَوْتَ بَا كَيةَ فَقَالَمَنْ هٰذِهِ فَقَالُواهٰذِهِ بِنُثَ عَمْرٍ وَأَوْ أَخْتُ عَمْرٍ قَالَ فَلا تَنْبِى أَوْ قَلِمْ تَنْبِى مَازَالَتِ الْلَائِكُةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَمْا حَنَّى رُفَعٍ

## في البكاء على الميت

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بُنُ السَّرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَطَاء بِن السَّائِبِ عَنْ عَكْمِهَة عَنِ أَنْ عَأَسِ قَالَ لَمَّا حَضِرَتُ بِنْتُ لِرُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنْبِرَةٌ فَأَخَذَهَا رُسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّوضَعَ يَندُعَلَهَا فَقَضَتْ وَهِي بَيْنَ يَدَى رُسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهَا اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَنْدك فَقَالَتُ مَالِيلاً أَبْكي وَرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ عَنْدك فَقَالَتْ مَالِيلاً أَبْكي وَرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ يَبْكي فَقَالَ رُسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ إِلَّى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْق وَسُولُ اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلْدُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلْمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدَ وَالْتَلْمَالُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

على المصدرية . قوله (وقد مثل) على بناء المفعول مخففا أو مشددا على أن التشديد للمبالفة وهىأنسب بالمقام أى فعل به ماينير الصورة (حسجى) بتشديد الجيم أى غطى ﴿ صوت باكية ﴾ أى امرأة باكية ﴿فَلا تَبَكّى﴾ نفى بمنى النهى ﴿أوفِلْ تَبَكى﴾ هوشك من الراوي هل نهى أواستفهام والمراد أن هذا الجليل القدر الذى تظله الملائكة لاينبنى أن يكى عليه بل يفرح له بما صار اليه . قوله ﴿ فقصت ﴾ أى الآجل أى مانت ﴿ ولكنها ﴾. أى بكائى والتأنيث النجير والمراد أن البكاء بلاصوت، رحمة و بصوت مشكو

ثَابِت عَنْ أَنَسَ أَنَّ فَاطَمَةَ بَكَتْ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حِينَ مَاتَ فَقَالَتْ يَاأَبَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَأْذَلُهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَالنَّهُ مَنْ رَبِّهِ مَأْذَلُهُ وَالنَّهُ مَأْذَلُهُ . أَخْبِرَنَا عَمْرُو بْنُ بَرِيدَ قَالَ حَدَّنَا شَعْبُ عَنْ حَجَّد بنِ الْمُنْكَدر عَنْ جَارٍ أَنَّ أَبَاهُ قُتَلَ بَرِيدَ قَالَ حَدَّنَا شَعْبُ عَنْ وَجِهِ وَأَبْكِي وَالنَّاسُ يَنْهُونِي وَرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لاَ تَبْكِيهِ مَازَالَتَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ لاَ تَبْكِيهِ مَازَالَتَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ لاَ تَبْكِيهِ مَازَالَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لاَ تَبْكِيهِ مَازَالَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لاَ تَبْكِيهِ مَازَالَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لاَ تَبْكِيهِ مَازَالَتَ

# النهي عن البكاء على الميت

ضرق بين بكائى وبكائك فلا يؤخذ حكم أحدهما من الآخر ( تنزع) على بناء المفعول. قوله ﴿ من به ما أدناه) الجار والمجرور متعلق بحسب المعنى بقوله أدناه أى أى شى. حمله قريبا من ربه والصيغة التحجب ﴿ تتعاه ﴾ أى تخبر بموته. قوله ﴿ وقد غلب ﴾ على بناء المفعول أى غله الموت وشدته وكذا قوله ﴿ قد غلبنا عليك ﴾ أى تقديره تعالى غالب علينا فى موتك والا فحياتك مجوبة لدينا لجيل سعيك فى الاسلام والحذيد ﴿ فصعرالنساء ﴾ من الصياح ﴿ فاذا وجب ﴾ أى مات أى الممنوع هو البكاء بعد

كُنْتَ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جَهَازَكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَمْ قَالُ اللهَ عَزْ وَجَلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرُهُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ نَيْته وَمَا تُعَدُّونَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلُ
في سَيلِ الله عَزْ وَجَلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سوى الْقَتْلِ
في سَيلِ الله عَزْ وَجَلَّ المَّطُونُ شَهِيدٌ وَالمُعْرِفُ شَهِيدُ وَالْفَرْ أَةُ مُوتُ بَجُمْعٍ شَهِيدُ وَسَلَّ الشَّهَادَةُ مُوتُ بَجُمْعٍ شَهِيدَةٌ . أَخْبَرَنَا
وَصَاحَبُ ذَاتِ الْجَنْبُ شَهِيدٌ وَصَاحَبُ الْحَرَقِ شَهِيدٌ وَالْمَرْ أَةُ مُوتُ بَجُمْعٍ شَهِيدَةٌ . أَخْبَرَنَا
يُونُسُ بُن عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بَنْ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيةً بُنْ صَالِحٍ وَحَدَّتَنِي

(والمبطون شهيد) قال فى النهاية أى الذى يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه وقبل أواد هنا النفاس وهو أظهر قال البيضاوى مر مات بالطاعون أو بوجع البطن ملحق بمن قتل فى سيل الله لمشاركته إياه فى بعض ما يناله من الكرامة بسبب ما كابده من الشدة لا فى جملة الاحكام والفضائل (وصاحبذات الجنب) قال فى الهايقهى الديلة والدمل الكبرة التي تظهر فى باطن الجنب وتنفجر المحداخل وقلسا يسلم صاحبا وصارت ذات الجنب علماً لها واكانت فى الأصلا صفة مضافة فروا لمرأة تموت بجمع شهيدة فى قال فى الني تموت وفى بطنها ولد وقيل هى التي تموت بكرا والجمع بالضم بمنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور وكسر

الموت لا فى قربه ﴿باكِنّهُ أَن امرأة باكية وتخصيص المرأة لأن البكا. شأنها أو نفس باكية ﴿ان كلت ﴾ خففة أى ان الشأن ﴿جهازك ﴾ فقح الجيم وكمرها ما يحتاج الله فى السفر والمراد تممت جهاز آخرتك وهو العمل الصالح بالموت ﴿لوقع أجره ﴾ أى أثبت وأوجب ﴿ بقتضى الوعد عليه ﴾ أى على علمه فه و متعلق بالذي قلم الطاعون أن على علمه فه و متعلق بالذي قبل الطاعون ﴾ الذي تقالم الطاعون ﴾ الذي تقالم الطاعون إلى المناب أن المبادة ﴿ والمبادئ في المبادئ أن المبادئ ﴿ وصاحب ذات الجنب ﴾ فى المبادة الكبرة التي تظهر في باطن الجنب و تفجر الى داخل وقل يسلم صاحبها ﴿ وصاحب الحرق ﴾ بفتحين النار ﴿ وصاحب النار ﴾ فى المبدئ المبادئ إلى من قتلة النار ﴿ يحمع ﴾ بعنم الجبح بعنى المجموع فيها غير كم الحجم وهي المبدئ ومن الحبوع فها غير كما الحبح وهي التي تموت وفي الحب عشى المجموع فها غير الحبح وهي التي تموت وفي المبادئ ال

يَحْيَى أَنْ سَعِيد عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ لَمَّ أَنَّى نَفَّى زَيْد بْن حَارِثَةَ وَجَعْفَر بْن أَبِّي طَالب وَعَبْد الله بْن رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فيه الْحُرْثُ وَأَنَّا أَنْظُرُ منْ صَثْر ٱلْبَابِ خَامَهُ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ نَسَاجَعْفَر يَسْكِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَية وَسَــَلَّمُ ٱنْطَلَقُ فَأَنْهَ بَنَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهِيْتُنَّ فَأَيْنُ أَنْ يَنْتَهِنَ فَقَالَ ٱنْطَلَقَ فَأَنَّهُمْنّ فَأَنْطَلَقَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْهُمَّ فَأَيْنَ أَنْ يَنْتَهِنَ قَالَ فَانْطَلَقْ فَأَحْثُ فى أَفْوَاهِينَ التّرَابَ فَقَالَتْ عَائَشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمِ اللَّهُ أَنْفَ الْأَبْعَد إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ . أَخْبَرَنَا عُبِيدُ أَللهُ بْنُ سَعِيدِ قَالَ حَـدَّثْنَا يَحْيِي عَنْ عُبِيدُ أَللهُ عَنْ نَافِعِكُ أَبْنَ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيَّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاء أَهْلُهَ عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا مُحُمُودُ مِنْ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الله مِن صُيمْح قَالَ سَمِعْتُ نُحَمَّدَ بْنَ سيرينَ يَقُولُ ذَكَرَ عْنَدَ عْرَانَ بْنُ حُصَيْنِ ٱلْمَيَّتُ يُعَذَّبُ بِبَكَاء ٱلْحَي فَقَالَ عْرَانُ قَالَهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا سُلْيَانُ بْنُ سَيْف قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ

الكسائي الجيم والمعنى أنها ماتت مع شي. بحموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة ﴿من صرر الباب﴾ أي شق الباب ﴿ قال فانطلق فاحث في أفراهين التراب﴾ يؤخفمن هذا أنالتأديب

مفصل عنهـا من حمل أو بكارة . قوله ﴿ لما أنّ نعى ﴾ بفتح نون فسكون عين وتشديد ياه أى خبر موتهم ﴿ جلس ﴾ أى فى المسجد ﴿ يعرف فيه الحزن ﴾ أى يظهر فى وجهه الحزن وهو جتم فسكون أو بفتحتين والحلمة حال ﴿ من صدّ الباب ﴾ بكمر صـاد مهملة أى الشق الذى كان بالباب ﴿ فاحث﴾ من حتى بمئو أى ارم قبل يؤخذ من هذا أن التأديب يكون بمثل هذا ونحوه وهذا ارشاد عظم قل من يفطئه ﴿ أرغم الله أضـالابعد ﴾ تضجر منه ﴿ ماترك ﴾ أىمنالتعب ﴿ فِاعل ﴾ أعماأمرك به

أَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ أَنِ شَهَابِ قَالَ قَالَ سَلَمْ شَمْتُ عَبْدَ الله بنَ عُمرَ يَقُولُ قَالَ عُمْرُ قَالَوسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ وَسَلَمْ يَعَنَّذُ الْمَيْتُ بِيكُمْ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

## النياحة على الميت

يكون بمثل هذا ونحوه وهذا إرشاد عظيم قل من يتفطن له ﴿ لا إحاد فى الاسلام ﴾ قال فى النهاية هو إسعاد النساء في المناعدها على النهاية هو إسعاد النساء في المناعدها على النياحة وقيل كان نساء الجاهلية تسمد بعضهن بعضا على ذلك قال الحفالي الاسماد عاص فيهذا المعنى وأحالما لمساعدة ضامة في كل معونة يقال انها من وضع الرجل يده على ساعد صاحبه اذا

على وجهه . قوله (بكاء أهله عليه) أى اذا تسبب فيه و رضى به فى حياته . قوله (بيكا. الحي) أى النبيلة والأصل والمراد بالحى ما يقابل الميت . قوله (لاتتوجوا) نهى من ناحت المرأة تتوح أى الاتيكوا على بالصياح والمدح (لم ينح) على بناء المفعول . قوله (أخذ على النساء) أى أخذ منهن العبد (أسدنا) بأى أو افتنا على النباحة واسعاد الفساء في أن الابتحق من الترح (إسعدنا) أى أى وافتنا على النباحة واسعاد الفساء في مادة وكان ذلك فين عادة

### تماشيا في حاجة

فاذا فعلت احداهما بالاخرى ذلك فلا بدلها أن تفعل بها مثل ذلك مجازاة على ضلها . قوله ﴿ أكان يعنب ﴾ ريد انكار ذلك وأنه بعيد من الوقوع فلذلك رد عليه عمران بقوله كذبت أنت والا فصورته استفهام موقو أنشاء فلا يصلع التكذيب . قوله ﴿ وهل ﴾ جنح الواو وكسرالها أى غلط وفى ﴿ إن ضاحه القبر ليمنب ﴾ أى يذنوب ﴿ ولاتزراخ ﴾ أى فكف يعنب المبت يكاه غيره بعد أن مات وأنقط عمله أصلا فاستبعدت عائمة الحديث لانها وأنه عالفا القرآن لكن الحديث صحيح فقد جا. برجوه تاويجه على عا اذا تسبب لذلك بوجه أو رضى به حلة الحياة فيذلك يندفع التدافع بينه وبين الآية تعالى أطر

عَلَى بَهُودَيَّة يُبكَّى عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْكُونَ عَلِيهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاهُ بْنِ عَبْدِ الْجُبَّارِ عَنْ شُفْيَانِ قَالَ قَصَّهُ لَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ شَمِيتُ ابْنَ أَبِّي عَلَيْكُمْ يَقُولُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةً إِنِّياْ قَلْكَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَحَلَّ رَ بِدُ الْكَافَرَ عَذَابًا بِنَعْضِ بُكَاء أَهْلِه عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا سُلَهَانُ بْنُ مَنْصُورِ الْبِلْخِي قَالَ جَذَّيْهَا عَبُ الْجَارِ بُنُ الْوَرْدِ سَعَتُ بْنَ أَي مُلِيكَةَ يَقُولُ لَنَّا هَلَكُتْ أَمُّ أَبَانَ حَضَرْتُ مَعَ النَّاس غَلَسْتُ بَيْنَ عَبدالله بن عُمَرَ وَإِن عَبِّس فَكَيْن النِّسَاءُ فَقَالَ أَبْنُ عُمْرَ أَلَّا تَنْهَى هُولاً، عَن الْبُكَا ، فَإِنَّى سَمْعُتُ رَّسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيُعَذَّبُ بِعَض بُكَّاء أَهُله عَليه فَقَالَ أَبْنُ عَاَّس قَدْكَانَ عُمرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلَكَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ خَتَّى إِذَا كُثًّا بِالْبِنْدَاء رَأِي رَكْبًا تَحْتَ شَجَرَة فَقَالَ أَنظُرْ مَن الرَّكُ فَنَهَتْ فَانَاصُمِتْ وَأَهْلُهُ مَ جَعْتُ الَّيْهِ فَقُلْتُ يَاأَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ هٰنَا صُمِّيْتُ وَأَهْلُهُفَقَالَ عَلَى اللَّهَبِ فَلَسَادَخَانَا المُدينَة أُصيبَ عُرُّ جَٰلَسَ صَهِبٌ يَسْكَعَنْدُهُ يَقُولُ وَالْخَيَّاهُ وَالْخَيَّاهُ فَقَالَعُرٌ وَاصْهَبُ لاَ تَبْكَ فَأَقَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ المَّيَّتَ لَيُعَذَّبُ بِيَعْضِ بُكَاء أَمَّله عَلَيْه قَالَيَهَذِيكُرْ فِي

قوله ﴿إِنَّالَةُ بِرِيدُ الْكِوْلُ ﴾ فعلت الميت على الكافر وأنكرت الاطلاق وقيجا. فيه الريادة كيفيرله تمــالى زدناهم عِنَابا فوقي العِنَاب وقولهُ فلن نزيدكم إلا عنايا لكن قد يقال زيادة العنباب يعمل الغير أيضًا شكلة معارضة بقوله ولا تزر الح فينين أن تحمل الباء فى قوله بعض بكاء أهديمل المهاجبة لاالسية وتخصيص للكافي حييتِه لانهجل الريادة والله تعالى أطل . قوله ﴿وَأَيْ رَكَا ﴾ يُعَيِّفُكُونِ أى جماعة واكبن ﴿عَلِيصِهِبُ ﴾ أى احضره عنى لاتبك خاف أن يفضى بكاؤه الى البِكم بِهِيالِهِيَّ

َ ذَلِكَ لَمَا ثَشَةَ فَقَالَتْ أَمَا وَاللهِ مَا تُحَدُّمُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَاذَيْنَ مُكَذَّبِنَ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُغْطِيهُ. وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرْ آنَ لَمَا يَشْفِيكُمْ أَلَّا نَوْزُ وَازِرَةٌ وَزَرَةٌ وَذَرَ أَخْرَى وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ حَمَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ أَلَهُ لَيْزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا يُبكَاء أَهْله عَلْيه

### باب الرخصة في البكاء على الميت

أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ أَبُنُ جَمْفَرَ عَنْ مُحَمَّد بن عَمْرو بن حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّد بنِ عَمْرَو بنِ عَطَاد أَنَّ سَلَةَ بَنَ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمَّفُ أَبا هُرَ يُرَّةَ قَالَ مَاتَ مَنَّتُ مِنْ آ لَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاجْتَمَ النَّسَادُ يَسْكَينَ عَلَيْهِ فَقَامَ مُحْرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَعْلُرُدُهُنَّ فَقَالَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاجْتَمَ النِّسَادُ يَسْكَينَ عَلَيْه فَقَامَ مُحْرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَعْلُرُدُهُنَّ فَقَالَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَعْهُنَّ بِالْحَرْ فَانْ الْعَيْنَ وَامِعَةً وَالْقَلْبَ مُصَابُ

### دعوى الجاهلية

أَخْبَرَنَا عَلَى مِّنْ خَشْرَمْ قَالَ حَدَّثَنَا عِينَى عَنِ الْأَعْشِ حِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بِنُ إِسْمَاعِلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِنْ مَّرَةً عَنْ مَسْرُوقِ عَنْعَدْ الله قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ إِنْهَا عَلَى عَنْ الْأَعْشِ عَنْ عَبْدُ الله قَالَ عَلَى مُسَرَّو الله عَلَى أَلله عَلَى وَمَنَّا الْجُنُودَ وَشَقَّ الْجُبُوبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ الْجَاهَايَةَ وَاللَّهُ فَلَ لَكِنَ وَقَالَ الْحَسُنُ بَنَعْوَى مَا الْجَاهَايَةُ وَاللَّهُ فَلَ الْحَدُودَ وَشَقَّ الْجُبُوبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ الْجَاهَايَةُ وَاللَّهُ فَلَ لَكِنَ وَقَالَ الْحَسَنُ بَنَعْوَى مَا الْجَاهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والا فالحديث في البكاء بعد الموت. قوله ﴿ فَانَ العَيْرَدَامَةَ ﴾ فيه أن بكاءهن كان بدمع العين لا بالصياح فلناك رخص في ذلك و به يحصل التوفيق بين أحاديث الباب وافه تعالى أعم بالصواب

#### الســـلق

أَخْبَرَنَا عَرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدْثَنَا سُلْيَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْف عَنْ خَالد الْأَحْدَبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ أَنْجَى عَلَى أَبِي مُوسَى فَكَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ أَرَأُ إِلَيْكُمْ كَا بَرِى، الْنِنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيَه وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلَا خَرَقَ وَلَاسَلَق

#### ضرب الخدود

أَخْرَزَا عُمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا شَغِيانُ قَالَ حَدَّثَنِي زُييدُعَ إِلَرَاهِمِ عَنْ مَسُرُوقِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ أَنَّ النَّبِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودُ وَشَقَّ الْجُيُوبُ وَدَعَا بِدَعُوى الْجُاهِلِيَّة

#### الحلية

أَخْبَرَنَا أَخْدُ بُنُ عُنَهَانَ بِن حَكِيمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفُرُ بُنُ عَوْفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُمِيْسِ عَن أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِيَرِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ قَالَا لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَت أَمْرَأَتُهُ تَصِيحُ قَالَا أَفَاقَى فَقَالَ أَلْمُ أُخْبِرِكَ أَنِّى بَرِي، ثَمَّ بَرِي، مَنْهُ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَا وَكَانَ يُعَدَّبُهَا أَنَّ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ أَنَا بَرَى مُعَنْ خَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ

<sup>(</sup>ساق) قال فى النهاية أى رفع صوته عند المصيبة وقيل هو أن تصك المر أقوجهها وتمرشه والاول أصح

قوله(ليس منا) أى من أهل طريقتنا قوله(من طق) أعراسه أو لحيث لمصية (ولا شرق) أى ثو به (و لا سلق) بالتخفيف أعدة جموته بالبكاء عند المصية

# شق الجيوب

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ زُيبْد عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَبْدَ أَللَّهُ عَنِ النِّبِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّامَنْ ضَرَبَ الْخُنُودَ وَشَقَّ الْجُنُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلَيَّة . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّقَالَ جَدَّتُنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ أَغْمَي عَلَيْمه فَيَكَتْ أَمْ وَلَدَ لَهُ فَلَكَ أَفَاقَ قَالَ لَحَاأَمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّحَ اللهُ وَسَلَّم فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَحَلَقَ وَخَرَقَ . أُخْبَرَنَا عَيْدُهُ بْنُ عَبْدِ أَللهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمَى أَنُّ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْن أَوْسَ عَنْ أَمِّ عَد الله أَمْرَأَةً أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ منَّا مَنْ حَلَقَ وَسَلَقَوَ خَرَقَ هَ أُخْبَرَنَاهَنَّادُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْم بن منجاب عَنِ القَرْثَمَ قَالَ لَكًا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَت أَمْرَأَتُهُ فَقَالَ أَمَا عَلَمْت مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَتْ بَلَى ثُمَّ سَكَتَتْ فَقيلَ لَهَا بَعْدَ ظَكَ أَيْ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَو سَلَقَ أَوْخَرَقَ .....

# الامر بالاحتساب والصبرعند نزول المصيبة

أَحْبَرَنَا سُوَيْدُبُنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ اللِّي عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلْيَانَ عَنْ أَي عُمْانَ قَالَ

حَدِّثَنِي أَسَامَةُ بُنُ زَيْدَ قَالَ أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَمَ اللهِ أَنَّ النَّا لَى قَبَضَ فَأَتَنَا فَأَرْسَلَ يَقْرُأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ اَنَّ لَلَهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عَنْد الله بأَجل مُسَمَّى فَلْتَصْبر وَلَتُومَ اللهِ عَلْمَ النَّهِ اللهِ وَمُعَدُ بنُ عَبَادَةً وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَعْدُ بنُ عَبَادَةً وَمُماذُ بنُ جَلِ وَأَيْقُ بُنُ كَمْ وَزَيْدُ بنُ قَبَتُ مَعْدُ اللهِ وَرَجَلُ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلُمَ الشَّيْ وَنَفْلُهُ تَقْعَمُ فَقَاضَتْ عَيَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارِسُولَ اللهِ مَا هَذَا وَكُو بَنُ عَلِي وَسُلُمُ اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِه وَ إِلَيْمَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ عَبَادِهِ الرَّحَى اللهُ وَلَيْلُ اللهُ عَرْدُ بنُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ فَي قُلُوبِ عِبَادِه وَ إِلَيْمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ الرَّحَى اللهَ أَنْسَانِهُ وَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللهُ الْمَالِمُ الْمُعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُو اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿ أرسات بنت الني صلى الله عليه وسلم اليه ﴾ هى زينب كما فى رواية ابن أبى شبية فى المصنف ﴿ أَن ابنا لى قَصْلُ وَلَلَّ الله الله الله الله الله وقبل البند فاطمة والابن المذكر ر محسن ﴿ وَفَسَه تَقَعْقُم ﴾ القعقمة حكاية صوت الشن البابس الخاق وحركة الروح في بمايطرح فى الجلد من حصاة وتحوها ﴿ الله به عندالصدمة الأولى ﴾ قال الحقالي المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كاف هند مفاجأة المصية مخلاف ما بعد ذلك فاه على الأيام يسلو

قوله (قبض) أى قاربالقيض (و نصه تقمقم) القمقمة حكاية صوت الدن اليابس اذا حرك شبه المدن بالجلد اليابس الخانق وحركة الروح فيه بمبايطرح في الجلد من حصاة أو نحوها . قوله (عندالصدمة) مرة من الصدم وهو ضرب شق صلب يمثله ثم استعمل في كل مكروه حصات بفتة والمدني الصير الذي يحمد عليه صاحه و يثاب عليه فاعله بحزيل الآجر ماكان منه عند مفاجأة المصيبة بخلاف مابعد ذلك واقد قطل أعلم

يُغْنَي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو إِياس وَهُو مَمَاوِيَهُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَيْهِ رَضَى اللهُ عَهْ أَنَّ رَجُلا أَنَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ وَمَعُهُ أَنْ لَهُ فَقَالَ لُهُ أَكُبُهُ فَقَالَ أَحْبُكُ اللهُ كَا أَحْبُهُ فَاتَ فَفَقَدُهُ فَلَا اللهِ عَنْهُ فَقَالَ مَا يَسُرُكَ أَنْ لَا تَأْتِي بَابًا مِنْ أَبُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ عِنْهُ يَسْمَى فَفَتَمُ لِكَ

### ثواب من صبر واحتسب

أَخْبَرَاَ سُويَدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَا عَبُدُ اللهُ قَالَ أَنَانًا عَرُو بُنُ سَمِيد بن أِي حُسَيْ لَنْ عَرَو بْنَ شُعْبِ كَتَبَ إِلَى عَبْد الله بن عَبْد الرَّعْنِ بن أَبِي حُسَيْ يُعَزَّ هَ إَنْ لَهُ هَلَكَ وَذَكَرَ فِي كَتَابِهِ أَنَّهُ مَمَ اللهُ يُعَدِّبُ عَنْ جَلَّه عَبْد الله بن غَرو بن الْعَاص قَالَ قَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الله لا يَرضَى لَعَبْده النَّوْمِنَ إِذَا ذَهَبَ بِصَفْيه مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَصَدَرَ وَاخْتَسَبَ وَقَالَ مَا أَمْرَ به بَوَالِ دُونَ الْجَنَّة

### باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه

أَنْهَرَنَا أَحُدُ بِنْ عَمْرٍ و بن السَّرِحِقَالَ حَدَّنَا ابْنُ وَهِبِ حَدَّثَنِي عَمْرُ و قَالَ حَدَّثَنَى بُكَيْر ابنُ عَبد الله عَنْ عَمْرَ انَ بْنِ نَافع عَنْ حَفْص بْنِ عَبِيدِ أَلله عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى الله

قيله وأحداث الله كا بناء له بريادة بحدة الله له صلى الله تعالى عليه وسلم يريد أنه يحب ولده حبا شديدا يطلب الك شاه من الله تعالى ( فقنده ) أي الابن أو الآب وهو الآليق بما سبحي. في آخر بالمبالجنائز في الك تطهيم يرقوله ( تقال / أي تقال له جوناته بفي الطريق ( ما يسرك ) يتقدر همزة الاستفهام أي أما يسرك ، يتقدر همزة الاستفهام أي أما يسرله الجواؤه تحمله ( بصفيه ) أي يجد بالخاص يعوالولد ( نواب ) متعاقبة والدلارض ( دونالجة ) أي سواها لجواؤه الحد تفليد نوطيا أو للاو يلزمها مهفرة الدفوب أجمع صفية أو كيدة . قوله ( اختسب ثلاث ) أي طلب أجو

عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنِ أَحْنَسَبُ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجُنَّةَ فَقَامَتِ أَمْرَأَةً فَقَالَتُ لَوْ أَثْنَانِقَالَ أَوْ أَثْنَانَ قَالَتِ الْمُرَّأَةُ يَالِيْنَتِي قُلْتُ وَاحدًا

# من يتوفى له ثلاثة

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بُنُ حَّاد قَالَ حَدَّثَنَا عَبُد الْوَارِث عَنْ عَبْد الْعَزِيرِ عَنْ انِّس قَالَبَ قَالَ وَالَّ وَرَكُ اللهُ عَلَى الْفَدَ مِنْ الْوَلَدَ لَمْ يَلْغُوا الْخَنْثَ إِلاً وَاللهُ اللهُ اللهُ

(مامن مسلم تروفه) بعنم أوله ( (لائة لم يلموا الحنث) بكسر الحاملهملة و سكون النون ومثلته وحكى ان قرقول عن الداود لم يلموا الحنث المحمدة والموحدة وفسره بأن المراد لم يلموا أن يعملوا المعاصى قال ولم يذكره كذلك غيره والمحفوظ الآول والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب عليم الآنام قال الحليل باخ الغلام الحنث أي جرى عليه القلم والحنث الذنب وقيل المراد بلغ الى زمان يؤاخذ ييميته اذا حنث وقال الراغب عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الانسان يؤاخذ بما يرتك فيه مخلاف ما قبله وخص الأنم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ لان الصي قد يثلب وخص الصغير بذلك لان الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر وعلى هذا فن بلغ الحنين المنتف المحتمل لمن فقده المناسكية ومهذا صرح كير من العلم الموقعة عالم أن المنتفي المقتمى لمدم الرحمة عفلاف الصغير وقال الزين بن المنيز بل يدخل الكبير وفيذك من طريق القدوى لاته اذا ثيد ذاك في الطفل الذي هو وقال الزين بن المنيز بل يدخل الكبير في ذلك من طريق القدوى لاته اذا ثيد ذلك في الطفل الذي هو وقال الزين بن المنيز بل يدخل الكبير في ذلك من طريق القدوى لاته اذا ثيد ذلك في الطفل الذي هو وقال الزين بن المنيز بل يدخل الكبير في ذلك من طريق القدوى لاته اذا ثيد خلك في الطفل الذي هو

مصيتهم منه تعالى بالصبر علمها . قوله (يتوفيله) على بناء المفعول (الحنث) بكسرحاء مهمة وسكون نون أى الذنب والمراد أنهم لم يحتلبوا وظاهر ألحديث أن هذا الفضل مخصوص بمزمات أولادمه هاوا . وقبل اذا ثبت هذا الفضل في الطفل الذى هو كل عل أبوريه فكيف لا يثبت في الكبير اللهى لمنع صه

إِلاَّ عَفَرَ اللهُ لَمُمَا بِفَضْلِ رَحْمَهُ إِنَّامُ مَ أَخْبَرَنَا ثَنْيَةً بْنُ سَعِيد عَنْ مَالك عَن ابْن شهَاب عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لاَيُمُوثُ لاَّحَد مَنَ الْمُسْلِينَ مَعَادُهُ مِن الْوَلَد فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ عَلَيْهَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَّهُ مُنْ مُنْ الْوَلَد فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ عَمَلَةً اللهَمَ وَأَخْبَرَنَا مُحَدُّ ثُنَ إِسْجَاعِلَ بْنَ إِرَاهِمِ بَنْ عَوْف عَنْ مُحَدِّد عَنْ عَوْف عَنْ مُحَدِّد عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمَعْ اللّهُ مُرَدِّرَةً عَنِ النَّبِي صَلِّى اللّهُ عَلْمُ وَسَلَمْ قَالَ مَامِنْ مُسْلَمِينَ يَوْتُ بَيْنَهُمَا اللهُ فَعَشْل رَحْمَة اللهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ يَقَالُ لَمُ الْأَرْفَى عَنْ عَلْول الجَنَّةَ فَيَقُولُونَ عَنْ اللّهِ اللّهُ فَيْقُولُونَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ فَعَشْل رَحْمَة اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

كل على أبويه فكيف لا يشدت في الكبيرالذي بلغ معه السعى و وصل لهمنه اليه النفع و توجه اليه الحظاب بالحقوق ( الاأدخله الله الجنة بفضل رحمته إيام )أى فيضل رحمة الله للولاتكا صرح في رواية ابنماجه ( لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فنمسه النار ) بالنصب في جو اب النق ( الاتحلة القسم ) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أى ما ينحل به القسم وهو الجين قال الجمهور

السمى ووصل له منه المنفعة وتوجه البه الحطاب بالحقوق قلت يأبي عنه . قو له (بفصل رحمت اياهم) أي بفضل رحمت اياهم) أي بفضل رحمة أنه بفضل رحمة أنه بفضل رحمة أنه بفضل رحمة أنه بفضل المحتفى فتحاء دخول الجنة بسبب الصبر مطلقا كا في حديث أن انقلا يرضى لعبده المؤمن الحديث وقد تقدم آتفا واقد تعالى أغل . قوله ﴿ فَسَمَه النّاسُ ﴾ المشهور عندهم فصب على أنه جواب النفي المكن يشكل ذلك بأن الفاء في جواب النفي تعلى على سبية الآول الثانى قال تعالى لا يقضى عليهم فيمو توا وموت الآولاد ليس سبا لدخول النار بل سبب النجاة عنها وعدم الدخول فها بل لو فرض صحمة السبية فهى تقدير مرادة ههنا لأن المطلموب أن ممات المثلاثة وإد لا يدخل بعد ذلك النار الاتحلة القسم وعلى تقدير كونه جوابا يصير الممنى فاسدة قعلما وأنها الالارة على المنافقة التحقيق والمنافقة التحقيق والمنافقة المنافقة التحقيق والمنافقة المنافقة التحقيق والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عالم موت ثلاثة من الواد المنافقة على المنافقة من المنافقة من أنه المعد موت ثلاثة من الولد وصس موت ثلاثة من الولد وصس موت ثلاثة من المولد وصس المتعارع بعد النفى كالفاء والمني لايختمع موت ثلاثة من الولد وصس الدائمة المنافقة على المنافقة من المنافقة على المنافقة من المنافقة التحقيقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة من المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة من المنافقة من المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المن

#### مى قدم ثلاثة

أَخَبَرَنَا اسْحَى قَالَ أَثْبَأْنَا جَرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَى طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَة وَحَفْصُ بْنُ غِياثَ قَالَ حَدَّنَى جَدَّى طَلْقُ بْنُمُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِيهُرَبِرَةَ قَالَ جَامَت أَمْرَأَةٌ الْمَرسُولِلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِابْنِ لَهَا يَشْنَكَى فَقَالَتْ يَارِسُولَ الله أَعَافُ عَلَيْهُ وقَدْ قَدَّمْتُ ثَلاَتَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَسَلَمَ لَقَد احْتَظَوْتِ بِحِظَارِ شَدِيد مِنَ النَّار

#### باب النعي

أَخْـبَرَنَا الْسَحْقُ قَالَ أَنْـاَأَا سُلْمَانُ بُنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدَ عَنْ أَيُّوبَ عَن شُمِيْد بْنِ هَلَالَ عَنْ أَنْسِأَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمَى زَيْدًا وَجَعْفَراً قَبْلَ أَنْ يَجِي. خَبْرُهُمْ فَنَسَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرَفَان . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَحَدَّثَنَا أَبِي عَرْصَالحِ عَن أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ وَأَبْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَّا هُرْيِرَةَ أَخْبَرَهُما أَنَّ رَسُولَ اللهُ

والمرادبذلك قوله تعالى و إن منكم الاواردها قال الخطابى معناه لايدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتازا ولا يكون ذلك الجواز الاقدر ماتحلل به اليمين وقيسل لم يعن به قسم بعينه و إيمــا معناه النقليل لامر و رودها وهذا اللفظ يستعمل في هذا تقول ماينام فلان الاكتحليل الالية وتقول ماضربه الاتحليلا اذا لم يبالغ في الضرب الاقدرا يصيبه مشه مكروه ﴿لقد احتظرت بحظار شديد من النار﴾ أي احتميت منها بحمى عظيم يقيك حرها و يؤمنك خولها ﴿ تذرفان ﴾

بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام أى ماينحل به اليمين قال الجمهور المراد بذلك قوله تعالى وان منكم الا واردها . قوله (لقد احتظرت بحظار شديدالخ) بفتح حادمهلة وتكمر هومايجمل حول البستان من قضبان والاحتظار فعل الحظار أى قد احتميت بحمى عظيم من الناريقيك حرها . قوله (نعى زيدا الحج) أى أخير بموتهم وفيه أن الاخبار بموت أحد جائز والذى من النهى عن النمى ليس المراد به هذا وانما المراد فعى الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها (تقرفان) بكسر الواء أى تسيلان . قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَى لَهُمُ النَّجَلَتَى صَاحب الْحَبَيْة الَّيْوَمَ الَّذِي مَاتَ فِيهُ وَقَالَ اسْتَغْفُرُوا لِأَحِيثُمُ وَأَخَبَرَنَا عَيْدُ اللهُ بُنُ ضَالَة بْنِ الرَّاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَاللهُ هُو ابْنَ بَيْدَ الْمُقْرَى حَوَّانَا أَنْ عَلَى اللهِ هُو النَّ بَيْنَا عَنْ نَسِيرُ مَعْ رَسُولِ اللهُ وَقَالَ بَيْنَا عَنْ نَسِيرُ مَعْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَقَالَ بَيْنَا عَنْ نَسِيرُ مَعْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَقَالَ بَيْنَا عَنْ نَسِيرُ مَعْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَلْكَ عَلْهُ وَسَلَّمَ الطَّرِيقَ وَقَفَ حَتَّى يَقْطُمُهُ قَالُتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَاللَّهُ بَنْ مَنْ بَيْنَكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمْ قَالَ فَالْ فَالْ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَاللهِ بَالْفُ مَا مَعْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ فَاللهِ بَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ فَاللَّهُ بَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالُ فَاللَّهُ بَعْنَى مَعْمَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ فَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ قَالُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بكسر الراء تسيلان يقال درفت الصين بذال معجمة و راه مفتوحة وفا أي جرى دمعها ﴿ نعى طم النجاشي ﴾ قال الزركشي فيه ثلاث لفات تشديد اليا مع فتح النون و كسرها وتخفيف الياء مع فتح النون و كسرها وتخفيف الياء مع فتح النون حكاه صاحب ديوان الادب واسمه أصحمة ﴿ لطاك بلغت معهم الكدى ﴾ قال في النهاية أراد المقابر وذلك لان مقابرهم كانت في مواضع صلبة وهيجمع كدية وتر وي بالراء جمع كرية أو كروة من كريت الارض و كروتها اذا حفرتها كالحفرة من حفرت ﴿ لو بلفتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جدأييك ﴾ أقول لادلالة في هذا على ماتوهمه المتوهمون لأنه لو مشت امرأة مع جنازة الى المقابر لم يكن ذلك كفرا موجاللخلود في الناركا هو واضح وغاية مافي ذلك

<sup>(</sup>النجائي) قبل هو بفتح نون أوكسرها وعلى الأول تخففااليا. أوتشدد وعلى الثانى التشديد لاغير قوله (إذ بصر بامرأة) بعنم الصاد والباء لتحدية مثل بصرت بمما لم يبصروا به ( فترحمت البهم ) أى ترحمت مبتهم وقلت فيه رحم لقصيتكم مفضياذلك اليهم ليعرحوا به فروع يتهم) من التعزية أى أمرتهم بالصبر عليه بنحو أعظم الله أجركم (الكدى) بعنم فضتح مقصورا جمع كدية بضم فسكون وهي الأرض الصلة قبل أواد المقابر لانها كانت في مواضع صلة والحديث بدل على مشروعية التعزية وعلى جواز خروج النساء لها (حتى يراها جد أيك) ظاهر السوق يفيد أن المراد مارأيت أبداكما لم يرها فلان وأن هذه

لْوَ بَلْغَتِهَا مَمْهُمْ مَارَ أَيْتِ الْجُنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ لَيْكِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ رَبِعَةُ ضَعِيفٌ

### غسل الميت بالماء والسدر

أَخَبَرَنَا تَتَبِيةً عَنْ مَالِكَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدِّ مِن سِيرِينَ أَنَّ أَمَّ عَطِيَّةَ الْأَصَارِيَّةَ فَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ تُوفِيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ أَغْسِلْنَهَا ثَلَانًا أَوَّ خَسًا

أن يكون من جملة الكبائر التي يعذب صاحبها ثم يكون آخر أمره الحالجنة وأها السنة يؤولون ما ورد من الحديث في أهل الكبائر أنهم لايدخلون الجنة والمراد لايدخلونها مع السابقين الذين يدخلونها أو لا بفير عذاب فأكثر ما يعل الحديث المذكور على أنها لو بلغت معهم الكدى لم تر الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك اللاعتحان الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك الامتحان وحده أو مع مشاقى أخر و يكون معنى الحديث لم تر الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك الامتحان جد أبيك فترينها حيئذ فكون رؤيتك لها متأخرة عن رؤية غيرك من السابقين لها هذا مدلول الحديث لاولالة له على قواعداً هل اللسنة غير ذلك والذي سمته من شيخنا شيخ الاسلام شرف الدين المتلوى وقد سئل عن عبد المطلب فقال هو من أهل الفترة الذين لم تبلغ لهم المدعوة وحكمهم في المنده معروف ﴿ أن أم عطية الانصارية قالت دخل علينا رسول انق صلى انته عليه وسلم حين توفيت ابنته ﴾ قال النووى هي زينب هكذا قال الجهور وقال بعض أهل السير أنها أم كاشوم

الفاية من قبيل حتى يلج الجمل فى سم الخباط ومعلوم أن المصية غير الشرك لا تؤدى الى ذلك فاما أن يحمل على التفليظ فى حقها واما أن يحمل على أنه على فرحه الله أنها لوارتكبت الك المصية الافتست بها الى معصية تمكون مؤدية الى ماذكر والسيوطى رحمه الله تعالى مشربه القول الإنجاء عبدالمطلب فقال لذلك أقول لادلالة فى هذا الحديث على ما توهمه المتو همون الأنهلو مشت أمرأة مع جنازة الى المقار لم يمكن ذلك كفرا موجبا المنطود فى الناركا هو واصعور عاية مافوخلك أن يكون من جلة البكبائر التي بعذب صلحبها ثم يكون آخر أمره الى الجنة وأهل السنة يؤولون ما ورد من الحديث في أهل الكبائر من أنهم لا يدخلون الجنة بأن المرادلا يدخلونها مع السابقين الذين يدخلونها أولا يغير عذاب فغاية ما يدارعا به الحدث المذكور . هو أنها لو يلهت معهم الكدى لم تر الجنة مع السابقين بل يتقدم خلك عذاب أوشدة أو ياشاما الله مقالمهمن اُوَّ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ انْ رَأَيْنَنَّ ذَلِكَ بَمِـا، وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَ فِىالآخِرَةَ كَافُورًا اَوْشَيْثاً مِنْ كَافُورٍ فَاذَا فَرَغْنَنَّ فَاذَنَّى فَلَتَّ فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَأَعْطَاناً جَفْوَهُ وَقَالَ أَشْعْرَبَهَا اِنَّاهُ

# غسل الميت بالحميم

أَخْبَرَنَا قَتْلِيَّهُ ثِنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُولَى الْمُقَسِّلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ لَلَّذِي يَعْسُلُهُ لَا تَشْسِلُ اللَّهِ عَصَى عَنْ أَمُّ قَيْسِ قَالَتْ أَنُوكُ إِنِّي الْجَنِي عَنْ أَمُّ وَقَالَتُ عُكَاشَةُ بْنُ عُصَنِ الْكَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَخْبَرَهُ ابْزِيالَكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَخْبَرَهُ ابْزِيالَكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### والصواب زينب

أنواع المشاق ثم يؤول أمرها المدخول الجنة قعلما و يكون عبدالمطلب كفلك لا يرى الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك الامتحان وحده أومع مشاق أخر و يكون عبدالمطلب كفلك لا يرى الجنة مع السابقين يرى فيه عبدالمطلب فترينها حبتذ فتكون رؤيتك لها متأخرة عن رؤية غيرك مع السابقين هذا مدلول الحديث على قواعد أهل السنة لامعنى له غيرذلك على قواعدهم والذي معمد من شيخنا شيخ الاسلام شرف الدين المناوى وقد سئل عن عبد المطلب فقال هو من أهل الفترة الذينم تبلغهم الدعوة وحكهم في المفحب ممروف انتهى كلام السيوطي رحمه الله تعالى وافه تعالى أعلم . قوله (فقال) أى النساء الحاضرات كانت هي أو غيرها و يدل الحديث على أنه لاتحديد في غسل الميت بل المطلوب التنظيف لكن لابد من مراعاة الإبتار (و فاذنني) بمد الهمزة وتشديدالنون الأو لي من الابذان و يحتمل أن يحسل من التأذير والمشهور الابول (حقوه) فتحالحا، والكسر لغة في الأوسل معقد الازار ثم يراد به الازار للعجاورة (أشعرام) من الاشعار أى اجعلته شعارا وهو الثوب الذى يلى الجسد واعما أمر بذلك تبركا وفيه دلالة على أن التبرك با نار أهل الصلاح مشروع . وقوله (عكاشة) بعتم قنشديد كاف (ثم قال ماقال) استفهام التعجيب عن بقيرها فعمم الانكار عليد دليل المحواذ (عرت) على بناء المفتول عن التصعير فيه معجودة المنافعية مع معتودة المتعيونية عن المتصهر وفيه معجودة المتعال المتعين المتصيروفيه معجودة المتعال على المنافعة على المتعال على المنافعة ع

#### نقض راس الميت

أَخْبَرْنَا يُوسُفُ بْنُ سَمِيدَ قَالَ حَدَّنَنَا حَجَّابٌ عَنِ أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ سَمْعُتُ حَفْصَةَ تَقُولُ حَدَّتَنَا أَمُّ عَطَيَةَ أَنَهُنَّ جَمَانَ رَأْسَ ابْنَةَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ قُرُونِ ثُلْثُ نَقَصْنُهُ وَجَمَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونِ قَالَت نَمْمٍ

### ميامن الميت ومواضع الوضوء منه

أَخْبَرَنَا عَثْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ مُحَدَّ بْنِ حَنْبَلِ قَالَحَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ عَنْ خَالدَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمْ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غُسْلِ أَبْنَتُهِ أَبْدُأْنَ بَمَيَامَنَهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَنْهَا

#### غسل المت وترا

أَخْبَرَنَا عُمُّرُونُ عَلَى قَالَ حَدَّنَا يَعْنِي قَالَ حَدَّنَا هَمْ قَالَ حَدَّنَنَا حَفْصَةُ عَنْامٌ عَلَيْة قَالْتُ مَاتْتُ احْدَى بَنَاتَ النِّي صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ فَأَرْسَلَ النَّيا فَقَالَ أَغْسَلْنَهَا بَحَوَسُر وَاغْسَلْنَهَا وَثَرَّا أَلَاثًا أَوْ خُسًّا أَرْسُبُهَا انْ رَأَيْنَ ذلك وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَهَ شَيْئًا مِنْ كَافُورً فَوْلَ فَرْغَنَّ فَاتَنِي فَلِسًا فَوَغَنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى النِّنَا جَفُّوهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُومَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةً قُرُونَ وَأَلْقَيْنَاهَا هَا رَبِي خَلْهَا

له صلى الله تعالى عليه وسلم . قوله ( تلائة قرون) قبل أراد ههنا الشعور وكل صفيرة من صفائر الشعر قرن وجعاني صفيرتين من القرنين وواحدة من الساصية . قوله ((ابدأن بميامنها) خبر بمعنى الأسم

# غسل الميت أكثر من خمس

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّد بْن سيرينَ عَنْ أُمْ عَطَيَّةً فَالَتْ دَخَلَ عَلْيَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ وَيَحْنُ نَفْسِلُ أَبْنَتُهُ فَقَالَ اغْسَلْمُهَا فَلَا خَمَّا أَوْ اللهُ عَلَى مَا وَسَدْرٍ وَأَجْعَلُنَ فِي الآخِرَة كَافُورًا أَوْ شَيْئًا وَنْ كَافُور وَالْحَرَةُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

# غسل الميت أكثر من سبعة

# الكافور في غسل الميت

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرِارَةَ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدَّ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ قَالَتَ أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَعَنْ نَفْسُلُ البُتَهُ فَقَالَ اغْسَلْنَهَا فَلَاثًا أَوْحُسَّا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلك إِنْ رَأَيْنَ ذَلك بِمَاءَ وَسَدْر وَ اجْتَلَى فِي الآخرة كَافُورا أَوْشَيْنًا مِنْ كَافُور فَافَا فَرَغْنَنَ فَالنَّنَى فَلَكَ فَرَعُورا أَوْشَيْنًا مِنْ كَافُور فَافَا أَغْمِلْنَا فَالْتَقَى الْبُنَا حَقْوهُ وَقَالَ أَشْمَرْهُمَا إِيَّاهُ قَالَ أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ فَرَ الْمَشَلَّامًا ثَلَاثَةَ قُرُون . أَخْبرَنَا مُحَدِّنَا أَيْوبُ عَنْ مُحَدِّدَةً قَالَ أَخْبَرَتْنَى حَفْصَةُ عَنْ أَنْ مَنْ مُتَلِكًا قَالَ أَخْبَرَتْنَى حَفْصَةُ عَنْ أَنْ مَنْ مُتَلِكًا وَقَالَتُ أَيْوبُ عَنْ مُحَدِّدَةً قَالَ أَخْبَرَتْنَى حَفْصَةُ عَنْ أَمْ عَطَيْةً قَالَتُ وَقَالَتُ الْمَا لَاثَةَ قُرُون . أَخْبرَنَا تُعَلِّقُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْنَا وَأَلْكَ مَا لَعُرِيقًا فَوْقَالَ أَوْبُ عَنْ مُحَدِّدًا قَالَ أَخْبَرَتْنَى عَلْمَا أَنْ وَقَالَ أَنْوِبُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ أَنْوبُ عَنْ مُعَلِيقًا فَالَ خَدَّيْنَا مُولِكُ عَلَى اللّهُ وَلَالًا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَالَ أَنْعُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ أَنْسُوا اللّهُ وَقَالَ أَلْوبُ وَقَالَ اللّهُ وَالْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### الاشــعار

أَخْ بَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَنِي عَيمَةَ أَنَهُ سَمَع مُحَدَّد بْنَ سَيرِينَ يَقُولُ كَانَتْ أَمْ عَطَيَّةَ أَمْرَاةٌ مِنَ الْانْصَارِ قَدَمَتْ تُبَادُرُ إِنَّا لَهَا فَلَمْ تُلُوكُمُ حَدَّثَنَا قَالَتَ دَخَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمُحْنُ نَشْسُلُ الْبَنَهُ فَقَالَ أَعْسَلْنَهَا قَلَاثًا أَوْ خَمَّسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْوَايَّانًا بِمَاهُ وسدْرِوا جُعلَن في الآخرة كَافُورًا أَوْ شَيْنًا مِنْ كَافُورِ وَاذَا فَرَغْتَنَ فَآنَتُ فَانَسَّ فَرَغَنَا أَلْقَى النِّنَا حَقُوهُ وَقَالَ أَشْعُرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا أَدْوِى أَنْ بَنَاقَةٍ قَالَ قَلْتُ مَاقُولُهُ الشَّعْرِبَةَ إِيَّاهُ أَتُ 

# الأمر بتحسين الكفرر

أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ ثِنُ خَالِد الرَّقْ الْقَطَانُ وَيُوسُفُ ثِنُ سَعِيد وَالْلَقْطُ لَهُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَى أَبُو الزَّبِيرَ أَنَّهُ سَمَع جَابِرًا يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَذَكَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ قَلْمِرَ لَيْلاً وَكُفْنَ فِي كَفَن غَيْرِ طَائِلُ وَشَجَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا وَلَى أَحْدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسَّنْ كَفْنَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمْ إِذَا وَلَى أَحْدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسَّنْ كَفْنَهُ

﴿ اذاولي أحدكم أخلفظيحسن كفنه ﴾ قال النووى في شرح المهذب هو بفتح الفاء كذاضبطه الجهور وحكى القاضى عياض عزبمض الرواة إسكان الفاء أى فعل التكفين من الاسباغ والمموم و الأول هو الصحيح أى يكون الكفن حسناً قالم الصابنا والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته

قوله (فقهر لیلا) أى من غیر أنابعلم به الني حلى الله تدالى تابه وسلم و بعلى عليه (خیرطائل) أى غیر جید (فرجر) أى نهی '(أن بقبر الانسان لیلا) أی قبل أن بصلی علیه هو صلى الله تدالی علیه وسلم فالمقصود هو التأ لید فی مراعاتهم حضوره وصلاته على المیت صلى الفةمالی علیه وسلم (ولی أحدكم أخاه) أی أمر تجمیزه وتكفیته (فلیحس كفته) قبل بسكون الفاء مصدر أی تدکمیته فیشمل الثوب وهیئته وعمله والمعروف الفتح قال النووی فی شرح المهذب هو الصحیح قال أصحابنا والمراد

### أي الكفن خير

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنَ عَلِي قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْنَى بْنُ سَعِيد قَالَ سَعْتُ سَعِيدَبْنَ أَفِي عَرُوبَةَ يُحْدَّثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْهَلَّبِ سَمْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَسُوا مِنْ تَيَابُكُمُ الْبَيَاصَ فَأَنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

لا كونه عنا لحديث النهى عزالمغالاة. وفى كامل ابن عدى من حديث أفيهر برة منله وفى شعب الا بمان المبيق عزا فى قادة قال قال رسول القصلى الله عليه وسلم إذا ولى أحدكم أخاه فليه سن كفنه فانهم يتزاو رون فى قبورهم و فى الضعفاء للمقيلى من حديث أنسر مرفوعاً إذا ولى أحدكم أعاه فليمسن كفنه فانهم يتزاو رون فى أكفامهم قال البيق بعد تخريج حديث أفي تتادة وهذا لا يتفالف فليمسن كفنه فانهم يتزاو رون فى أكفامهم قال البيق بعد تخريج حديث أفي تتادة وهذا لا يتفالف فى طاقته كاف فى رقيقتا و يكون كاشاء الله و انحا يكونون كذلك فى رقيقتا و يكونون فى الغيب كالمناجر الله تعلى عنهم ولوكانوا فى رقيقتا كالحبر الله تعلى عنهم لا تفعل و بينها أخرجه أبوداو دعن على بأن أفي طالب قال لا تفالوا فى كفى فافى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفالوا فى كفى فافى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفالوا فى الفيب قلت لكن يحتاج الى الجمع بين هذا و بينها أخرجه تالك ورقيقتا والمناجر عبد الله المنافرة والمنافرة الله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الله المنافرة والله أنه قال علما منسور وابن أن الله نها المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله الله واخرج ابن سعد وابن أبي هي وسعيدين المنافرة والله أنه قال عله منصور وابن أن الدنيا والحاكم والبهتى من طرق عن حذيفة أنه قال عند دوته الشتر واللى ثويين منافرة عن المنافرة والله ثويين المنافرة والله تويية والمنافرة والله تويية المنافرة والله توية والمنافرة والله المنافرة والله المنافرة والله المنافرة والله توية الشتر والله تويية الشعرة والله توية الشتر والله توية الشتر والله توية الشتر والله توية الشتر والله توية والمنافرة والله المنافرة والله المنافرة والله والمنافرة والمنافرة والمنافرة والله المنافرة والله المنافر

ئىدىيەياضەرىظاقەرسېوغەركئاقەلاكونەئميالحدىئالنى بىن المفالاةاتتى قولەر قانها اطهرواطيب) لانە يىلىر فىھا أدنى وسخ فىزال

# كفن النبي صلى الله عليه وسلم

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوقَ عَنْ عَاشَفَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ثَلَاتَهَ أَثُوابُ سُحُولِيَّةٍ بِيضٍ ، أَخْبَرَنا ثَثْيَةً عَنْ مَالِكَ عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائشَةَ أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيُوسَلِّمُ كُفِّنَ فِي ثَلاَتَةً أَثْوَابَ بِيضَ شُحُولِيَّةً لِيْسَ فِهَا قَيْصُ وَلاَعِمَامَةٌ ، أَخْبَرَنَا قَتْيَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ

أبيضين ولاعليكم أن لاتفالها فانهما لم يتركا على إلاقليلاحتى أبدل بهما خيراً منهما أوشرا منهما وقد يجمع باختلاف أحو الالاموات فنهم مزيعجل له السكسوة لعلو مقامه كا في بكر وعمر وعلى وحذيفة ومزجرى بجراهم مزالاعاين ومنهم من لم يلغ هذا المقام وهو من المسلين فيستمر في أكفانه و يتزاورون فيها كما يقع ذلك في الموقف أنه يعجل السكسوة لاقوام ويؤخر آخرون رحكفن النبي صلى انقه عليه وسلم في ثلاثة أنواب في طبقات ابن سعد إزار و دوا، ولفاقة المدينة في سحول قرية باليين وقال الازهرى بالفتح المدينة و بالضم الثياب وقيل النسب الى القرية بالضم وأما بالفتح فنسبة الى القصار لانه يسحل الثياب أي ينقيا و وقع في رواية اليهق سحولية جدد (ليس فها قيص ولاعامة ) قال المراقي في شرح الترمذي فيه حجة على أب خيفة ومالك ومن تابعهما في استحبابهم القميص والعهامة في شرح المراقدة من حملة الاتواب الثلاثة في تكفين المدت وحملوا الحديث على أن المراد ليس القميص والعهامة من حملة الاتواب الثلاثة والمحامة ازائدان عليها وهو خلاف ظاهر الحديث بل المراد أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيا

قوله ﴿فَى ثَلاَةَ أَتُوابَ﴾ فى طبقات ابن سعد ازار و ردا. ولفاقة ﴿سحوليةَ﴾ بعنم أوله أوقتحه نسبة الى قرية باليمين . قوله ﴿ليس فيها قيص الحُّ﴾ الجمهور على أنه لم يكن فى الثياب التي كفن فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قيص ولا عمامة أصلا وقيل ماكان القميص والعامة من الثلاثة بل كانا زائدين على الثلاثة قال العراقيء هوخلاف الظاهر قلت بل يرده حديث أبي بكر في كم كفن رسول الله صلى القائمالي عليه وسلم فقالت عائشة في ثلاثة أثواب فقال أبو بكر لئوب عليه كفنوف فيه معرّوبين آخرين وهو حديث صحيح

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَتَةَ أَثُوابِ
يض يَمَانَيَة كُرْسُف لَيْسَ فِهَا قَيْض وَلاعَامَةٌ فَذُكَرَ لَعَاتِشَةَ قُولُهُمْ فِي ثُولَابِنِ وَرُدِ مِنْ
جَرَةَ فَقَالَتْ قَدْ أَتِي بِالْبُرْدِ وَلَكَنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يَكُفُنُوهُ فِيهِ

# القميص في الكفن

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ أَلَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعْ عَنْ عَبْدَالله أَنْ عَمَرَ قَالَ لَمَّنَا مَاتَ عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ أَنِي جَاءَ أَبْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى أَلَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ أَعْطَنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أَكَفَنَهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَأَسْتَنْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَيْصَهُ ثُمَّ قَالَ إِذَا فَرَغْتُمْ فَأَدَّوْنِي

قيص و لاحمامة مطلقاً وهكذا فسره الجمهور (يانية) بتخفيف الياء منسوب المالين والاصل يمنية بالتشديد خفف بحذف إحدى يلمى النسب وعوض منها الالف ﴿ كرسف ﴾ يضم الكاف والمهملة بنهما واء ساكنة هو القطن ﴿ برد حبرة ﴾ قال العراق روى بالاضافة والقطع حكاهما صاحب النهاية والاول هو المشهور وحبرة بكسرالحاء المهملة وفتح الباء لموحدة على وزن عنبة ضرب من البرود البميانية قال الازهرى وليس حبرة ، وضماً أوشيئاً معلوما أنما هوشى محقولك ثوب قرمز والقرمز صبغة وذكر الهروى في الغريين أذبرود حبرة هي ما كان موشى مخططا ﴿ لما مات عبدالله بن أبي جاءابته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطاى قيصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفراله فأعطاء قيصه ﴾ قال الحافظ ابن حجر بخالفه ما في حديث

قوله (يمانية) بالتخفيف وأصله يمنية بالتشديد نسبة المالين لكن قدمت احدى اليامين ثم قلبت ألفا أو حذف وعوض منها بألف على خلاف القياس (كرسف) بضم كاف وسين مهملة مما يبنهما را. ساكنة القطن (قولهم) أي قول الناس أى ذكر لها أن الناس يقولون أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كفن في ثوبين و برد حبرة الحقوة كالعنبة ما كان مخططا مرسى البرد البيانية وقولهم برد حبرة بالاصافة أو التوصيف (والمكنم) أى الناس الحاضرين على الشكفين (فا ذنوني) بمد الحمزة أي اعلوني

أُصُلَّى عَلَيْهِ جَفَنَهُ عُمُرُ وَقَالَ قَدْ شَهَكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّى عَلَى الْمُنْافَقِينَ فَمَالَ أَنَا بِيْنَ خِيرَتِينِ قَالَ اُسْتَغْفِر لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَأَرَلَ اللهُ تَعَلَى وَلَا تُصَلَّعَلَى أَحد وَلَا تُقُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْمَلَاهِ بْنَ عَبْدِ الْجَبَارِعُن سُفْيَانَ عَنْ عَشْرِو قَالَ سَمِعْتُجَابِرًا يَقُولُ أَقَى النَّبِيْ صَلَّى الْلهَ كُمْهُ وَسَلَّمَ فَبَرَ عَدْ

جابر بعده حيث قال ﴿ أَنَى النَّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم قَبْرِ عَبْدَاللّه بِرَأْنِي وقدوضع في حَمْرَته فوقف عليه فأمر به فأخرج له فرضمه على ركبته وأليسه قرصه ﴾ قال وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في فأمر به فألول وأنهم له بذلك فأطلق على العدة اسم العطية بجازا لتحقق وقوعها وقيل أعطاه أحدقيصيه أو لا تم أعطاه الثاني بدؤال ولده و في الاكلي للحاكم مابويد ذلك وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه أليسه قيصه بعد إخراجه من قبره لأن الواو لاترتب فلطه أواد أن يذكر ماوقع في الجلة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب ﴿ فِذَنه عمر وقال قد نهك الله أن تصل على المنافقين ﴾ قال الحافظ ابن حجر استشكل بأن نز ول قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبد الصلاة عليه منهم مات أبداً ولاتقم فهم منقوله

ر أصلى علمه ﴾ استئناف وليس بحواب أمر والالكان أصل بلايا. الا أن بقال إليا. للاشباع أو لما المة الممل ما ما ما المقال معاملة المسلم المسلم المسلم المسلم ما ما المسلم المس

وقد وضع في حُفْرته فَوَقَفَ عَلَيْه فَلَمَر به فَأْخُر جَ لَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى وَكَبَيْهِ وَالْبَسَهُ فَيصَهُ الْخَرَى وَقَدْ وَضَعَ عَلَيْهِ مِنْ رَيْعَهِ وَاللّهَ تَعَالَى أَعْلَى أَغْلَم الْخَبْرَا عَبْدُ الله بْنُ تَحْدَ بْنَ عَبْد الرَّحْنِ الزَّهْرِي البَصْرِيُ قَالَ حَدَّنَا أَشْفِهُ وَاللّهَ تَعَالَم الأَنْصَارُ وَمِعَ عَبْد الله بْنُ أَنِي فَكَسُوهُ ايَّاهُ وَ أَخْبَرَنَا المَّبْسُ بِاللّه بِنَهُ فَطَلَبَ الْأَعْسَ وَوَاللّه اللّه بِنَ أَنِي فَكَسُوهُ ايَّاهُ وَاللّه اللّه اللّه بِنَ أَنِي فَكَسُوهُ ايَّاهُ وَاللّه عَيْدُ الله بِنَ أَنِي فَكَسُوهُ ايَّاهُ وَأَخْبَرَنَا إِنَّهَ عَيْدُ اللّه بِنَ عَيْدِ اللّه عَلَيْهِ وَسَمِّع اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَجْهَ اللّهُ تَعَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَيْلًا عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَا

فلن يغفر انقلم منع الصلاة عليهم فأخبره النيصلى انله عليه وسلم أن لامنع وأن الرجا لم بنقطع بعد (لم بأ كل من أجره شيئاً كم كناية عن الغنائم التي تناولهـــا من أدرك زمن الفتوح

تعالى أعلم . قوله ﴿ وقد وضع الح ﴾ هذا الحديث الله التحديث الدابق فانه صريح أنه صدرالصلات عليه وأعطه وأعطه القديم أنه تقيما وأعطاه القديم قبل ورواية ابن عباس عن عمركا ذكرها الترمذى وصحها أشدسرا حقو ذلك نقيها دعى رسول اقه صلى الله تعلم عليه وسلم كان أن قال عليه ومشى همه فقام على قبره حتى فرغ منه فانه صريح في أنه صلى اقة تعالى عليه وسلم كان مع الجنازة الى أن أتى به القبر وهذا الحديث يفيد أنه جا. بعد ذلك وألبسه القديم بعد وقد تكلف بعضهم في الترفيق بما لايدفع الارجابلكلية والله تعالى ألم إلى الإقبص عبداقه بن أن ﴾ فقيه أنه انها ألبسه قيصه ، كافأة لقسيمس أعطاه العباس . قوله ﴿ لا قُل من أجره شيئاً ﴾ كناية عن الفنائم التي الولها متن أدرك زمن القديمس أعطاه العباس . قوله ﴿ لا كل من أجره شيئاً ﴾ كناية عن الفنائم التي تناولها مثن أدرك زمن

# أَيْنَعَتْ لَهُ مُرَدَّهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا وَاللَّفَظُ الاسْمَاعِيلَ

# كيف يكفن المحرم إذا مات

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بُنَ عَبْدِ اللهُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ نَافِعٍ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارِ عَنْ سَعِيد بْن جُيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ أَغْسُلُوا ٱلْحُرَّمَ فَي ثَوْيَهُ اللّذَيْنَ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَاغْسُلُوهُ بِمَا . وَسدر وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْيَهُ وَلاَ تُمْشُوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُخْمُرُوا رَأْسُهُ فَاتَّهُ يُبْعَثُ يُومَ ٱلْقِيامَةُ مُحْرِمًا

#### المسك

أَخْبَرَنَا عُمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وشَبَابَةُ قَالاَ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلْيدِ بن جَعْفَرٍ سَمِعَ أَبا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ الطَّيبِ

أينمت ﴾ يفتح الهمزة وسكونالتحقية وفتح النون أي نضجت ﴿ يهدبها ﴾ يفتح أوله وكسر المهملة أى يحتفيها وضيطه النووى يكسر الدال وحكى ابن التين تثليثها ﴿ ولا تمسوه ﴾ يضم أوله ولسر الميم من أمس ﴿ ولا تتخمروا رأسه ﴾ أى لا تفطوه قال مالك وأبو حنيفة هذا الحديث عاص بالأعرابي

الفتوح (أينمت ) بفتح الهمزة وسكون التحية وقتح النون أى نضجت (جدبها) بفتح أوله وكمر الدار المهملة أى يحتنها وقبل بتتليث الدال المهملة . قوله (إغسارا المحرم) خاهره أن المرادكل محرم وكونه جله في يحتضوص لايفتر اذ الديرة لعموم اللفظ ومن لايرى محوم الحكم يحمل اللام على العهد أى ذلك المحرم الذى هو مورد السكلام وبرى أن الحكم مخصوص به ولا يخفى أن الأصل هو العموم وان كان اللفظ مخصوصا فلابد لمدى الحصوص من دليل وما ذكروا من حديث ينقطع عمل الميت لا يصلح له المفاقلة عمل الميت لا يصلح من العامل مم ظاهر الحديث أنه يكفن فيا يفسل فيه من التوبين ﴿ ولا تحدوث بعنم الناء وكمر المجم من الاساس ﴿ ولا تَعْمُورًا ﴾ أى لانفطوا . قوله ﴿ أطيب الطبيه ﴾ أى من أطيب الطبيه كا في الواية

الْمُسْكُ . أَخْبَرَنَا عَلِيْ شُ الْحُسَيْنِ الدَّرْهَيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَمْيَةٌ بُنُ عَالِدَ عَنِ الْمُسْتَمِر بْزالزَّيَّان عْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْرِ طِيبِكُمُ إِلْمُسْكُ

#### الانن بالجنازة

أَخْرَنَا قَتْيَنَةُ فِي حَدَيثهِ عَنْ مَالكَ عَن أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف رَسُولُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْكَيْنَةً مَرَضَتْ فَأْخُبِرَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله وَسَلَّمَ بَهُوصًا وَكُانَ عَنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُم فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِالنِّي كَانَ مِنْهَافَقَالَ أَلُمْ المُر كُمُ عَنْ تَوْفِقُكَ لَيلاً فَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْرَجُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى مَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى مَنْهَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَى مَنْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى قَرْمَا وَكَبَرُ مَالْكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

# السرعة بالجنازة

أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ أَللهُ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذَبْبِ عَنْ سَعِيد الْمُقْبَرِي عَنْ عَبدِ الرَّحْنِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ أَبا هُرِيْرَةَ قَالَ شَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّا

بمينه وأماغيره فيفعل بالمحرم مايفعل بالحلال فيغطى رأسه ويقرب طييآ

الآتية . قوله (حتى صف الناس) فيه تكوار الصلاة اذ يستبعد من الصحابة دفنها بلا صلاة والصلاة على القبريعد الصلاة على الميت ومن لم يرذلك يحمل على الحصوص وضعَ الرَّجُلُ الصَّالِمُ عَلَى سَرِيهِ قَالَ قَدَّمُونَى قَدَّمُونِى وَإِنَّا وُضِعَ الرَّجُلُ يَعْنَى السُّوءَ عَلَى سَرِيهِ قَالَ بَالسُّوءَ عَلَى سَرِيهِ قَالَ بَالنَّهُ عَالَ صَلَّا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٌ بْنِ أَبِيسَعِيدِ عَنْ أَيِّهِ أَنَّهُ سَمِع أَبَا سَمِع أَبَا سَمِيد أَنْ أَيْهِ فَالْ وَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْ وَسَلَّم إِنَّا وَصَعَتَ الْجَنَارُةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجُلُ عَلَيْ إِنَّا كَانَتْ صَالِحَةٌ قَالَتْ قَدَّمُونِي قَدَّمُونِي وَلَا كَانَتْ فَرَا اللهِ عَلَيْ وَسَلَّم إِنَّا كَانَتْ عَلَيْ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال تدمونى) قال ظاهره أنقاتل ذلك هو الجسد المحمول على الاعتاق وقال بن بطال الم المن المؤلف المؤ

قوله (قال قدمون) كان يعتقدانهم يسمعون قوله فيقو للحم ذلك أو أنه تعالى بحرى على لسامه ذلك ليخبر عنه رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس فتحصل الفائدة بواسطة ذلك الاخبار والله تدالى أعلم قوله (إذا وضعت الجنازة) محتمل أنالمراد بالجنازة الميتأى فا وضعت الحيت على السرير ويحتمل أن المراد بها السرير أن فاذواضع على الكتف والأول أولى أقوله بعد ذلك فاذ كانت صالحة فان المراد هناك قوله فاحتملها الرجال على أعناقهم تكرارا ولا يمكن جعله تأكيدا اذ لايناسبها الفاء فليتأمل فعم ضمير احتملها بالسرير أنسب اذهو المحمول اصالة والحبت تبعا لكن يمكنى فى صحة ارادة المبت كونه محمولا تبعا و يحتمل أن يكون المراد بالضعة والمير بر بالاستخدام (قالت قدموني) قبل يحتمل أن الفائل المواسطة رد الروح اليه . وقوله (يسمع صوتها الحي) يدل على أنه قول بلسان المقال (ولوجمعا) في صوت النف الغير الصالحة (لصوت) أي ينشى غليه من شدة ذلك

هُرِيْرَةَ يُلُخُ بِهِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَانْ تَكُ صَالَحَة غَيْرُ تُقَلَّمُونَهَا الْيُعُو إِنْ تَكُ غَيْرِ ذَاكَ فَشْرٌ تَضْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ . أُخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبُدُ الله عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ بَنُ سَهْلٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَشْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَانْ كَانَتْ صَالْحَةَ قَدْمُتُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ ذَلِكَ كَانَتْ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ . أَخْبِرَنَا تُحَمَّدُ بُنْ عَبْد الأَعْلَى قَالَ حَدَّتُنَا خَالَدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَيْبَةُ بُنُ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ يَوْنَسَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ شَهِدُتُ جَنَازَةً عُبْد الرَّحْنِ بْنِ شُمْرَةً وَخَرَجَ زِيَادٌ يَشِي يَتَن يَدَى السِّرِيرِ فَجَعَلَ رِجَالًا مِنْ أَهْلَ عَبْدالَّحْنِ

ما يسمه وهو راجع الى الدعاء الويل أى بصيح بصوت منكر لوسمعه الانسان لنشى عليه قال ابن بزيرة هو مختص بالميت الذى هو غير صالح وأما الصالح فن شأنه اللطف والرفق فى كلامه فلا يناسب الصمق من سماع كلامه . قال الحافظ ابن حجر و يحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلامه الحالم المصالح لكونه غير مألوف وقد روى أبو القاسم ابن منده هذا الحديث فى كتابه الأهوال بلفظ لوسمه الانسان لصعق منه المحسن والمسىء فأن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند كلام الصالح أيضا (أسرعوا بالجنازة) أى بحملها الى قبرها وقيل المعنى الاسراع بتجهيزها وعلى الأول المراد بالاسراع بتجهيزها وعلى الأول المراد بالاسراع بتجهيزها وعلى الأول المراد بالاسراع شدة المثنى قال القرطي مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن لان البطء ربحا أدى الحالتها ومبتدأ خيره محذوف

الصوت فانه يصبح بصوت منكر وأما الصالح فبخلاقه وقبل يحتمل الصعق من صوت الصالح أيضاً لكونه غير مألوف واقت تعالى أعلم مألوف الله أعلم مألوف واقت تعالى أعلم والموجه المنافرة الموجهة الم

وَمُوالِهِمْ يَسْتَغْبِلُونَ السَّرِيرِ وَيَشُونَ عَلَى أَعْقَامِمْ وَيَقُولُونَ رُوَيْدَارُو يُدَابَارَكَ الله فِيكُمْ فَكُنُوا يَدْبُونَ دَيلِيا حَتَّى إِنَّا كُنَا يَبْعض طَرِيقِ الْمَرْبَدَ لَحْقَنَا أَبُوبِكَرَةَ عَلَى يَفْلَةَ فَلَمَّارَأَى اللهِ عَلَيْهِمْ يَفْلَةَ وَأَمْوَى النَّهِمْ بِالسَّوْطُ وَقَالَ خَلُوا فَوَالَّذِى أَكُرَمَ وَجُهَ أَلِينَا لَمْ مَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِم يَفْلَة وَلَمْ رَافِينَا عَلَى بُولُهِ مَرْسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَى مَوْسُلُم عَنْ عُينِيّةَ أَنِي بَكَرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلْ عَيْبَةَ أَنْ عَنْ عُينِيّةً أَنْ مَا عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسَلَم وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَم وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسَلَم وَاللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

أى فلها خير أو فهناك خير (إنا مرت بكم جنازة نقو موا فن تبعها فلا يقعد حتى توضع) قال القاضى عياض اختلف الناس في هده المسألة فقال مالك وأبوحنية وااشافى القيام منسوخ وقال أحمد و إسحق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان هوغيرقال واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والساف لا يقعد حتى توضع قالوا والنسخ اتما هو في قيام من مرت به و بهذا قال الاوزاعي و محمد بن الحسن وقال النووى المشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هو منسوخ بحديث على واختار المتولى من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الامر به المندب والقعود بيانا للجواز و لا يصح دعوى النسخ في مشل هذا الان

أن يقدر فلها خير أو فهناك خير لكن لاتساعده المقابلة واقه تعالى أعلم. قوله (رويدا) أى امهلوا ولا تسرعوا (يدبون) أى يبطؤن فى للشى (المربد) بكسر ميم وفتح بالموضع بالبصرة (وأهوى) أى مديده الى السوط ليسوقهم به (خلوا) أى المضيق (زمل) من باب نصر (رملا) جنحتن أى نسرع فى المشى. قوله (إذا مرت بكم جناءة فقوموا) قال القاضي عياض انتلف الناس في هذه

# باب الأمر بالقيام للجنازة

أَخْبَرَنَا أَتْنَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْهُ عَنْ نَافِع عَنِ أَنِّ عُمَرَ عَنْ عَامِ بِن رَبِيعَةَ عَنِ النّي صَلَّى اللهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْهِ وَسَلّمَ قَالَ اذَا رَأَي أَحُدُكُمُ الجَنَازَةَ فَلْمَ يَكُنْ مَاشِيَا مَعَهَا فَلْهُمْ حَتَّى تُحَلِّهُ اللَّهُ عَنْ عَامِر بِن رَبِيعَةَ الْعَدَى عَنْ رَسُولِ الله صَلّى اللّهُ عَنْ عَامِر بِن رَبِيعَةَ الْعَدَى عَنْ رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَنْ عَامِر بِن رَبِيعَةَ الْعَدَى عَنْ رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَلَهُ قَالَدَا رَأَيْمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخْلَفَكُم أُو نُوضَع وَ أَخْبَرَنَا عَلَيْ بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْهَاعِلُ عَنْ هَشَامٍ حَ وَأَخْبَرَنَا إِسْهَاعِلُ عَنْ هَشَامٍ حَ وَأَخْبَرَنَا إِسْهَاعِلُ بَنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْهَاعِلُ عَنْ هَشَامٍ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ إِنْ مُسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدٌ قَالَ وَلَيْمَ الْجُنَازَةَ فَقُومُوا فَنَّى تَبِهَا فَلَا وَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ إِنْ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ أَيْ وَسُكَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنّا وَأَيْثَمُ الْجُنَازَةَ فَقُومُوا فَنَى تَبِهَا فَلَا عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ أَيْ وَسُعَى وَلَا مُوسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسُلّمَ إِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَيْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الْمِي هُولَكُونَا عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ الْمُعَالَقُولُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْكُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَلْ عَنْ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَنْ الْمُ الْمُؤْلِقُولَ اللّهُ عَنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللْمَالَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

النسخ انما يكون اذاتمذرالجم بيزالاحاديث ولم يتعذر ﴿ اذا رأيتم الجنازة فقو مواحق تخلفكم ﴾ بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة أى تترككم و راهما ونسبة ذلك الياعلى سيل

المسئة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ وقالأحمد واسحق وبعض المسالكية هو عير واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لايقعد حتى توضع قالوا . والنسخ اتما هو في قيام من مرت به ولهذا قال به الأو زاعي ومحمد بن الحسن وقال النووى المشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هومنسوخ بحديث على واخنار المتولى من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الأمر به الندب والقمود بياما البحواز ولا تصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ أعما يكون اذا تعذر المحم بين الأحاديث و لم يتعذر اه - قوله (حتى تخلفه) بعنم تا. وتشديد لام أي تجاوزه وتجمله خلفها ونسة النطيف الى الجنازة بجازية والمراد تخليف عاملها وافته تعالى أيما

# القيام لجنازة أهل الشرك

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ عَمْرُو بِنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنَ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ بِالْقَادِسِيَّةِ قُرَّ عَيْدِ الرَّهْنِ بْنَ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ بِالْقَادِسِيَّةِ قُرَّ عَلَيْهِمَا بَحِنَازَهُ فَقَالَمَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا بَحِنَازَةَ فَقَالَمَ فَقَالَ أَلْهُ مُبْدِينٌ فَقَالَ اللَّهُ مِنْ فَقَالَا مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا بَعْنَازَةً فَقَامَ فَقَبَلَ لُهُ إِنْهُ بَهُودِينٌ فَقَالَ اللَّيْسَتْ نَفْسًا . أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْرٍ قَالَ عَلَيْهِمَا إِنْهُ مَلْمُودِ قَالَ حَدَّنَا خَلَاثُ عَلَيْهِ فَاللّهَ مَلْمُودٍ قَالَ حَدَّنَا خَلَاثًا عَالِيْهُ قَالَ حَدَّنَا أَنْهُ

المجازلان المراد حاملها ﴿أنه من أهل الارض﴾ أى من أهل النمة وقيل لهم ذلك لأن المسلمين

قوله ﴿إنَّهُ مَنْ أَهُلُ الْأَرْضِ﴾ أَى أَهُلُ النَّمَّةُ وسمى أَهُلُ الذَّمَّةُ بأَهُلُ الأرضِ لأن المسلمين لمسا فتحوا

هِشَامْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَنِي كَثِيرِ عَنْ عُبِيْدِ اللّهُ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهُ قَالَ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَنْنَا مَعَهُ فَقُاتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّكَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيّةٍ فَقَالَ إِنَّ لِلْمُوْتِ فَزَعًا فَاذَا رَأْيَتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا. اللّفَظُ لِخَالِدٍ

# الرخصة في ترك القيام

لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج ﴿ إِن للبوت فرعا ﴾ قال القرطي معناه ان الموت يفزع اليه اشارة الى استمطامه ومقصود الحديث أن لايستمر الانسان على الغفلة بعد رؤية الميت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت فن ثم استوى فيه الميت مسلما أوغير مسلم وقال غيره جعل نفس الموت فزعا مبالفة كما يقال رجل عدل وقال البيضاوى هو مصدر

البلاد أقروهم على عمل الارض وحمل الحراج. قوله (إن للموت فزعاً) أى فلا ينبغى الاستمراد على النقطة على رؤية الميت فالقيام للموت فزعاً في أي فلا ينبغى الاستمراد على الفقطة على رؤية الميت فالقيام الموت فرزعة أى ذو فزع أو هو من باب المبالفة ومفى قوله فاذا رأيتم الجنازة فقوء وا أى تعظيما لهول الموت وفزعه لا تعظيما للميت فلا يختص القيام بميت دون مبت بحوله (وقم يعد بعد ذلك) من العود واستدل به الحميور على الفسخ. قوله (قال ابن عباس نعم ثم جلس) أى ترك القيام لها

عَن أَبْن سيرينَ قَالَ مُرَّ بِحَنَازَة عَلَى الْحَسَن بْن عَلَى وَأَبْن عَبَّاس فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَم يْقُم أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ الْحَسَنُ لا بن عَبَّاسٍ أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبنُ عَبَّاسٍ قَامَ لَهَا أُمَّ قَعَدَ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَبْنَ عَلَيَّا عَنْ سُلَيَانَ التَّيْمِ عَنْ أَبِي مُحْلَز عَن أَبْن عَبَّاس وَالْحَسَن بْن عَلَىّ مَرَّتْ مِهَا جَنَازَةٌ فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الآخَرُ فَقَالَ الّذي قَامَ أَمَّا وَاللَّهُ لَقَدْ عَلْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَامَ قَالَ لَهُ ٱلَّذَى جَلَسَ لْقَدْ عَلْمُتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُرُونَ الْبِلْخِيّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاثَمُ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَدَّ عَنْ أَيِّه أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلَى كَانَ جَالسًا فَرَّ عَلَيْه بجَنَازَة فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَت الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَـا مُرَّ بَجِنَازَة بَهُودَى وكانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقَهَا جَالسًا فَكَرَهَ أَنْ تَعْلُو رَأْسُهُ جَنَازَةُ بَهُودَى فَقَامَ. أَخْبَرْنَا مُحَدِّدُ بُنُ رَافِعَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الَّرْزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ جُرَعْ قَالَ أَخْبَرَني أَبُو الزَّبِيرَ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَنَازَة يَهُودى مَرَّتْ به حَتَّى تَوَارَتْ . وَأَخْبَرَىٰ أَبُو الزِّبِيرَ أَيْضًا أَنَّهُ مُمَعَ جَابِرًا رَضَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ وَأَتَّحَالُهُ لَجَنَازَةَ يَهُودَى حَتَّى تَوَارَتْ . أَحْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَأْدُ

جرى بجرى الوصف للبالغة أوفيه تقدير أى الموت ذوفزع قال الحافظ ابن حجر و يؤيد الثانى رواية ابن ماجه ان للموت فزعا وفيه تغيبه على أن تلك الحال ينبخيلن رآها أن يقلق من أجلها

قوله و فكره أن يعلو رأسه ) هذا تأويل وقع ف خاطر الحسن والافقتضى الاحاديث أنه كان لتنظيم أمر الموت وقد جاد به الامرأيسنا الا أن يقال هذا عما الضم الى دواعى القيام أيصنا و كانت الدواعى متعددة واقد تعالى أعلم . قوله (إنميا قبالللات كمك) لامعارضة اذيجوز تعدد الاغراض والعلل فيكون القيام معالوبا تعظيما

أَبُّنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ جَازَةً مَرَّتْ بِرِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهَا جَنَازَةُ بَهُودَى فَقَالَ إِنِّمَا لُمُلاَئِكَةً

# استراحة المؤمن بالموت

أَخَرَنَا قَتَيْبَةُ عَنْ مَالَكَ عَنْ تَحَدَّ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْدَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالك عَنْ أَنِي قَادَةَ بْنِ رِبْعِي أَنَّهُ كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بَحَنَازَهُ فَقَالَمُسْتَرِيَّ وَمُسْتَرَاتٌ مِنْهُ فَقَالُوا مَا الْمُسْتَرِيحُ وَمَاللَّسُّرَاحُ مِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ النَّيْنَا وَأَنْاهَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْمِبَادُ وَالشِّجَرُ وَالشَّجَرُ

### الاستراحة من الكفار

و يصطرب ولايظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة فرابن حلحلة ﴾ بمهمتين مفتوحتين ولاميز الأولى ساكنة والثانية مفتوحة فرس عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه ﴾ الواو بمعنى أو أوهى للتقسيم وقال أبواليقا • فى اعرابه التقدير الناس أوالموتى مستريح ومستراح منه

لاس الموت والمملائدكة جيما وغير ذلك والله تصالى أعلم. قوله ﴿ ابن حلحلة ﴾ بمهملتين مفتوحتين ولامين الاولى ساكنة والثانية مفتوحة . قوله ﴿ مستريح ومستراح مه ﴾ الواو بمعنى أو والتقدير هذا الميت أوكل ميت اما مستريح أو مستراح منه أو بمعناها على أن هذا الكلام بيان لمقدر يقتضيه الكلام

# وَأَذَاهَا وَالْفَاحِرُ يَهُوتُ فَيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِلَدُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَلَلَّوَابُ

#### باب الثناء

أُخْبَرَ فِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِمْ عِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ مُرَّ

(العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا) هو النعب وزناً ومعنى (وأذاها) من عطف العام على الحاص (والعبد الفاجر) قال ابن التين يحتمل أن يريدبه المكافر و يحتمل أن يدخل فيه العامى قال وكذا قوله المؤمن (يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) قال النووى أما استراحة العباد فعناه اندفاع أذاه عنهم منه العباد والبلاد والشعر والدواب) قال النووى أما استراحة العباد فعناه اندفاع أذاه عنهم ومنها ارتكابه للنكرات فان أنكروها قاسوا مشقة من ذلك و ربحا نالهم ضرر وإن سكتوا عنه أنموا واستراحة الدواب منه كذلك لأنه يؤذيها بعضربها وتحميلها مالاتعليقه ويجيمها في بعض الاوقات وغير ذلك واستراحة البلاد والشجر فالداودي لأنها تمنع المطر بمصيته وقالاالباجي لأنه ينصبها ويمنعهاحهامن الشرب وغيره (من أوصاب الدنيا) جمع وصب بفتح الواو والمهملة ثم موحدة وهو دوام الوجع و يعلق (من أوصاب الدنيا)

كانه قال هذا الميت أوكل مبت أحد رجاين فقال مستريح ومستراح منه وقال السيوطي الواوفيه بمني أو هي للتقسيم وقال أبو البقاء في اعرابه التقدير الناس أو الموتى مستريح أو مستراح منه قلت و لا يخفي ما فيه من عدم المطابقة بين المبتدأ والحبر فينامل. قوله (من نصب الدنيا ) هو النسب وزنا ومعنى ﴿ وَأَذَاها ﴾ من عطف العام على الحتاص كذا ذكره السيوطى قلت وما أشبه بعطف المتساويين ﴿ والعبد الفاجر ﴾ قبل يحتمل أن المراد الكافر أو ما يعمه والعاصي وكذا المؤمن يحتمل أن براد به التناب عنمل كل مؤمن قلت والنظاهر عموم المؤمن وحمل الفاجر على الكافر لمقابلته بالمؤمن التالي بل هو الثاني لا الأول فان التأويل في الأول من قبيل نزع الحق قبل الوصول الى المله والماك علم المصدف على الكافر لمقابلته بالمؤمن ولذا في الأول عن قبيل نزع الحق قبل الوصول الى المله في الأوراق بشريح منه العباداخ اذ يقل الأعملار ويضيق في الأوراق بشؤم معاصيه مع أنه قد يظلم أيضاً و يوقع الناس في الاثم وغير ذلك . قوله ﴿ أوصاب الهنها ) جمع وصب يفتح الوار والمهدلة مما شم موحدة وهو دوام الرجع و يطلق أيضاً على خور البدن

جَنَازَةَ فَأَثَى عَلَيْها خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيْ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَنَّ وَمُرَّ جَنَازَة أُخْرَى قَالَنَى عَلَيْها شَرًّا فَقَالَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَنْتُ فَقَالَ عُمْ فَلَكَ إِنِّي وَأَنِّي مَجَنَازَة فَأَثَى عَلَيْها شَرًا فَقَالَ عَمْ فَلَكَ إِنِي وَأَنِّي مَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَثُ لَهُ النَّارُ أَنْمُ شُهَدَادُ الله في الأَرْض خَيْرًا وَجَبَثُ لَهُ النَّارُ أَنْمُ شُهَدَادُ الله في الأَرْض فَ أَخْرَرَا أَحْدَدُنَا شُعِبَةُ قَالَ مَنْ أَنْفِيمٌ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ مَرَّا أَوْ جَبَثُ لَهُ النَّارُ أَنْمُ شُهَدَادُ الله في الأَرْض فَي أَنْ عَلَيْ وَعَلَى سَمِّدًا عَنْ أَيْ هُرَوَةً قَالَ سَمِّتُ إِرَاهِمِ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَبَتُ قَالَ سَمِّعَتُ إِرَاهِمِ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَبَتُ قَالُ النَّوْمُ اللهِ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَبَتُ قَالُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَبَتْ قَالُوايَارَ سُولَالله فَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَبَتْ قَالُوايَارَسُولَ الله مُراوَعَ فَالَ النِّي صَلَّى الله في الأَرْض وَ خَبَتْ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَبَتْ قَالُوايَالِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَجَبَتُ قَالُوايَلُولُوالله اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَبَعْهِ وَسَلَمْ وَجَبَتْ قَالُوايَالِ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَحَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَيْ الْمَالِقُولُ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ وَسُلُو اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي الْأَرْضِ وَ الْمُؤْرَى وَالْأَحْرُقَ اللّهُ فَيْلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلْلُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

أيضاً على فنور البدن ﴿ مَرَ بَخَنارَة فَأَنْيَ عَلِيهَاخِيرا ﴾ الحديث. في سند أحمد أنه صلى القعليه وسلم لم يصل على الذي أثنوا عليها شرا وصلى على الآخر ﴿ أُنْتُم شهدا. الله في الارض﴾ أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الايمان وحكى ابن الدين أنذلك مخصوص بالصحابة لانهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات

قوله (مر بجنازة) على بنا. المفعول وكذا فأنئ وقوله خيراً بالنصب على المصدر أى ثناء حسنا ( أثم شهدا. اقه / قبل الحطاب مخصوص بالصحابة لانهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم وقبل بل المرادهم ومن كانوا على صفتهم فى الابحان وقبل الصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين وقال التووى قبل هذا مخصوص بمن أثنى عليه أهل الفصل وكان ثناؤهم مطابقاً لافعاله فهو من أهل الجنة والمصحيح أنه على عومه واطلاقه وأن كل سلم مات فألمم إنة الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك

وَعَبْدُ الله بِنُ يَزِيدَ قَالَا حَدِّثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الله بُنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بُنْ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ قَالَ حَلَّى الْمُسْوِدَ اللَّهِ فَلَ عَبْدَارَةَ فَالْنَيْ عَلَى صَاحِبًا خَيْرًا فَقَالَ ثُمْرُ وَجَبْتُ فَلَنْ عَلَى صَاحِبًا خَيْرًا فَقَالَ ثُمْرُ وَجَبْتُ فَلْلَتُ وَمَا وَجَبْتُ يَالْمَيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ بِالثَّالِثِ فَالْتَنِي عَلَى صَاحِبًا عَبْرًا فَقَالَ مُحْرُ وَجَبْتُ فَلْلَتُ وَمَا وَجَبْتُ يَالْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُؤْمَةً وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والمتقين ﴿ أنبأنا عبد الله بن بريدة عن أنيالاسود الديلي ﴾ قال الحافظ ابن حجر لم أره من رواية عبدالله بن بريدة إلا ممنداً وقد حكى الدارقطني في كتاب التنبع عن على بن المديني أن ابزبريدة المساير وي عن يحيى بن يعمر عن أبيالاسود والم يقل في هذا الحديث محمت أباالاسود وابزبريدة ولد في عهد عرفقد أدرك أبا الاسود بلا ريب ﴿ قال أتيت المدينة ﴾ زاد في رواية البخارى وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتاً ذريهاً أي سريماً ﴿ قانني على صاحبا غيراً ﴾ قال الحافظ الرحيم كذا في جميع الاصول بالنصب وكذا شرا وقد غلط من ضبط أثني بفتح الهمرة على البناء للفاعل فانه في جميع الاصول مبنى للفعول قال ابن التين والصواب بالوفع و في نصبه بعد في اللسان و وجهه غيره بأن الجار والمجرور أقيم مقام المفعول الأول وخيرا مقام الثاني وهو باتز وان كان المشهور عكسه وقال النووى هو منصوب بنزع الحافض أي أنني عليها بخير وقال ابن المائك خيرا صفة لمصدر محدوف فأقيمت مقامه فنصبت لأن أثني مسند الى الجار والمجرور قابل ﴿ أيما مسلم قال والتفاوت بين الاسناد الى المصدر والاسناد الى المجاوري المعتبر في دلك شهادة أهل شهدله أربعة بالحير أدخله الله الجنة ﴾ الحديث . قال الداورى المعتبر في دلك شهادة أهل

دليلا على أنه من أهل الجنة سوا.كانت أفعاله نقتضى ذلك أم لا اذ العقوبة غير واجبة فالهمامالة تعالى الثناء عليه دليل على أنه شاء المففرة له و بهذا يظهر فائدة الثناء والا فاذا كانت أفعاله مقتضية للجنة لم يكن الثناء فائدة قلت ولعله لهذا جاء لا تذكروا الموتى الإبخير والله تعالى أعلم. قوله ﴿شهد له أربعة ﴾

# النهى عن ذكر الهلكى إلا بخير

أُخْبَرَنَا إِرَاهِيمُ بُنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّتَنَى أَحَدُ بُنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّتَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّتَنَا مَنْصُورُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَنَّهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِّى صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ هَالِكَ بِسُو.ٍ فَقَالَ لَا تَذْكُرُوا هَلْكَا كُمْ إِلَّا بِغَيْرِ

الفضل والصدق لا الفسقة لآنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه و بين الميت عداوة لآن شهادة العدو لا تقبل وقال الحافظ ابن حجر اقتصار عمر على ذكر أحد الشقين إما للاختصار و إما لاحالته السامع على القياس والآول أظهر وقال النووى في هذا الحديث قولان للعلماء أحدهما أذهذا الثناء بالحير لمن أفي عليه أهل الفضل وكان تناؤم مطابقاً لا فعالم فيكون من أهل الحبة قان لم يكن كذلك فايسهو مرادا بالحديث والثانى وهو الصحيح المختار أنه على عومه و إطلاقه وأن كل مسلم مات فأهم الله الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على المقوبة بل هو في حظر المشيئة فإذا ألهم الله عز وجل عباده الثناء عليه استدلمنا بذلك تحتم عليه المقوبة بل هو في حظر المشيئة فإذا ألهم الله عز وجل عباده الثناء عليه استدلمنا بذلك على أنه سبحانه و تعالى قد شاء المفقرة و بهذا تظهر فائدة الثناء وقوله صلى الله عليه وسلم وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فائدة ﴿لائذ كروا هلكا كم إلا بخير ﴾ قبل ما الجمع بين هذا وتحوه و بين الحديث السابق ومر بحبازة فأثنى عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت هذا وقده و بين المثناء بالشر وأجلب النووى بان النهى عن سب الأموات هو في بلا المنافع و منه عالشاء بقيم المنافع وقد غير المتظاهر بفسق أو بدعة فاماهو لاء فلايحرم ذكرهم بالشر للتحذير من طريقهم وجبت والمنافر وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة فاماهو لاء فلايحرم ذكرهم بالشر للتحذير من طريقهم والكافر وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة فاماهو لاء فلايحرم ذكرهم بالشر للتحذير من طريقهم والكافر وفي غير المتظاه بالسر التحدير من طريقهم والشرية والتحدير من طريقهم والموالد فلايكوم وفي غير المتظاهر المقدير من طريقهم وعبد الشراء المقال المنافقة المولاء المولاء في المولاء وفي غير المتظاهر المعافر وفي غير المتظاهر المعافر المولدة المولدة المولدة المؤلاء المولدة المؤلود المؤلود وللمؤلدة المؤلود وفي غير المتظاهر المعافر المؤلود المؤلدة المؤلود المؤلود

ظاهره العموم كما اختاره النووى واقه تعالى أعلم . قوله ﴿ لا تَذَكُووا هَلَكَاكُمُ الاَ يَخِيرُ ﴾ قبل لعله ما نهى عربى الثنا. بالشر فيمن قال فى حقه وجبت كما تقدم لخصوص النهى عن السب بغير المنافق وإلكافر والمتظاهر بفسق و بدعة وأما هؤلا. فلا يحرم ذكرهم بالشر للتحذير عن طريقهم والاقتداء

# النهي عن سب الاموات

أَخْبَرَنَا حَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بشر وَهُو أَنْ الْمُضَلِ عَنْ شُعِبَة عَنْ سَلَهَانَ الْأَعْمَرِ عَنْ عَالَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا الْأَمُواتَ فَأَبَّمْ قَدْ الْخَصُوا إِلَى مَا قَدْمُوا . أَخْبَرَنا قَتِيْهُ قَالَ صَمْتُ اللهُ عَنْ عَبْدالله فِن أَوْ بَكُر قَالَ سَمْتُ اللهُ عَنْ مَا لَكَ عَبُولُهُ فَنْ أَلْهُ وَاللهُ مَا لُهُ وَعَلُهُ أَنْسُ فَنَ مَاللهُ وَيَعْمَى وَأَحَدُ عَلَهُ مَا أَخْبَرَنا قَتِيْهُ قَالَ حَدَّنَا مُحَدَّتُ اللهُ وَعَلُهُ وَمَالُهُ وَعَلَهُ وَسَلَّمَ يَتَبِعُ النَّيْتَ فَلَا تَعْمَلُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَيَعْمَ وَأَحَدُ عَلَهُ ، أَخْبَرَنا قَتِيْهُ قَالَ حَدَّنَا مُحَدَّنَا مُحَدَّنَا مُحَدِّينًا مُوسَى عَنْ فَيْرُجُمُ النَّانَ أَهْلُهُ وَمَلْهُ وَيَهْمَى وَأَحَدُ عَلَهُ ، أَخْبَرَنا قُتِيْهُ قَالَ حَدَّنَا مُحَدَّنَا مُحَدِّينًا مُوسَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا لَلْمُؤْمِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ وَاللهُ وَيُعْبَدُهُ إِذَا مَرضَ وَيَشْهَدُهُ إِنَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا نَعْلُ وَلُهُمُ إِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَيُسَلِّ وَيُعَمَّى وَيُعْبَدُهُ إِنَّا اللهُ وَاللهُ وَيُعْلَمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ومن الاقتداماً ثارهم والتخلق بأخلاقهم قال والحديث الآخر محمول على أن الذي أننوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه بمما ذكرنا ﴿ يَتَّبِعِ المَّيْتِ ثَلَاثَةً أُهُلُهُ وَعَلَّهُ ۖ الحديث. قال

بآثارهم والتخلق بأخلاتهم فلعل الذي ما نهى عنه فيه كان من مؤلا. قوله ﴿ فانهم قد أفضوا ﴾ أى وصلوا ﴿ لل ما قدموا ﴾ من التقديم أى لانفسهم من الاعمال والمراد جزاؤها أى فلا ينفع سبهم فيهم كما ينفع سبهم المنفق الحبى في النهى والزجر حتى لا يقع في الهلاك نعم قد يتضمن سبهم مصلحة الحمى كما الت التحديث من النهيد ﴿ والمله ﴾ أى عدد أو ريتى واحد عمله ﴾ أى معه فينبنى أن بتم بصلاحه عادة أذا كان له أهل وكذا ﴿ ماله ﴾ أى عيده ﴿ ويتى واحد عمله ﴾ أى معه فينبنى أن بتم بصلاحه أى يوره ويسأل التأكد ﴿ يعوده ﴾ أى يحضر جنازته ويصل عليه ﴿ ويشمته ﴾ من التشميت أن يتم التشميت وهو أن يقول برحك الله الحقيد فرجيع أحواله وهو أن يقوله ﴿ والمناحِق المناحِق المناح

# الأمر باتباع الجنائز

أَخْبَرَنَاسُلَيْهَانُ بُنُ مَنْصُورِ الْلَخِيُّ قَالَ حَدَّنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَ وَأَنْبَأَنَاهَنَادُبُنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سَعْدَ قَالَ هَنَادٌ قَالَ الْبَرَادُبُنُ عَازِبِ فَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسَلَّمْ سِبْمٍ وَنَهَانًا عَنْ سَعْعٍ أَمْرَنَا بِعَيْدَة الْمَرَادِ فَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سِبْمٍ وَنَهَانًا عَنْ سَعْعٍ أَمْرَنَا بِعِيْدَة المُؤْمِ وَافْشَاءِ عَنْ سَعْعٍ أَمْرَنَا بِعِيْدَة المُؤْمِ وَافْشَاءِ السَّلَامِ وَإِيْرَادِ الْقَسَمِ وَنَصْرَة المُظْلُومِ وَافْشَاءِ السَّلَامِ وَإِيْرَادِ الْقَسَمِ وَعَنْ آنَيَة الْفُطَّة وَعَنِ اللّهَامِ وَإِنْهَا عَنْ مَنْ اللّهَ اللّهَ وَعَنْ آنَيَة الْفُطَّة وَعَنِ اللّهَالِمُ وَالْقَسَمِ وَالْقَسِمُ وَالْقَسِمُ وَالْقَسَمِ وَالْمَالِمِ وَالْقَسَمِ وَعَنْ آنَيَةِ الْفُطَّة وَعَنِ اللّهَامِ وَالْقَسَمُ وَالْمَالُومَ وَالْمُرْبِورَ وَاللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَالْمُرْبَوْ وَالْمُرَادِ وَاللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمَ وَعَنْ آنَيَة الْفُطّة وَعَنِ اللّهَ اللّهُ وَالْمُ سَلّمَ وَ إِلْمُ اللّهُ وَعَنْ آنِيةً الْمُوسَلَة وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ سَالِمُ وَالْمُعَلَى وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# فضل من يتبع جنازة

أَخْبَرَنَا فَتَلِيَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُثُرُعَنْ بُردَ أَخِي رَيدَ بْنِ أَبِي زِيَادَ عَنِ ٱلْسَيِّبِ بْن رَافِعِقَالَ سَمِّعْتُ الْبَرَاءُ بْنَ عَارِبٍ يَقُولُ قَالَىرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا

الحافظ ابن حجر هذا يقع فىالاغلب و رب ميت لايتبعه إلاعمله فقط والمراد من يتبع جنازته من أهله و رفيقه ودوابه على ماجرت به عادة العرب واذا انقضى أمر الحزن عليه رجعوا سوا.

النصح على الحضور كمال من براعى الوجه بل ينصح لإجل الايمنان فيسوى بين السرو الاعلان وانه تعالى أعلم قوله (وابرار القسم) بفتحتين هو الحلف وفى بعض النسخ ابرار المقسم بضم ميم وسكون قاف وكسر سين وهو الحالف وابراره تصديقه بمعنى أنه لوحلف أحد على أمر وأنت تقدر على جعله بارا فيه كما لو أقسم أن لايفارقك حتى تفعل كذا فافعل (وعن المياثر) جع مثار بكسر ميم وسكون همزة هى وطاء محشو يترك على رحل البدير تحت الراكب والحرمة اذاكان من حريراً و أحركذا قبل والقسية) كَانَ لَهُ مَنَ الأَجْرِ قَيرَاطُ وَمَنْ مَشَى مَعَا لَجَنَازَةَحَنَّى ثَدْفَنَ كَانَ لَهُمْنِ الْأَجْرِ قِيرَاطَان وَالْقِيرَاطُ مثلُ أُحُد . أُخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفِّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَثَّى يُفْرِغَ مُنْهَا قَلْهُ قِيرَاطَان قَانْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مَنْهَا قَلْهُ قِيرَاكُ

# مكان الراكب من الجنازة

أَخْبَرَنَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ وَاصِلْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُعُيدِ الله وَأَخُوهُ الْمُفَيرَةُ جَمِعًا عَنْ زِياد بْن جُبَرْ عَنْ أَبِهِ عَنْ الْمُفيرَةَ بْن شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ

أقاموا بعد الدفن أم لا ومعنى بقاء عمله أنه بدخل معه القبر ﴿ من تبع جنازة حتى بصلى عليها كان له من الاجرق واط نصف سدس درهم له من الاجرق واط نصف سدس درهم أو الفراط في المناز والاشارة بهذا المقدار الى الاجر المتعلق بالميت في تجهيزه وجميع ما يتعلق به فظلمصلى عليه قبراط من ذلك ولمن يشهد الدفن قبراط وذكر القيراط تقريبا للقهم لما كان الانسان يعرف القيراط و يعمل العمل في مقابلته وعد من جنس ما يعرف وضرب له المثل بما يعمل قبل العالم في مقابلته وعد من جنس ما يعرف وضرب له المثل بما يعمل وأنى جنازة في أهلها فله قيراط فان تبعها فله قيراط فان صلى عليها فله قيراط فان انتظرها حتى تدفن فله قيراط فبذا بدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطاً وان اختلفت مقادير القراريط و لاسيابالنسبة الى مشقة ذلك العمل وسهولته وعلى هذا فيقال إنماخص قيراطى الصلاة والدفن بالذكر لكونهما لمقصودين مخلاف باقى أحوال الميت فانها وسائل ﴿ كل واحدمنهما أعظم من أحدى فالم ابن المذير أداد تعظيم الثواب فئله للعيان بأعظم الجبل خلقاً وأكثرها الى أعظم من أحدى كالواحدمنهما أعظم من أحدى كالواحدمنهما أعظم من أحدى كالواحد منهما المقلم والمناز المقلم المناز الم ناخلة المبان بأعظم الجبل خلقاً وأكثرها الله أعظم من أحدى كالواحد منهما أعظم من أحدى كالواحد منهما المقلم والدي بالدكر لكونهما لمقصودين مخلاف باق أحوال الميت فانها وسائل ﴿ كل واحدمنهما أعظم من أحدى قال ابن المغير أداد تعظيم الثواب فئله للعيان بأعظم الجبل خلقاً وأكثرها الى

بفتح قاف وتشديد سين و ياء وقد تقدم. قوله ﴿ كَانَ لَهُ مَنَ الآجر فَيْرَاطُـ ﴾ وهو عبارة عن ثواب معلوم عند الله قسال عبر عنه يعض أسماء المفاديروفسر بجبل عظيم تعظيا له وهو أحد بعنمتين

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّا كِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مَنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَّيْهِ

# مكان الماشي من الجنازة

أَخْرَنَى أَحَدُ بْنُ بَكَارِ أَخَرَ انْ عَلَا أَشْعَ اللّهُ عَنَ اللّهُ عَنَ اللّهُ عَلَى السَّرَى عَنْ سَعِيد الثَّقَفَى عَنْ عَمَهُ وَيَادُ بْنُ جُيْرٌ بْنُ حَيْرٌ بْنُ حَيْرٌ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

النفوس المئومنة حباً لأنه الذى قال فحقه إنه جبل يحبنا ونحبه زاد ابن حجر ولانه أيضاً قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم فى معرفته وقال فحديث وائلة عند ابنءدى كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يومالقيامة أثقل من جبل أحد قال فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل

و يحتمل أن ذلك العمل يتجسم على قدر جرم الجبل الممذكور تتقيلا للميزان.قوله (الراكب خلف الجنازة) أى اللائق بحاله أن يكون خلف الجنازة (والمماشى حيث شاء) أى من اليمين واليسار والقدام والحلف فان حاجة الحل قد تدعوالى جميع ذلك (والطفل) بعمومه يشمل من استهل ومزالا وبه أخذ أحمد وغيره لكن الجمهور أخذوا بحديث جابر الطفل لايصلى عليه حتى يستهل ترجيحا للنهى عن الحل

#### الأمر بالصلاة على الميت

أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حُجْرِ وَعَمْرُو بْنُ زُرَادَةَ النَّيْسَابُورِ يُ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُلَّبِ عَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُوسَلَمَّ إِنَّ أَخَاكُمُ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ

## الصلاة على الصبيان

أَخْبِرَنَا عَمُّرُو بُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَحَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَ عَنْ عَمَّته عَائشَةَ بَذْتَ طَلْحَةً عَنْ خَالْتَهَا أَمْ الْمُؤْمِنِينَ عَائشَةَ قَالَتْ أَنِّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَبِّي مِنْ صَيْانِ الْأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَافِيرِ الْجَنَّقَ صَيْلِينِ الْأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَالْتُ عَائشَةُ فَقَلْتُ طُوبَى لَهٰذَا عُصْفُورٌ مَنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةَ مَ فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَمَا أَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ

بجبلأحد وأن المراد به زنة الثواب المرتب علىذلك العمل ﴿ أَقَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بصبى من صبيان الانصار يصلى عليه قالت عائشة رضى الله عنها فقلت طوبي لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدركه قال أو غيرظك ياعائشة خلق الله الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلقالنار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم ﴾ قالالنوو ي

عند التعارض. قوله (إن أخاً لكم) أى النجاشى وفيه الصلاة على الغائب والمسألة عتلف فيها بين الفقها. وظاهر الحديث لمن جوز وغيرهم بدعون الخصوص تارة وحضو ر الجنازة بين يديه صلى انته تعالى عليه وسلم أخرى وافته تعالى أعلم. قوله (طوبي) قبل هو اسم الجنة أو شجرة فيها وأصلها فعلى من الطيب وقبل فرح وقرة عين وهذا تفسيرله بالمنى الاصلى (ولم يعرك) أى لم يعرك أوافه بالبلوغ (أوغير ذلك) أى بل غير ذلك أحسن وأولى وهو التوقف (خلق الله الحي) قال النووى أجمع من يعتد به

### الصلاة على الاطفال

أَخْرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبِيْدالله قَالَسَمْتُ زِيَادَ بْنَ جَبْرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ عَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الَّرَا كِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُولاد المشركين

أَخْبَرَنَا إِسْحَٰى قَالَ أَنْمَانَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُهْرِي عَنْ عَطَا. بْنِ يَرِيدُ اللَّيْ عَنْ أَبِي هُرَرَةَ قَالَ سُتَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْرُهْرِي عَنْ عَطَا. بْنِ يَرِيدُ اللَّيْ عَنْ أَيْهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الل

أجم من يعتديهمن علماء المسلدين على أن مرمات من أطفال المسلدين فهو من أهل الجنة والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة الى الفطع من غير دليل أوقال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلدين في الجنة ﴿ سمُّل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين ﴾ قال

من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة والجواب عن هذا الحديث أنه المسلمين في والجنة أنه المسلمين في المجنة أنه المسلمين في المجنة المسلمين في المجنة قلت وقد صرح كثير من أهل التحقيق أن التوقف في مئله أحوط اذ ليست المسئلة بما يتملق بها عمل ولا عليها اجماع وهي عاربة عن محل الاجماع على قواعد الاصول اذمحل الاجماع هو مايدرك بالاجتهاد دون الأمو و المفيسة فلا اعتداد بالاجماع في مئله لو تم على قواعدهم فالتوقف أسلم على أن الاجماع لو تمويت الميسلم بما وهو المناط عند الله والله تمسللي أعلى المواقف أسلم على أن الاجماع لو أم على قواعد عادو المناط عند الله والله تمسللي أعلى المعلم و مشلك به من أعمل المعلم ومسلك به من

عُدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّتَنَا شُعِبُهُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ عَنْ أَوْلَادِ ٱلنَّشِرِ كَينَ فَقَالَ خَلَقُهُمْ اللهُ حِينَ خَلَقَهُمْ وَهُو يَتْلُمُ مِنَا كَأْنُوا عَلِمَانِ . أَخْبَرَنِي مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

ابن قدية أى لو أبقاهم فلا تحكموا عليهم بشى، وتمسك به من قال إسهم فى مشيئة انته تسالى وهو منقول عن حماد وابن المبارك واسحاق ونقله البهتى فى الاعتقاد عن الشافعى قال ابن عبدالبر وهو مقتضى منع مالك وصرح به أصحابه وقال النووى المذهب الصحيح المختار الذى صاد البسه المحققون أنهم فى الحينة لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلان لا يعذب غير العاقل من باب أولى قال الحافظ ابن حجر و يق يده مارواه أبو يعلى من حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه البزار و روى ابن عبدالبر من طريق أفي معاذ عن الزهرى عن عائشة قالت سألت خديجة الني صلى التعليه وسلم عن أو لادا لمشركين فقال هم تباكانو اعاملين ثم سألته بعدما استحكم الاسلام فنزلت ولاتزر وازرة و زراخرى فقال هم على الفطرة أو قال فى الجنة وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم ضعيف قال البيضاوى الواب والعقاب ليسا بالاعمال و إلازم أن يكون الذرارى لا في الجنة ولا فى الذار بل الموجب لها هو الطفف الرباني والحذاب اليسا بالاعمال و إلازم أن يكون الذرارى لا في الجنة ولذ فى النار بل الموجب لها هو الطفف الرباني والحذاب لابنا المقدام أن يكون الذرارى لا في المنة في فيه من سبق القضاء بأنه سعيد

قال انهم في مشيئته تصالى وهو منقول عن حماد وابن المبارك واسحاق ونقله البيغى في الاعتقاد عن الشافعي قال ابن عبد الدر وهو مقتضى منع مالك وصرح به أصحابه وقال النووى الصحيح أنهم في الجنة لمقوله تصالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه المدعوة فلان لا يعذب غير العاقل من باب أولى قال البيضاوى الثواب والعقاب ليسا بالاعمال والا ازم أن يكون المنوارى لا في الجنة ولا في النار بل الموجب لها هو اللطف الرباني والحذلان الالهي المقدر لهم في الاؤل فيهم التوقف فعنهم من سبق القضاء بأنه سعيد حتى لو عاش عمل بعمل أهل الجنة ومنهم بالمكس قلت والى التوقف ها لماكير و أجابوا عما استدل به النروى بأن الآية بحولة على عذاب الدنيا عذاب

جُبْدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ بَمَا كَانُوا عَلَمانِينَ

#### الصلاة على الشهداء

أَخْبَرَنَا سُوَ بِلْدُ مِنْ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الله عَن أَنْ جُرَعِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَكْرِ مَةُ بْنُ خَالد أَن أَبْنَ أَبِي عَمَّارِ أَخْبَرَهُ عَنْ شَلَاد بْنِ الْهَاد أَنَّ رَجُلًا مَنَ الْأَعْرَاب جَادَ إِلَى النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ بَعْضَ عَلْهُ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بَعْضَ أَلْفُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَلَكَ فَاقَصَى به التَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بَعْضَ أَفُومَى به التَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بَعْضَ أَقْصَام فَلَكَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم سَلْيَا فَقَسَم وَقَسَم لَهُ فَأَعْطَى أَعْعَلَى أَعْجَابُهُ مَا قَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَقَالَ مَا هُذَا قَالُوا قَدْمُ قَسَمُلُكَ النَّي ثَلَيْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَقَالَ مَاهُذَا قَالَ قَدْمُ تُسْمَلُكَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلْه وَسَلَم فَقَالَ مَاهُذَا قَالَ مَاهُذَا قَالَ قَدَمْتُهُ لَكُ

حتى لوعاش عمل بعمل أهل الجنة ومنهم بالعكس ﴿عن ابن عباس قال سئل النبي صلى القه عليه وسلم عن ذوارى المشركين ﴾ قال الحافظ ابن حجر لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي صلى القه عليه وسلم بين ذلك أحمد من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم حتى حدثني رجل من أصحاب النبي صلى القه عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى القه عليه وسلم أنه قال ربهم أعلم بهمور خلقهم وهو أعلم بماكانوا عاملين فأسمكت

استصال كا هو المناسب بسياقها وسباقها واقه تعالى أعلم . قوله فرعن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله تعالى على الله تعالى على وسلم عن ذرارى المشركين الحجي قال الحافظ ابن حجر لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال كنت أقولا و المشركين هم منهم حتى حدثتى رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلقيته لحدثتى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلقيته عن قولى ذكره السيوطي . قوله (أهاجر معك) أي أسكن معك مهاجرا (غنم) كسمع (قسم)

قَالَمَاعَلَى هَذَا اتَبَعْتَكَ وَلَكَنَّى اتَبَعْتَكَ عَلَى أَنْ أَرْى إِلَى هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى طَقَه بِسَهْمٍ فَأُمُوتَ فَأَدَّتَ الْجَنَّةُ فَقَالَ إِنْ تَصْدُقُ اللَّهُ يَصْدُقُ فَلَكُ فَلَبُثُوا قَلِيلاً ثُمَّ مَصُوا فِي قَتَالَ الْقَدُو قُلْقَ فِيهِ وَسَلَمَ فَاللَّتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي جُبَّةً النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي جُبَّةَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي جُبَّةَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي جُبَّةَ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي جُبَّةً النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي جُبَّةً النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَي جُبَةً النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي جُبَةً النِّي مَا لَا لَهُ عَلَى مَا لَا فَعَلَى مَلْ اللهُ عَلَى وَاللّهُ مَلْمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ ع

عن قولى (عن عقبة أن رسول القصلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على المليت ﴾ وقال الشافعى فى الآم جامت الاخبار كا أنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله على عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد وما روى أنه صلى عليهم و كبر على حزة سبعين تكبيرة لا يصعى وقد كان ينبنى لمن عارض بذلك هذه الأحاديث أن يستحيى على نفسه قال وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع فى نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يمنى والمخالف يقول لا يصلى على القبر اذا طالت المدة قال وكا أنه صلى الله عليه وسلم دعالهم واستغفر لهم حين علم قرب أجلمهمود عالم بذلك ولا يدل على النبية الذي وكان المراد بالصلاة هنا الله عنه المحلود على المبت أى مثل صلاته ومعناه أنه دعالهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو بعللموتى وفى المباخوري زيادة بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والإموات قالوكانت آخر نظرة نظر تنظر تها

بكسر القاف بمنى النصيب (ما على هذا الح) أى ما آمن بك لاجل الدنيا ولكن آمنت لاجل أن أدخل المبنا ولكن آمنت لاجل أن أدخل الجنة بالشهادة في سيل الله (أرى ) على بناء المفعول (أن تصدق الله ) هو بالتخفيف من الصدق في الموضعين من باب نصراًى ان كنت صادقافها تقول وتعاهد الله عليه يجزك على صدقك باعطاء ما تريده (فصل عليه ) أن في آخر عمره فهذا محمل على الخصوص عند الكل وحمله على الدعاء تأويل بعيد يحيث يقرب أن يسمى تحريفا لا أو يلا والله

أُحُدُ صَلَاتَهُ عَلَى أَلَمَّتِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمُنْبِرِ فَقَالَ إِنَّى فَرَطْ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ

# ترك الصلاة عليهم

أَخْمَرَنا أَقْتَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنِ آبِن شَهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بِنَ كَعْبِ بِنِ مَالِك أَنَّ جَارِ بَنَ عَبْدِ اللهَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مَنَّ قَتَى أُحُدِى قَوْبِ وَاحد ثُمَّ يَقُولُ أَيْهُما أَكْثَرُ أَخْذًا للْقُرْ إِنْ فَاذَا أَشِيرَ إِلَى أَحَدَّما فِي اللّهِدِ قَالَ أَنَا شَهِدَ عَلَى هُولًا مَ وَأَمَر بِدَفْنِهِ فِي دِمَاتِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِم وَلَمْ يُفَسَّلُوا باب ترك الصلاة على المرجوم

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبِي وَنُوحُ بْنُ حَبِيبِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرِزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمرُ عَن

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنّى فرط لسكم ﴾ الفرط هوالذى يتقدم و يسبق القوم ليرتادلهم المسامويهي. لهم الدلا. والآرشية ﴿ كان يجمع بين الرجلين من قتل أحدثى ثوب واحد ﴾ قال المظهرى فى شرح المصابيح معنى ثوب واحد قبر واحد اذلايجوز تجريدهما بحيث يتلاق بشرتاهما ﴿ أناشهيد على مؤلاء ﴾ قال الكرمانى أى أشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى

تعالى أعلم . قوله (إلى فرط لكم) متحتين أى أتقدمكم لأهي. لكم وفيه أن هدا توديم لمم (وأنا شهيد عليكم) يحمل كلة على في شله على معنى اللام أى شهيد لكم بأنكم آمتم وصدقتمونى وفيه تشريف لهم وتعظيم والا فالامر معلوم عنده تعالى واقة تعالى أعلم . قوله (فنوب واحد) قال المظهرى فيشرح وأقروه عليه لكن النظر في الحديث يرده بنى أنه مامنى ذلك والشهيديد فن بشابه التى كانت عليه فيكان هذا فيمن تقلع ثوبه ولم يتق على بدنه أو بنى منه قبل لكثرة الجروح وعلى تقدير بقاء شى ، من الثوب السابق فلا اشكال لكونه فاصلا عن ملاقاة البشرة وأيضا قد اعتذر بعضهم عنه بالضرورة وقال بعضهم جمعا فى ثوب واحدهو أن يقطع الثوب الواحد ينهما (شهيد على هؤلاء) أى لهم بأنهم بذلوا أرواحهم تقه (ولم يصل عليهم) من يقول بالصلاة على الشهيديرى أن معناه ماصلى على أحد كصلاته على حوة تقه (ولم يصل عليهم) من يقول بالصلاة على الشهيديرى أن معناه ماصلى على أحد كصلاته على حوة الْزُهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَةَ بْنِ عَبْد الرَّهْنِ عَنْ جَارِبْنِ عَدْ اللهَ أَنَّ رَجُلاَ مِنْ أَشَلَمَ جَاهَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَفَ فَأَعْرَفَ فَأَعْرَفَ عَنْهُ ثُمَّ أَعْرَفَ فَأَعْرَفَ فَأَعْرَفَ عَنْهُ ثُمَّ أَعْرَفَ فَأَعْرَفَ فَأَعْرَفَ فَأَعْرَفَ فَأَعْرَفَ فَاللهِ وَسَلَّمَ أَبِكُ جُنُونٌ فَأَعْرَفَ مَعْ فَاللهِ وَسَلَّمَ أَبِكُ جُنُونٌ فَلَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكُ جُنُونٌ فَلَ فَاللهُ فَأَمْرَ بِهِ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْحَرَاقُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَسَلَّمُ فَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ فَاللهُ وَسَلَّمُ فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَمْ لِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالَمُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

# الصلاة على المرجوم

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا عَالَدْ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ يُحْيَى بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ أَيِ قَلْاَبَةَ عَنْ أَبِي أَلْمَلَلْكِ عَنْ عُرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ أَمْرَأَةَ مْنْ جُهَيْنَةَ أَتْتُ رَسُولَ أَلَةً صَلَّى اللَّهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُول

﴿ أَذَلَتُهُ الحِجَارَةُ ﴾ بالذال المعجمة أى بلغت منه الجهد حتى قلق ﴿ فَشَكَتَ عَلَيْهَا ثَيَاجًا ﴾ قال فى النهاية أى جمعت عليها ولفت أثلا تنكشف كا نُها ضمت و زرت عليها بشوكة أوخلالوقيل

حيث صلى عليه مرارا وصلى على غيره مرة وافه نصالى أعلم. قوله (أحصفت) أى تزوجت (فلمـــا أذلقت) بالنال المعجمة أى بلغت منه الجهد حتى قلق (فأدرك) على بناء الفعول (ولم يصل عليه) لئلا يفقر به العصاة. قوله (أحسن البها) أوصى بذلك لانها تابت ولان أهل القرابة قد يؤذون بذلك لمــا لحقهم من العار (فتكت) بقنديد السكاف على بناء الفاعل ونصب النياب أو على بنــاء المفعول ورفع النياب أى جعت ولفت ثلا تنكشف في تقلها واضطرابها (شم صلى عليها) ليعلم أنها مات تائية

مِنْ أَهْلِ لْلَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بَنْفُسِهَا لَلْهِ عَزَّ وَجَلَّ

#### الصلاة على من يحيف في وصيته

أَخْبَرَنَا عَلِيْ بُنُ حُجْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ وَهُو أَبُّنَ زَاذَانَ عَنِ الْخَسَنِ عَن عَمَرانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سَنَّةَ مَلُوكِينَ لَهُ عَنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرَهُمْ فَلَغَ ذَلَكَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَضَضِبَ مِنْ ذَلْكَ وَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا مَلُوكِهِ خَبِزَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاهُ ثُمَّ أَقْرَعَ يَنْتُمُمْ فَاعْتَقَ أَثْمَيْنُ وَأَرْقَ أَرْبَعَةً

#### الصلاة على من غل

أُخْبَرَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ سَعِيدَ عَنْ يَحْنَى بْنُ سَعِيدَ الْأَنْصَارِى عَنْ مُحَدِّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْد بْنِ خَالَد قَالَ مَاتَ رَجُلٌّ بَخَيْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّواعَلَى صَاحِبُمُ إِنَّهُ عَلَّى فِي سَيِلِ اللهِ فَقَتَّشَنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فَيهَ خَرَزًا مِنْ خَرَزَ بَهُودَ مَايُسَاوى دَرْهَمَيْن

#### معناه أرسلت عليها ثيابها والشك الاتصال واللصوق

فالامام غير (أن جلات) من الجود كا أبها تصدقت بالنفس نه حيث أقرت فه بمما أدى الى الموت قوله ( فجراهم ) بشديد الزاى وتخفيفها و في آخره همرة أى فرقهم أجزا. ثلاثة وهذا مبنى على تساوى قولهم أجزا. ثلاثة وهذا مبنى على تساوى قيد بيت ولامال قيدتهم وقد استبعاد وقوع ذلك من لايقول به بأنه كيف يكون رجل له سنة أعبد من غير بيت ولامال ولا طعام ولاقليل أوكثير وأيضا كيف تكون السنة متساو بة قيمة قلت يمكن أن يكون فقيرا حصل له السبدف غنيمة ومات بعدناك عن فرب وأيضا يحوز أنه مايتى بعدالفراغ من تجهز وتتكفيئه وقضا مديونه الاخلاك أن الحام به بمثل تلك الاختلاف وأما تساوى كثير فى القيمة فنير عزيز وبالجلة أن الخبر اذا صح لا يترك العمل به بمثل تلك الاستبعادات وافة تعالى أعلم. قوله ( غل ) أي خان فى الغنيمة قبل القسمة ( مايساوى درهمين ) أى

#### الصلاة على من عليه دين

أَخْبِرَنَا مَهُودُ مِنْ غَلَانَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ عُثْبَانَ من عَد الله أَنْ مَوْهِب سَمْعَتُ عَبْدَ اللهُ مِنَ أَي قَتَادَةَ مُحِدَّثُ عَنْ أَيِهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أْتَى بِرَجُل مَنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ فَانَّ عَلَيْهِ دَيَّنَّا قَالَ أَبُو قَنَادَةَ هُوَ عَلَى قَالَ النَّيْ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَادَ قَالَ بِالْوَفَادَ فَصَلَّى عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا عُمْرُو بِنُ عَلَى وَتُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ أَنَّى عُبَيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَةُ يُعْنِي أَبْنَ الْأَكُوَعِ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَحَنَازَة فَقَالُوا يَانَبِيَّ الله صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالُوا نَمَّ قَالَ هَلْ تَرَكَ من شَيْ. قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ قَالَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّ عَلَيْهُ وَعَلَى دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ . أَحْ بَرَنَا نُوحُ بِنُ حَبِيبِ الْقُومِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِي غِّنْ أَبِي سَلَهَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى عَلَى رَجُلِ عَلَيْهِ دَيْنُ فَأَتَى مَيْتِ فَسَأَلَ أَعَلَيْه دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ عَلَيْه دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحبكُمْ قَالَ أَبُو قَنَادَةَ هُمَا عَلَّ يَارَسُولَ الله فَصَلَّى عَلَيْه فَلَسًّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

(صلواعلى صاحبكم فان عليه دينا) قال البيضاوي لعله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على المديون الذي لم يترك وفاسخفير إمن الدين و زجر اعن الماطلة أو كراهة أن يو قصدعاؤه عن الاجابة بسبب ما عاليه

قدرا يساوى درهمين أوكلة ما نافية . قوله فرصاوا على صاحبكم )كان لا يصلى أولا على المديون الذى ماترك وفاء تحذيرا من الدين ثم لمساقوس الفتمالى عليه كان يؤدى الدين و يصلى عليه بالوفاء أى هذا العهد مقرون بالوفاء يمضى عليك أن تفى به واستدل به من يقول بصحة الكفالة عن الميت والله تعالى أعملم

قَالَ أَنَا أَوْ لَى بِكُلُّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسه مَنْ تَرَكَ دَيْنَا فَعَلَىَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَتَته . أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَأَبُنُ أَبِي ذَنْبَ عَنَ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَبُن عَبْد الْأَغْلَى قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ وَأَبُنُ أَبِي ذَنْبَ عَنَ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْرَسُولَ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِمَا تُوفَّ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهُ دَيْنُ سَأَلُهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لاَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ فَلَ تَرَانُ فَلَو اللهَ قَالُوا لاَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ فَلَ تَوْتَ لَللهُ عَنْ وَخَلُ عَلَى رَسُولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْ قَالُوا لاَ قَالُولُ لاَ الْأَلْوَلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُهُمْ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ أَلُولُ لِللْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُهُمْ

## ترك الصلاة على من قتل نفسه

أَخْبِرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْولِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ زُهُمْيِرُقَالَ حَدَّثَنَا سَمَــُكُ عَن أَبْن سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بَمِشَاقَصَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمَّا أَنَا فَلاَ أَصَلَّى عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

من مظلمة الخاق لا أن رجلاقتل نفسه بمشاقص ﴾ جمع مشقص بكسر الميم وضع القاف وهو نصل السهم اذاكا خطو بلا غير عريض فر نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أما فلا اصلى عليه ﴾ قالانو وى أخذ بظاهره من قال لا يصلى على قاتل نفسه لمصيانه وهو مذهب الأو زاعى وأجاب الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه ينفسه زجراً الناس عن مثل ضله وصلت عليه الصحابة وهذا كا ترك النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره الصلاة على من عليه دين زجراً لهم عن النساهل في الاستدافة

قوله (بمشائص) جمع مشقص بكسر ميم وفتح قاف نصل السهم اذاكان طويلا غير عريض (أما أنا فلا أصلى عليه كم قال النووى أخذ بظاهره من قال لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهومذهب الأو زاعى وأجلب الجمهور بأنه صلى انه تعالى عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا المناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك صلى انه تعالى عليه وسلم فى أول الأمر الصلاة على من عليه دين زجرا لهم عن

سُلْيَانَ سَمُعُتُذَكُوانَ يُحدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَرِهَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسُهُ فَهُو فَى نَارِجَهُمَ يَرَدَّى خَالِنا نُخَلَّنا فِهَا أَبْنَا وَمَنْ تَحَنَّى سَاً فَقَالَ نَفْسُهُ فَسُمُهُ وَ يَدِم يَتَحَسُّاهُ فِي نَارِجَهُمَّ خَالِدًا نُخَلِّنا فِهَا أَبْنَا وَمِنْ قَتَلَ نَفْسُهُ بِحَديدَةُ ثُمَّ أَفْقَطَعَ عَلَّ شَيْهُ فَي لَدِه يَتَحَسُّاهُ فِي نَارِجَهُمْ خَالِدًا نُخِلًا فِهَا أَبْنَا وَمِنْ قَتَلَ نَفْسُهُ بِحَديدَةُ ثُمَّ أَفْقَطَعَ

#### الصلاة على المنافقين

أَخْرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبد أَلَّه بْنِ لَلْبَارَكَ قَالَ حَدَّنَا حُجِيْنُ بْنُ لَلْثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُعَنْ عَلْمُ اللَّهِ عَالَى عَنْ عُرَ بْنِ الْحُطَّابِ عَنْ عُبِيدً أَلَّه بْنِ عَبْاسِ عَنْ عُرَ بْنِ الْحُطَّابِ عَنْ أَعْبَدُ أَلَّه بْنِ عَبْاسِ عَنْ عُرَ بْنِ الْحُطَّابِ قَالَكَ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَبْاسِ عَنْ عُرَ بْنِ الْحُطَّابِ قَالَكَ عَنْ فَيْلِ فَلْمَا عَلَيْهِ فَلَكَ اللَّهُ عَبْدُ أَلَّهُ بُرِ أَنِّ أَنِّ الْإِسَالُولَ دُعِيَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ لَيُصَلَّى عَلَيْهِ فَلَكَ

وعن اهمال وفائمها وأمر الصحابة بالصلاة عليه فقال صلوا على صاحبكم ﴿من تردى من جبل﴾ أى سقط ﴿ومن تحسى﴾ أى شرب ﴿يِحَاجا فى بطنه﴾ يقال وجأنه بالسكين اذاضربته بها

التساهل في الاستدانة وعن اهمال وفاتها وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلوا على صاحبكم. قوله (من تردى) أى سقط (يتردى) أى من جال النار الى أو ديها (خالدا مخدادا) ظاهره يوافق قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية لعموم المؤمن نفس الفاتل أيسنا لكن قال الترمذى قد جامت الرواية بلا ذكر عالدا علدا أبدا وهي أصح لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار قلت ان صح فهو محمول على من يستحل ذلك الجزراء وقيل هو محمول على الامتداد وطول الممكث كا ذكر وا في الآية والله تعالى أعلم (ومن تحسى) آخره ألف أى شرب وتجرع والسم بفتح السين وضعها وقيل مثلة السين دواء قاتل يطرح في طام أو ماء فيفيني أن يحمل تحسى على معنى أدخل في باطنه ليم الاكروالواري عائد براهو من كلام الراوى عائد براهو من كلام الراوى عن عالد أي أن عالما يقول انقطع على شءن ما الحديث بعد قولمومن قتل فسه محديدة وهذا الانقطاع عن عالد أي أن عالما يوار انقطع أي من من من الحديث بعد قولمومن قتل فسه محديدة وهذا الانقطاع عن عالد أي أن عالما يوار انقطع أي ما أن الحديث بعد قولمومن قتل فسه محديدة وهذا الانقطاع على اسقوط لفظ أو بالتردوفيه أنه أي لفظ (يجأ) جمزة في آخر معطارع وجأته بالسكوط لفظ أو بالتردوفيه أنه أي لفظ (يجأ) جمزة في آخر معطارع وجأته بالسكوط لفظ أو بالتردوفيه أنه أي لفظ (يجأ) جمزة في آخر معطارع وجأته بالسكوط لفظ أو بالتردوفيه أنه أي لفظ (يجأ) جمزة في آخر معطارع وجأته بالسكوط النظ أو بالتردوفيه أنه أي لفظ (يجأ) جمزة في آخر معطارع وجأته بالسكوط لفظ أو بالتردوفيه أنه أي لفظ (يجأ) جمزة في آخر معطارع وجأته بالسكوط النظ أو بالتردوفيه أنه أي لفظ (يجأ)

قَامَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَكَذَا أَعَدُ عَلَيْهُ فَتَلْتُ يَارَسُولَ اللهُ تُصَلَّى عَلَى ابْنِ أَنِيَّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا كَذَا أَعَدُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ أَخْرَعَتَى يَاعُمُ فَلَا أَكْثَرُتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّى قَدْ خُيْرَتُ فَاخْتَرْتُ فَلْوَ عَلَيْتُ أَنِّى وَوْرَدْتُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَالْمَ يَعْفُونُ فَالْمَ يَعْمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْمَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا وَاللّهُ الْمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ ا

#### الصلاة على الجنازة في المسجد

<sup>﴿</sup> ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا فى جوف المسجد ﴾ قال النو وى . بنويضاء ثلاثة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء اسمها رعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب

قوله ﴿ أخرعى ﴾ أى كلامك أونفسك أو بمعى تأخر . قوله ﴿ الافىالمسجد ﴾ ظاهر فىالجواز فىالمسجد نعم كانت عادته صلى الله تعالى عليموسلم خلرج المسجعة الآقرب أن يقال الاولى أن تكونخارج المسجد

#### الصلاة على الجنازة بالليل

#### الصفوف على الجنازة

أَخْبَرَنَا ثُمَّدُ بُنُ عُبِيْدِ عَن حَفْصِ بْنِ غِيَاتُ عَن أَنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ أَغَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَليهُ فَقَامَ فَصَفَّ بِنَاكَما يُصِفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عِبْدُ الله

ابن ربيعةالقرشى الفهرى و كانسهبل قديم الإسلام هاجر الى الحبشة تُم عاد الى مكة تُم هاجر الى المدينة وشهد بدرا وغيرها توفى سنة تسع من الهجرة (اشتكت امرأة بالمو الى سكينة) اسمها أم محجن

مع الجواز فيه والله تعالى أعلم. قوله (فصلوا علمها) أى ليلا وهذا هو المقصودني الترجمة وهذا الحديث نصرفي التكرار وقد سبق جواسمن ينكر ذلك عنه ، قوله ( فعيالناس) أما أخبرهم بمو ته . قوله ( سمعت

عَنْ مَالكَعَن أَبْ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بِن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِهُ رَوْةَ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلْيُوسَلَّم نَعَى النَّاسِ النَّجَاشَّى ٱلْيُومَ الَّذِي مَاتَ فِيهُ ثُمَّ خَرَجَ هِمْ إِلَى ٱلْمُصَلِّي فَصَفَّ جِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات . أَخْبَرَنَا نُحَدُّ بُنُ رَافع قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَّرْزَّاق قَالَ أَبْبَأَنَا مَعْمَرْ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أَبْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الَّنَجَاشَّى لأَصْحَامِهِ الْمَدِينَةِ فَصَفُّوا خَلْفُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْن أَنُ الْمُسَيِّبِ إِنِّيْ أَفْهُهُ كَمَا أَرْدَت . أَخْرَنَا عَلَيْنُ مُجْرِ قَالَ أَنْسَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَن أَيْوبَ عَن أَبِي الْزِيْرِ عَنْ جَارِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَخَاكُمْ قَذْ مَاتَ فَقُومُوافَصَلُوا عَلْيه فَصَفَفْنا عَلْيه صَفْين . أَخْبَرَنَا عَوْرُو نُنَعَلِّي قَالَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَمْعُتُشُعْبَة يَقُولُ السَّاعَةَ يَخُرُجُ السَّاعَةَ نَخُرُجُ حَدَّتَنَا أَبُو الْزَيْرِ عَنْجَارِ قَالَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّجَاشِّي . أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ثُنُّ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا بشُرُ شُ الْمُفَضِّل قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن مُحَمَّد بن سير بن عَن أبي الْمُهَلِّ عَنْ عُرَانَ بن حُمَّين قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَا كُمُ النَّجَاشَّى قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّو اعَلَيْه قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهُ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّ وَصَلَّيْنَا عَلَيهُ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيَّت

#### الصلاة على الجنازة قائما

أَخْرِزَا مُعْدِبُ مُ مُعْدَة عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ عَنِ أَبْ بِرِيلَةَ عَن سُمُرة

شمبة يقول الساعة الح﴾ الظاهر أنه بيان كيفية تحملهم الحديث لكن في الحلام اختصار وكان أصله

قَلَ صَلَّىٰتُهُمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُّعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمَّ كَمْبِهَا تَتْ فِي فِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فِي وَسَطِهَا

# اجتماع جنازة صبى وامراة

أَخْرَنَا كُمُدُّ بْنُ عَبْدَ الله بْنِ بَرِيدَ قَالَ حَدَّنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُقَالَ حَدَّثَنَى بِرِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَسَارِ قَالَ حَضَرَتْ جَنَازَةٌ صَى وَ أَمْرَأَةً فَشَدَّمَ الصَّيْ عَنَا فَيْ الْقَوْمَ وَوُصْعَت أَثْرًا أُورَاهُ فَصَلَّى عَلَيْهِما وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُنْرِيْ وَإِنْ عَنِيسًا سَوْا بُو قَتَادَةً وَأَبُو هُرَبُوۤ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلْكَ فَقَالُوا الشَّنَةُ

## اجتماع جنائز الرجال والنساء

آخَيْرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ أَنبَأَنَا عَدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنبَأَنَا أَبُنُ جُرَيْحٍ قَالَ سَمْتُ بَافِمًا يَرْعُمُ أَنَّ أَبْنِ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تُسْعِ جَنانَ جَمِيعًا لَجْمَلُ الرَّجَالُ يَلُونَ الْامَامَ وَالنَّسَادُ يَليَنَالْفَبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفَّلُواحِدًا وَوُضَعَتْ جَنَازَةُ أَمْكُلُومٍ ينْت عَلِي آمُراَةُ مُحَرَّ بِنْ الْخَطَّابِ وَابْنَ لَمَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وُضَعًا جَمِيعًا وَالْإِمَامُ بَوَمَنْدَ سَعِيدُ بَنُ الْعَاصَ وَقِ النَّاسِ أَبْنُ مُحَرَّ وَأَبُوهُمْ يَرْقَ

﴿ صلى على أم فلان ماتت فى نفاسها ﴾ هى أم كسب ﴿ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة وسطها ﴾ قال القرطبي قيدناه باسكان السين ظرف أى فى وسطها ومنهم من فتحها

كنا عند باب أنى الزبير منتظرين لخروجـه ونقول الساعة بخرج أبو الزبير من البيت واقه تعالى أعـلم قوله ﴿ فقتام فيرسطها ﴾ أى محاذاة وسطها وهو بسكون السين وفتحها بمعنى فلذا جوز الوجهان وقد فرق يعتقيم بيتهما . قوله ﴿ يما يلى القوم﴾ أى فى الجانب الذى فيه الامام والقوم ﴿ وراءه ﴾ أى جمة القبلة

وَأَبُو سَعِيدُ وَأَبُو قَتَادَةَ فَوُضِعَ الْغَلَامُ مِنَّا يَلِي الْاَمَامَ فَقَالَىرَجُلُ قَأْنَكُرْتُ ذَاكَ فَنَظَرْتُ إِلَى الْبَنَّةُ . أَخْبَرَنَا عَلَيْ أَبْنَ عَبَّسَ وَأَبِي هَرَيْوَ قَلْكُ مَا هَذَا قَالُوا هِي السَّنَّةُ . أَخْبَرَنَا عَلَيْ أَبْنَ عَبْدُ اللهَ أَنْ أَنْبَازَكُ وَالْفَصْلُ بْنُ مُوسَى ح وَأَخْبَرَنَا سُويَّدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهُ عَنْ حُسَنِينَ الْمُحْتِينَ سُويَةً فِي فَاسَمُوا فَقَامَ فِي وَسَطَهَا عَنْ حُسَلُونَ اللهُ وَسُلُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَمَ فِي وَسَطَهَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَا وَسَطَهَا

#### عدد التكبير على الجنازة

<sup>(</sup>السنة) اطلاق الصحاق السنة حكمه الرفع عندهم. قوله (أحسنش، عيادة) بالنصب على التمييزأي أحسن الناس من حيث العبادة. قوله (فكبر عليها خسا) قالوا كانت التكبيرات على الجنائز مختلفة

#### الدعاء

أَخَبَرَنَا أَخَدَ بَنَ عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحرث عَنْ أَي خَرْةَ بْن سَلَيْم عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن جُبَيْر عَنْ أَبِيه عَنْ عَوْف بْن مَالك قَالَسَمْتُورَسُولَ الله صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَغْفَرْ لَهُ وَارْخَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِه وَأَكْرِمْ نُزَلُهُ وَوَسَّعْ مُدَخَـلُهُ وَاغْسُلُهُ بِمَـا. وَثَلْجِ وَرَدَ وَنَقَّه منَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مَنَ الدَّنَسَ وَأَبْدَلُهُ دَارًا خَيْرًا مَنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه وَقِه عَذَابَ الْقَبْرُ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُأَنَّ لُوكُنْتُ الْمَيْتَ لَلْمُعَاهِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَلَكَ الْمَيَّتِ . أَخْسَرَنَا لهُرُونُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ صَالِح عَنْ حَبِيب بْنِ عُبِيْدِ الْكُلَاعَيْ عَنْ جُبِيْرِ بْنُ نُفَيْرِ الْخَضْرَمِّي قَالَ تُ عَوْفَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ سَمْعْتُ رَسُولَ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ يُصَلِّى عَلَى مَيّت مُعْتُ فِي دُعَاتُهُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفُرْ لَهُ وَارْحَهُ وَعَافَهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نَزَلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَيْضَ مِنَ النَّسْ وَٱبْلَهُ دَارًا خَيْرًا منْ دَارِه وَأَهْلًا خَيْرًا منْ أَهْله وَزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجه وَأَدْخلُهُ الْجُنَّـةَ

﴿ وزوجا خيرا من زوجه ﴾ قال طائفة من الفقها \* هذا خاص بالرجل ولايقال في الصلاة على

أو لا ثم رفع الحلاف وانفق الأمر على أربع الا أن بعض الصحابة ما علموا بذلك فكانوا يسلون بمـا عله الآمر أولا واقة تعالى أعلم .قوله ﴿وزوجا خيرا من زوجه﴾ هذا من عطف المخاص على العام على أن المراد بالأهل مايع الحدم أيتنا وفيه اطلاق الزوج على المرأة قيل هو أفصح من الزوجة

وَنَجْه مَنَ النَّارِ أَوْ قَالَ وَأَعْذُهُ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ . أَخْبَرَنَا سُوَ ىْدُ بْنُ نَصْر قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُانُتُه قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرُو بِنِ مُرَّةَ قَالَ سَمَعَتَ عَمْرُو بِنَ مَيْمُونَ تُحَدِّثُ عَنْ عَبْدُ اللّهُ بِن رُ يَيْعَةَ السُّلَيِّ وَكَانَ مَنْ أَصْحَابَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ عُنِيدٌ بْن خَالد السُّلَيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بِينَ رَجُلَيْنَ فَقُسَلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخُرُ بَعْمَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعُونًا لَهُ اللَّهِمَ أَغْفَرْ لَهُ اللَّهِمَ أَرْحُهُ اللَّهُمُّ أَخْفَهُ بِصَاحِهِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعَدَ صَلاته وَأَيْنَ عَلَهُ بُعَدَ عَلَه فَلَكَ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَا. وَالْأَرْضِ قَالَ عَرُو بِنُ مَيْمُونَ أَجُّبَنَى لأَنَّهُ أَسْنَلَى. أَخْبَرَنَا إِسْمَمِيلُ بْنُ مَسْهُود قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ لْبِي عَبْد الله عَنْ يْحَى بْن أَبِي كَثير عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في الصَّـلَاة عَلَى الْمَيَّتِ اللَّهُمَّ أَغْفُر لحَيِّنَا وَمَيِّننَا وَشَاهِـدناَ وَغَاثَتِناَ وَذَكَرنا وَأَثْثَانَا وصَغيرِنا وَكبيرِنا . أَخْبِرَنَا الْهَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُو أَبْنُ سَعْد قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبْنِ عَبَّاسِ عَلَى جَنَازَة فَقَرَأَ بِفَاتَحَة

المرأة أبدلها زوجا خيرا مززوجها لجواز أن تكون لزوجهافي الجنة فان المرأة لايمكن الاشتراك

فيها قال السيوطى قال طائفة من الفقها. هذا خاص بالرجل ولايقال فى الصلاة على المرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها لجواز أن تكون لزوجها فى الجنة فان المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك قوله ﴿ فَلْمُسا يَسْهِما ﴾ أى الفرق الذى ينهما بعلو الثانى على الأول فهو يفتح اللام للابتسداء وتخفيف ما على أنها موصولة . قوله ﴿ وصفيرنا وكبرنا ﴾ المقصود فى شئه التصيم فلا يشكل بأن المففرة مسبوقة

الْكَتَاب وَسُورَة وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَسَّا فَرَعَ أَخَـنْتُ يِيدِه فَسَأَلُهُ فَقَالَ سُنَةٌ وَحَقُ أَخْرَنَا أَنْعَدُ بِنَ يَدِه فَسَأَلُهُ فَقَالَ سُنَةٌ وَحَقَّ أَخْرَنَا أَنْعَدُ بِنَ يَسْعَد بِنَ إِبْرَاهِمَ عَنْ طَلْحَة أَنِن عَبْد الله عَلَى عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنِ الطّعَالَ الله الله الله عَنْ الله عَلْمُ الله الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال

#### فضل من صلى عليه مائة

أَخْسُرَنَا سُوَيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُ الله عَنْ سَلَّامٍ بِنْ أَبِي مُطِيعٍ الدَّمَشَقِيَّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَقِي قَلَابَةَ عَنْ عَبْدِ أَللهُ بْنَ يَرِيدَ رَضِيعَ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مَنْتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَمَّةُ مَنَ الْمُسْلِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مَاثَةً يَشْفُمُونَ إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ قَالَ سَلَّامٌ خَذَلتُ بِهِ شُمْتَ بَنْ الْخَبَعَابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَنْسُ بْنُ مَالِك

#### فيها والرجل يقبل ذلك

بالذيرب فكيف تتملق بالصفير ولا ذنب له . قوله (سنة وحق) هذه الصيغة عدهم حكمها الرفع لكن فى افادته الافتراض بحث فع ينبغى أن تكون الفائحة أو لى وأحسن من غيرها من الأدعية ولا وجه للمنعضها وعلى هذا كثير من محققى علما ثنا الاأنهم قالوا يقرأ بنية الدياء والثناء لابنية القراءة وافقة تعالماً دلم

عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا عَرُو بُن زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْهَ مَنْ عَنْهَ عَنْهَا عَنْ عَاتْشَةَ عَن النّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ أَمَّةٌ مَن النّسَ عَلَيْهُ أَمَّةٌ مَن النّسَ فَيَلْغُوا اللّهُ شَعْمُوا اللّهُ شَعْمُوا فيه أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْراهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا تُحَمِّدُنُ سَولَه أَوْ الْحَطّابِ قَلْلَ عَلَيْهُ مَنْ أَنْ أَبُولُهُ عَلَيْهِ أَمَّةً فَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَلْهُ مَنْ عَنْ يُصَلّقُ عَلَيْهِ أَمْةُ مَنَ النّاسِ الأَشَعُوا في فَعَلَلْ أَرْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ إِنّا لَمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالًا عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالًا مَامَى مَيْتِ يُصَلّقُ عَلَيْهِ أَمَّةُ مِنَ النّاسِ الأَشَعُوا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّمَ عَنْ النّاسِ الأَشَعُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## باب ثواب من صلى على جنازة

أَخَبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَبْنَانَا عَبْدِ الرَّزَاقِ قَالَ أَبْنَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الْذِهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةَ فَلَهُ قِيرَاظُ وَمَ بِ أَنْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ الْجُلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ أَنْجَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ

قوله ﴿الاشفعوافيه﴾ بالتشديد أى قبلت شفاعتهم فيه . قوله ﴿ولتحسن شفاعتكم﴾ من الحمدن أى لتكن شفاعتكم على وجه حسن لائق . قوله ﴿أربعون﴾ فسره بذلك لمباجلةِ بعض الروايات تفسيره

الأُعَرَّجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ شَهِدَ جَنَازَةَ حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلْهُ قِيرَاطُانِ فَارَسُولَ الله قَالَ عَلَيْهَا فَلْهُ قِيرَاطُانِ فَارَسُولَ الله قَالَ عَنْ عَنْ عَوْفَ عَنْ عَوْفَ عَنْ عَوْفَ عَنْ عَنْ مَعْفَد بْن سَيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَعِفَ عَنْ عَوْفَ عَنْ عَنْ عَنْ مَعْفَد بْن سَيرِينَ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَعِ جَنَازَةً وَمُ مُسَلِم احْتَسَابًا فَصَلَّى عَلَيْها وَدَفْنَها فَلُهُ قِيرَاطُانَ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْها مُثَمِّرَ مَعْ قَبْلُ أَنْ مَلْهُ قِيرَاطُ مَن الْأَجْرِ وَ أَخْبَرَنَا الْحُسَنُ بَنْ قَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَسْلَمَ أَمْ مُنْ مَعْفَة وَمَلَ أَنْ عَلْهَ مَنْ عَنْهِ وَمَلَمْ مَنْ تَبِعَ فَعَلَمْ مَنْ عَلَيْها مُعْمَلِقُ الله عَنْ الْمَرْعَ فَلُهُ قِيرَاطُ مَن الْأَجْرِ وَمَنْ سَلَى الله صَلَّى الله عَلَيْها مُعْمَلُ مَنْ تَبِعَ فَعَلَمْ مَنْ عَنْهَا عَلَيْها أَمْ قَلَمُ وَمَلُولُ مَنْ وَاللهُ وَمَنْ مَا وَمُنْ عَلَيْها مُعْ فَعَلَى عَلْها أَمْ قَالُمَ وَاللَّه فَاللَّهَ وَمَلْ أَلْهَ مَلْ وَمُنْ عَلَيْها مُعَلَّم مَنْ عَلَيْها مُعْمَلُ عَلَيْها مُعْ فَعَلَمُ عَلَيْها أَعْمَ وَمَلًا عَلَى وَاللَّه قَالَ وَمَنْ مَنْ وَقَعْ مَا وَالْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْها مُعْلَمُ مَنْ الْعَلَى مَا عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْها مُعْمَلًا عَلَيْهَا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى ا

# الجلوس قبل أن توضع الجنازة

أَخْبَرَنَا سُويَٰدُ بُنُ نَصْرِ قَالَأَنْبَأَنَا عَبْدُالله عَنْ هِشَامِ وَالْأُوْزَاعِيْ عَنْ يُحِيَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيسَلَةَ عَنْ أَبِيسَمِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجُنَازَةَ فَقُومُوا وَمَنْ تَبَعَهَا فَلَا يَقَمُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ

#### الوقوف للجنائز

أُخْبِرَنَا أَتَّتِيهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحِي عَنْ وَاقد عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُيرٌ عَنْ مَسْعُود بن

لْفَكَمَ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ ذُكَرَ الْقِيامُ عَلَى الْجَنَازَة حَتَّى تُوضَعَ فَقَالَ عَلَى بْنَ أَبِي طَالْبِ
قَامَ رَسُولُ اللّهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ثَمْ فَعَدَ وَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْعُودِ قَالَ حَدِّنَا عَالَدُ
قَالَ حَدَّثَنَا شُعَهُ قَالَ أَنْعَرَ فَى مُحَمَّدُ بُنُ لَلْنُكَدِرِ عَنْ مَسْعُود بْنِ الْحَكِمَ عَنْ عَلَى قَالَ رَأَيْثُ
وَسُولَ اللّهَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ فَشَمْنَا وَرَأَيْنَاهُ فَسَدَ فَقَعَدُنَا وَ أَخْبَرَنَا هُرُونُ بَنْ إِسْحَقَ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَالِد الْأَحْرُعَنْ عَمْرُوبِنِ قَيْسٍ عَنِ الْمُنْهِالُ بْنِ عَمْرُوعَ عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاهِ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَالَد الْأَحْرُعَنْ عَمْرُوبِنِ قَيْسٍ عَنِ الْمُنْهِ لَ مُنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ فَى جَنَازَهُ فَلَمَّا النَّمْيِنَا إِلَى الْقَدْرِ وَلَمْ يُلْحَدُ
قَالَ خَرْجَنَا مَعَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ فَي جَنَازَهُ فَلَمَّا النَّهُمِينَا إِلَى الْقَدْرِ وَلَمْ يُلْحَدُ
قَالَ خَرْجَنَا مَعَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي جَنَازَهُ فَلَمَ النَّمِينَا إِلَى الْقَدْرِ وَلَمْ يُلْحَدُ

#### مواراة الشهيد في دمه

أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنِ أَبْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَفَمَر عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنْعَبْدالله بْنِ ثَفْلَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْمِي وَسَّلَمْ لِقَتْلَى أَحْد زَمُلُوهُمْ بِسَمَاتَهِمْ فَاللهُ لِيْسَ كُلُمُ يُكُلُمُ فِي اللهِ إِلاَّ يَأْتِى يَوْمَ الْقَيَامَة يَذْنَى لَوْنُهُ لُوْنُ اللَّمْ وَرِيَّحُهُ رِيجُ الْمُسْكَ

﴿ وَجِلْسَنَا حَوْلُهُ كَا نَ عَلَى رَقِسَنَا الطَّيْرِ ﴾ قال فى النهاية معناه وصفهم بالسكون والوقار وأنهم لم يكن فهم طيش ولا خفة لآن الطّبر لا تكاد تقع الاعلى شىء ساكن ﴿ زَمَلُوهُ بِدَمَاتُهُم ﴾ أى لفوهم ﴿ كُلُمٍ ﴾ هو الجرح

قوله (ولم يلحد) من ألحداً ولحد كنع على بناء المفعول أوالفاعل أيمالحفار و فيبعض النسخ ولمسايلحد ولمسابعتي لم والمجلق الرقوله فجلس جواب لما بالفاعل أنها زائدة (كان على رؤسنا العلير) كناية عن السكون والوقار لان العليم لايكاد يقم الاعلى شيء ساكن. قوله (زملوم) بتصديدالم أي الموخم وخطوم ( بعمائهم) في ثبام الملطخة بالدمهن غير عمل (ليس كلم) بفتح فسكون الجرح والمراد به العضو الجريح لقوله ( يكلم) على بناء المفعول أو المراد معناه و يكلم بمعنى يعمل و يقعل إلايس، كيرضي

# أين يدفن الشهيد

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرِاهِمِ قَالَ أَتَّبَأَنَا وَكِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّاتِبِ عَنْ رَجُلِ يَقْلُ لَلَهُ عَبَيْدُ أَلَّهُ اللّهُ عَنْ رَجُلِ يَقْلُ اللّهُ عَبَيْدُ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَصِيبَ رَجُلَان مِن الْمُسْلِينَ يَوْمَ الطَّافِف فَحُملًا إِلَى رَسُولِ اللّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَمَرَانًا مُعَقَدَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا مُحَدِّنَا أَصُفَور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ حَدَّثَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمَّرَ اللّهُ مَنْ عَبْدِ اللّهُ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ اللّهُ عَلَى مَشُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ اللّهُ مَنْ أَنْ رُدُوا إِلَى مَصَارِعِمْ وَكَانُوا قَدْ تُقُلُوا إِلَى لَلْدَيْنَة وَخُعَرَنَا مُحَدَّبُنَا عَبْدَاللّهُ بْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالُ اللّهُ عَلَى وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَى وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

## باب مواراة المشرك

أَخْبَرَنَا عَبِيدُ أَلَهُ ثُنَ سَعِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْبَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَن نَاجِيَة بْنِ كَعْبَ عَنْ عَلِيَّ قَالَ قُلْتُ لِلَّتِي صَلَّى أَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخ الضَّالَ مَاتَ قَنْ مُوَارِيهِ قَالَ أَذْهَبْ فَوَارِ أَبْاكَ وَلاَتْحَدَثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِينِي فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ جِثْتُ قَلَمْ فِي

قوله (عدافة بن معية) بالتصغيرو يقال عبيدانة بالتصغير أيضا (السواق) بعم المهملة وتخفيف الواو العامرى حديثه مرسل قوله (حيث أصيا) يحتمل أن المرادمنع النقل المأرض أخرى أوالدفن في خصوص البقمة التي أصيبافيها والله بقالم أعلم قوله (إن عمك) هو أبو طالب (ولا تحدثن) نهى من الاحداث

# فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَالِي وَذَكَّرَ دُعَاءً لَمْ أَحْفَظْهُ

#### اللحد والشق

### باب ما يستحب من اعماق القبر

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنْ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْياَنُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمْيدِ بْنِ هِلال عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَامِرِ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أى لاتفعان ﴿فَاغَنَسْكَ﴾ مبنى على أنه غسله وأن من يفسل الميت ينبغى له أن يغتسل و يحتمل أن يخص ظلامبالكافر لقوله تعالى انمسالمشركون نجس لكن الآحاديث تقتضى العموم نعم لو قبل إن اغتساله من جهة المواراة ومواراة الكافر توجب الفسل لنجاسته لمكان لهوجه وافه تسالى أعلم. قوله ﴿الحدوا﴾ من لحد كمتم أو ألحد قوله ﴿والشق لغيرنا﴾ في المجمع لأهل الكتاب والمراد تفضيل اللحد وقيل قوله لنا أي لى يُومَ أُحْد فَقُلْنَا يَارَسُولَ الله الْحَقْرُ عَلَيْنَا لَكُلَّ إِنْسَان شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَحْفُرُوا وَأَعْمَقُوا وَأَحْسَنُوا وَلَاثَنْةِ الْائْذَيْنُ وَالنَّلَاثَةَ فِى قَبْرِ وَاحد نُقَدَّمُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ قَدَّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالَ فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٌ فِى قَبْرِ وَاحد

## باب مايستحب من توسيع القبر

أَخْبِرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمْتُ مُمَيَّدَ بُنَ هَلَال عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ بْنِ عَلَم عَنْ أَيِهِ قَالَ لَكَّ كَانَ يَوْمُ أَخْد أُصِيبَ مَنْ أُصِيب مَنَ أَلْشُلْيِنَ وَأَصَابَ النَّاسَ جَرَاحَاتٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَلَثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ٱخْفُرُوا وَأَوْسِمُوا وَأَدْفُوا الْإِنْتَيْنِ وَالنَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدَّمُوا أَكْثَرَاهُمْ ثُوْلَنَا

## وضع الثوب في اللحد

أَخْبَرَنَا إِسَاعِيلُ ثِنْ مَسْعُودِ عَنْ يَزِيدَ وَهُو أَنْ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةُ عَنِ أَنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دُفِنَ قَطِيقَةٌ خُمَرًا.

(عنان عباس قال جعلت تحترسولالقصلي الله عليه وسلم حيندفن قطيفة حمراه) زادابن ممد

والجمالتعظيم فصاركا قال فقيه معجزة له على القدسال عليه رسلم أو المعنى اختيازا فيكون تفضيلا له وليس فيه النهى عن الشق فقد ثبت ان في المدينة وجاين أحدهما يلحد والآخر لاولو كان الشق منها عنه لمنع صاحبه قلت لكن في رواية أحمد والشق لاهل الكتاب وافة تعسال أعلى قوله (الحفر عليا الحج كان مرادهم أن يرخص لهم بأدفي حفر فنعهم عن ذلك وأمرهم بالاعماق والاحسان ووقع القل عنهم بالجمع (وأعمقوا) من الاعماق (وأحسوا) من الاحسان بمنى الاكال في الحفر، فوله (فطيفة حمرام) المشهور أنه فرشها بعض مواليه صلى افة تعالى عليه وسلم من غير علم الصحابة بذلك وقال

# الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن

أَخْبَرَنَا عُمْرُو بُنَ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلَى بْنِ رَبَاحِ قَالَ سَمْتُ أَبِي قَالَ سَمْتُ أَبِي قَالَ سَمْتُ أَبِي قَالَ سَمْتُ عُقِبَةً بْنَ عَامِ الجُهِتَى قَالَ أَلَاثُ سَاعَات كَانَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَى تَرْفَعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْفَعَ وَحَينَ يَقُومُ قَاتُمُ الظَّهِرَةَ حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَصَيِّفُ الشَّمْسُ اللهُ رُوبِ وَحَينَ يَقُومُ قَاتُمُ الظَّهِرَةَ حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَصَيِّفُ الشَّمْسُ اللهُ رُوبِ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو رَجُولَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَصَيِّفُ الشَّمْسُ اللهُ رُوبِ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو رَجُلًا مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو رَجُلًا مَنْ أَبُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو رَجُلًا مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو رَجُلًا مَنْ أَنُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو رَجُلًا مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو رَجُلًا مَنْ أَنْهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو رَجُلًا اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو رَجُلًا مَنْ فَلَكُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو رَجُلًا اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَذَكُو وَسُلّمَ فَيْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَقَامَ عَلْهُ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ عَلْمُ وَسَلّمَ فَلَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَلَا لَهُ اللهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَلَا لَهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فى طبقانه قال وكيع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وله عن الحسن أن رسول الله صلى الله

السيوطى زاد ابن سعد في العلقات قال وكيم هذا الذي صلى الله تعالى عليه وسلم عاصة وله عن الحسن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسط تحت شمل قطيفة حراء كان يلبسها قال وكانت أرض ندية وله من طريق أخرى عن الحسن قال قالرسول الله تعلى الله تعالى عليه وسلم افرشوا لى تطيفتي في لحدى فإن الأرض لم تسلط على أجساد الانبياء. قوله ﴿ أو نقع ﴾ أنه منى بعيد لاينساق اليه الذهن من فيط المحتمة المجاهدية على صلاة الجنازة ولعله من باب الكناية لملازمة بينهما ولا يخفى أنه مغى بعيد لاينساق اليه الذهن من فيظ الحديث عال بعض المحتمة على المحتمة على المحتمة على المحتمة على المحتمة طاهره لا يخفى طلوعها ألى قول أحمد وغيره أن المغديث كي يمنف و يستقر الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يبدو فان العلى عند الظهيرة كاينظير لمسويعة حركة حتى يظهر بحرأى الدين أنه واقف وهو سائر حقيقة والمراد عند الاستواء ﴿ وسي تصنيف ﴾ بتشديدالياء المتابع عند الاستواء ﴿ وسي تصنيف ﴾ بتشديدالياء المتحمة المفتوحة وضم الفاء صيفالمتارع عند الاستواء ﴿ وسي تصنيف ﴾ بتشديدالياء المتابعة المحمة المفتوحة وضم الفاء صيفالمتارع عند الاستواء ﴿ وسي تصنيف ﴾ بتشديدالياء المتعمة المفتوحة وضم الفاء صيفالمتارع

#### دفن الجماعة في القبر الواحد

#### من يقدم

حَدَّثَنَا نُحَدِّ بِنُ مُنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُوبُ عَنْ حَيْد بِ هَلال عَنْ هَشَامٍ بْنِ عَامِرَ قَالَ قُتِلَ أَيِّى يَومَ أُحْدِ فَقَالَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلْمُوسَلَّمَ أَخْرُوا وَأُوسِعُوا

عليه وسلم بسطئحته شمل قطيفة حمراءكان يابسها قال وكانتأرض ندبة ولهمنطريق آخرعن

أصلة تضيف بالتاء ين حف احداهماأي تميل . قوله (جهدشديد) بفتح الجيم أي شقة شديد قو حكى ضمها

وَأَحْسِنُوا وَادْفُوا الاِتَّيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدُّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَكَانَ لِي ثَالِثَ ثَلاَتَة وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا فَقُدُمْ

# إخراج الميت من اللحد بعد ان يوضع فيه

قَالَ الْحَرْثُ بَنِّ مسكين قرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسَّمُ عَنْ سُفْيَانَ فَالَ سَمِعَ عُمْرُ و جَارِاً يَقُولُ أَقَى النَّبِيْ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ عَلَى مُكَبِّيْهِ وَلَقَهِ عَلَى مُكَبِّيْهِ وَلَقَهِ أَلَيْهِ أَعْلَمُ وَاللهِ أَعْلَمُ وَاللهِ اللهِ عَلَى مُكَبِّينَ اللهِ عَلَى مُكَبِّينَ اللهِ عَلَى اللهِ ا

# باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمَظِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَطَادٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلُ فِي التَّبْرِ فَلَ يَطِبْ قَلِّي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ وَدَفَتْهُ عَلَى حَدَّةٍ

#### الصلاة على القبر

أُخَبَرَنَا عُبِيدُ اللهُ بْنُ سَعِيد أَبُو قَدَامَة قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمْيرُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْهَانُ أَبْنُ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَة بْنِ زَبِيدٌ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَلَّهِ بِزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَرَسُولِ اللهِ

الحسن قال قال رسول الله صلى القحليه وسلم افر شوا لى قطيفتي فى لحدى فان الأرض لم تسلط على

# الركوب بعد الفراغ من الجنازة

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلْيَهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُعْيِم وَ يَحْنِي بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ بْنُ مِعْولَ

أجساد الانبياء

قوله ﴿فَانَصَلَاقُهُ رَحَهُ﴾ منهنا قدأخذ الخصوص مزادعي ذلك وهذهدلالة غير قوية والله تعالى أعلم قوله ﴿عَلِ قَبّر منقبذَ﴾ أي منفرد بعيد عن القبور

عَنْ سِهَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةً أِبِي النَّحْدَاحِ قَلَتَّا رَجَعَ أَتَى بَفَرِسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبَ وَمَشَيْنًا مَعَهُ

#### الزيادة على القبر

أَخْبِرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ سَلَيْهَانَ بْنِ مُوسَى وَأَبِي الْزَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ شَي رَسُولُ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْبِرُادَ عَلَيْهُ أَوْ يُحَصَّصَ زَادَ سُلْيَانُ بْنُ مُوسَى أَوْيَسُكَتَبَ عَلَيْهِ

(على جنازة ابرالدحداح) قال النووى بدالين وحاتين مهملات ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة قالبن عبدالين وحاتين مهملات ويقال أبو الدحداحة قالبن عبدالين وحاتين مهملات ويقال أبو الدحداحة قالبن عبدالين عبد المعرس معروري وقالوا لم يأت الفوعل معدى الاقولم اعروريت الفرس واحلوليت الشيم (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر) قال العراق في شرح الترمذي يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالموطء كما يفعله كثير من الناس أوأن المراد النبى أن يتخذ حول القبر بناء كمتربة أو مسجد أومدرسة ونحوذلك قال وعليه حمله النووي فيشرح المهذب قال الشافعي والاسحاب يستحب أن لايزاد القبر على التراب الذي أخرج منه لهذا الحديث لثلا يرتمع القبر ارتفعا المتاعدة في النبى عن تجصيص

قوله (على جنازة ابن الدحداح) بدالين وحارين مهملات و يقال أبو الدحداح كافي بعض فسخ الكتاب (معرو رى) بضم ميروف الراين بعدالثانية أنف المرادما لاسر جعك . قوله (أن بيني على القبر) قبل بحضل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطد كما يفعله كثير من الناس أو البناء حوله (أو يزاد عليه) بأن يزاد التراب الذي خرج منه أو بأن يزاد طولا وعرضا عن قدر جسد الميت (وأو يجصص) قال العراقي ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبوركون الجمس أحرق

<sup>(</sup>١) مكذا ياض بالاصل

#### البناء على القبر

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْرِجَرَيْجٌ قَالَ أَخْبَرَى بُوالْزَيْرِ أَنَّهُ سَمَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُنُورِ أَوْ يَبْنَى عَلَيْهَا أَوْ يَخْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدُ

القبور كون الجص أحرق بالنارقال وحيتذ فلا بأس بالتطبين كانص عليه الشافعي (( ادسليان موسى أو يكتب عليه ) قال المزى في الأطراف سليان لم يسمع من جابر فلعل ابن جريح رواه عن سليان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أو عن أني الزبير عن جابر مسنداً و رواه ابن ماجه عن ابن جريح عن سليان عن موسى عن جابرقال بهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء قال العراق يحتمل أن المراد مطلق الكتابة كتابة اسم صاحب القبر عليه أو تاريخ وقائه أو المرادكتابة شيء من القرآن وأسها الله تصلى المنبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الارض فيصير تحت الأرجل وقال الحالم في المستدرك بعد تنفر يجه هذا الحديث هذه الإسانيد صحيحة وليس العمل عليها فان أئمة المسلمين من الشرق الى الغرب يكتبون على قبوره وهو شي أخذه الخلف عن السلف و تعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهى (حن تقصيص القبور) بالقاف قال في النهاية هو بناؤها بالقصة وهو الجص

بالنار وحيند فلا بأس بالتطبين كما نص عليه الشافعي قلت التطبين لايناسب ماورد من تسوية القبو ر المرتفعة كما سبق وكذا لايناسب بقوله أن يغني عليه والظاهر أن المراد النهى عن الارتفاع والبناء مطلقا وافراد التجصيص لانه أتم في احكام البناء فضص بالنهى مبالفة فرأو يكتب عليه مح يحتمل النهى عن الكتابة مطلقاً ككتابة اسم صاحب الفبر وتاريخ وقائه أوكنابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الارض فيصير تحت الارجل قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك الإسناد صبحح وليس العمل عليه فان أتمة المسلمين من الشرق والفرب يكتبون على قبرهم وهو شي. أخذه الحلف عن السلف وتعقبه النحى في مختصره بأنه محدث ولم يلغهم النهى واقد تعالى أعلم. قوله (عن تقصيص القبور) بمني التجصيص (أو بيني عليه) من عطف الفعل على المصدر بتقدير ان وكذا فرأويجلس عليها أحد في قبل أراد القعود لقضاء الحاجة أوللاحداد والحزن بأن

#### تجصيص القبور

أَخْبَرَنَا عُمْرَانُ بُنْ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْزَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْية وَسَلَّمَ عَنْ تَجْصَيصِ الْقَبُورِ

#### تسوية القبور اذا رفعت

## (عن أبي الهياج) بفتح الهاموتشديدالياء المثناة من تحت وآخره جيم اسمه حيان بفتح الحاء المهملة

يلازه ولا يرجع عنه أو أراد احترام المبت وتهويل الآمر في القعود عليه تهاونا بالمبت والموت أقوال ورى أنه رأى رجلا متكتاً على قبر فقال لاتؤذ صاحب القبر قال الطبي هو نهى عن الجلوس عليه لما فيه من الاستخفاف عتى أخيه وحمله مالك على الحدث لما روى أن علياكان يقعد عليه وحرمه أصحابنا وكذا الاستخفاف عتى أخيه المحمل على ظاهره ما جام من النهى عن وطئه قوله (ضموى) أى جعل متصلا بالارض أو المراد أنه لم يجعل صنها بل جعل مسطحا وان ارتفع عن الارض يقلل واقد تعالى أعلم . قوله (عن أي الهياج) بفتح الهاء وتشديد الياء المثناة من تحت وأخره جيم اسمه حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت وأخره الواحد كذا ذكره السيوطي . قوله (مشرفاً) بكمر الراء من أشرف اذا ارتفع قيل والمراد هو الذي بني على حيارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصا والحجر ليمرف فلا يوطأ ولا فائدة في البناء عليه فغالك نهى عنه وذهب كثير الى أن الارتفاع المأمور اذاته ليس هوالنسنيم على وجه يعم أنه قبر والطاهم

# لَاتَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّاسَوْيَتَهَ وَلَاصُورَةً فِيَيْتِ إِلَّا طَمَسْتَهَا

### زيارة القبور

أَخْبَرَ فَي تُحَدُّ بَنُ آدَمَ عَنِ أَبْنَ فَصَلْ عَنْ أَبِي سَنَانَ عَنْ مُحَارِبْ بِنِ دَارَ عَنْ عَبْد الله ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمْ مَيْتُكُمْ عَنْ لَيْرِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ مَيْتُكُمْ عَنْ لِلْوَر وَوَهَا اللّهُ عَنْ لَكُمْ وَنَمَيْتُكُمْ عَنْ النّبِيد وَنَبَيْتُكُمْ عَنْ الدَّيْنِيد لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ فَي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ أَنِي اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وتشديدالمثناة منتحت وآخره و نابن حسن الآسدى الكوفى ليس له فى الكتب إلاهذا الحديث الواحد ﴿ ولا تقولوا هجرا ﴾ قال في النهاية أي فحشا يقال أهجر في منطقه يهجر إهجاراً اذا فحش

أن التسوية لا تناسب التسنيم (ولاصورة) أى صورة نى روح (الا طعستها) طعسهاأعاها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك وافة تعالى أعلم. قوله (نهيتكمالح) فيه جمع بين الناسخ والمنسوخ والاذن بقوله فزور وها قيسل يعم الرجال والنساء وقبل مخصوص بالرجال كما هو ظاهر الحظاب لكن عموم علة التذكير الواردة فى الاحاديث قد تؤيد عموم الحكم الاأن يمنع كونه تذكرة فى حق النساء لكرة غفلتهن واقة تعسالى أعلم (ما بداك بلا هعز أى ظهر لكم (الافى سقاء) أى تحربة (فى الاسقية) أى النظر وف والالا يصع المقابلة. قوله (ولا تقولوا مجراً) بعنم الهاء أى مالاينبنى من السكلام فانه

#### زيارة قبر المشرك

أَخْبَرَنَا تُتَيِّبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّهُ بُنُ عُبِيْدِ عَنْ يِزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَى طَازِم عَنْ أَيْهُمْرِيْوَ قَالَ زَارَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْمُ قَسَلَمْ قَبْرَ أُمَّهِ فَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ أَنْ مَرْبُونَ قَالَ زَارً وَمُؤَلِّدُ وَقَالَ أَنْ مَنْ عَرْوَجً فَي فَلْ أَزُورَ قَبْرَهَا أَنْ أَنْ مُنْ فَعْرَدُ فَلْ فَوْدَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَنْ فَرُورُوا الْقُنُورَ فَأَمَّا ثَذَكُ كُمُ أَنْوْتَ

## النهى عن الاستغفار للمشركين

أَخْبَرَنَا نُحَدَّدُ بُنُ عَسِدَالاَّعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا نُحَدُّ وَهُو اَبْنُ ثَوْرِ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُهْرِئَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَيْهِ قَالَ لَمَّ حَصَرَتْ أَبَاطَالِبِ الْوَقَاهُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبْقُ اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ وَعِنْدُهُ أَبُوجَهْلَ وَعْسِدُاللهِ بْنُ أَنِي أُمْيَةً فَقَالَ أَيْءَمِّ قُلْ لاَإِلْهَ إِلاَّاللهُ كَلَيْهَ

وكذلك اذا أكثرالكلام فيا لاينبغى والاسم الهجر بالضم وهجر يهجرهجراً بالفتح اذا خلط فى كلامه واذا هذى

ينافي المطاوب الذي هو النذكير . قوله (فبكروأبكي الح) كاأنه أخذ ما ذكر في الترجة من المنتم عن الاستففار أو من مجرد أنه النظاهر على مقتضى وجودها في وقت الجاهلية لا من قوله بكي وأبكي اذ لا يلام من البكاء عند الحضور في ذلك المعالم المناب أو الكفر بل يمكن تحققه مع النجاة والاسلام أيضاً لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك في ذلك مسلك أنها ما بلغتها الدعوة ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة المولدي تأويل الحديث أن الاستغفار فهم فيدين أم تبلغه الدعوة فلا مابية المنافر في تأويل الحديث النالاستغفار فهم فيمكن أنه ما شرع الاستغفار الالاهم الدعوة لا لغيرهم وان كانوا ناجين وأما من يقول بأنها أحياله صلى الله تمال علمه وسلم قامنا به فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الاحياء وأثما من من يقول بأنه تالمل يوفقها للغير عند الاستخار من القيامة فهو يقول بمنم الاستغفار لها تقطعان فلا حاجهة من يقول بأنه تعالى يوفقها للغير عند الاستخار من القيامة فهو يقول بمنم الاستغفار لها تقطعان فلا حاجهة لما تأول كانوا على تصوية على الحائل لمن تأول كانوا على حجم المسالك وافة تعالى أعلم قوله لا كان قبل الاحياء والحائلة لم الحائل وافة تعالى أيوله كان قبل الاحياء على الما كان قبل الاحياء والحائلة لما تأول كان قبل الاحياء على الحيالة والم تعالى المنافرة على المنافرة على الحائلة والمنافرة كلية كان قبل الاحياء على المنافرة على المائلة كان قبل الاحياء على المائلة كان قبل الاحياء على المائلة كان قبل الاحياء على عبد المسالك وافة تعالى أولد كلية كان منافرة على المنافرة على المنافرة

لْمَحْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَذَو جَلَّ فَقَالَ لَهُ الْوَجُهْلِ وَعَدْاللّهُ بْنُ أَنِي الْمَيَّةَ يَا أَوْطَال الْرَغْبُ عَنْ مَلَّة عَبْدَ الْمُطَلّب عَنْ مَلّة عَبْدَ الْمُطَلّب عَنْ مَلّة عَبْدَ الْمُطْلِب فَقْ مَلَّة عَبْدَ الْمُطْلِب فَقْ اللّهِ عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْاسْتَفْفَرَ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ أَنْهُ عَلْكَ فَازَلْتُ مَا كَانَ النّبِيّ عَلَى اللّهُ عَنْكَ فَازَلْتُ مَا كَانَ النّبِيّ . وَاللّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَقْفُرُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَيَزَلْتْ إِنَّكَ لَا تَهْدَى مَنْ أَحْبَدَت مَ أَخْبَرَنَا إِسْحَق عَنْ أَنِي الْحَلْمِ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُمَا أَوْاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# الامر بالاستغفار للمؤمنين

لَّخَرَنَا يُوسُفُ ثُنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاتٌ عَنِ أَنْ جُرَعُ قَالَ أَخْرَنَى عَبُدُ الله أَبْنُ أَيْمِلُكُمَّ أَنَّهُ سَمَّ مُحَدَّ بْنَقِيْسِ بْنِغْرَمَةَ يَقُولُ مُمْثُ عَاتِشَةَ تُحَدَّثُ قَالَتْ أَلاَ أُحَدِّنُكُمْ عَتَى وَعَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلِّمَ قُلْنَا بَلَى قَالَتْ لِلَّا كَاتَتْ لِلْتِي النِّي هُوعَنْدِي تَعْنِي النَّيِّ مُوعِنْدِي تَعْنِي النَّيِّ مَلَى اللهِ عَنْدَ وَجُلِيهُ وَبَسَطَ طَرْفُ إِزَارِهِ عَلَى فَراشِهِ النَّبِي عَنْدَ وَجُلِيهُ وَبَسَطَ طَرْفُ إِزَارِهِ عَلَى فَراشِهِ

أو بقدير أعنى أو مرفوعة على حذف المبتدأ أى هى كلة ﴿ أَحَاجٍ ﴾ أشفع أشهد كما أشفع وأشهدانياك مسينة من المسلمين الذين ماتوا بالمدينة ونحوهم كما جاءكت له يوم القيامة شافعا وشهيدا ﴿ ما لم أنه ﴾ صينة المستكلم على بناء المفعول من النهى . قوله ﴿ فَازَلت ﴾ وما كان استغفار والثاؤل في واقعة أي طالب ما . قبل ذلك وهو قوله تمالى ما كان النبى الح فلا منافاة . قوله ﴿ لما كانت ليلتى التي هو عندى ﴾ أى ليلة من - يحلة الليال كان فيها عندها ﴿ انقلب ﴾ أى رجع من صلاة الشأه

﴿ فَلْمِ لِلْبُ إِلَا رَبُّما ظَنَ ﴾ أى قدر ذلك وهر بفتح الراء و إسكان الياء وبعدها مثلثة ﴿ وأخذ رداه رويدا ﴾ أى برفق ﴿ وتقنعت إزارى ﴾ قال النووى كذا فى الأصول بغير باء وكأنه بمدى لبست إزارى المذا عدى بنفسه ﴿ فأحضر ﴾ بحاء مهملة وضاد معجمة أى عدا والاحضار والحضر بالضم العدو ﴿ مالك ياعائشة حشيا ﴾ بفتح الحاء المهملة و إسكان الشين المعجمة مقصور قال فى النهاية أى مالك قد وقع عليك الحشا وهو الربو والنهج الذى يعرض للسرع فى مشيه والمحتد فى كلامه من ارتفاع النفس وتواتره يقال رجل حثى وحشيان ﴿ رابية ﴾ أى مرتفعة البطن ﴿ قال لا ﴾ فى مسلم لا شى. وفى رواية لا ذي شى ورانت السواد ﴾ أى الشخص ﴿ فاهرنى ﴾ بالراى أى دفعنى واللهز الضرب بجمع الكف ﴿ وأنت السواد ﴾ أى الشخص ﴿ فاهرنى ﴾ بالراى أى دفعنى واللهز الضرب بجمع الكف

(الاربيًا ظن) منتح را. وسكون بادبعدها مثلثة أى قدر ما ظن (رويدا) أى برقق (وتقنعت ازارى) كذا فى الاصول بغير با. وكا نه بمعنى لبست ازارى قلداعدى بفسه ( قاحضر) من الاحتمار بحا، مهملتوضاد معجمة بمعنى العدو ( قليس الاأن اضطجمت ) أى فليس بعدالدخول منى الا الاضطحاع المذكر واسم ليس وخيرها مخدوف ( حشيا) بفتح حامهملتوسكو زشين معجمة مقصور أى مرتفعة النفس متواترية كا يحصل للمسرع فى المشى ( واية ) أى مرتفعة البطن ( لتخبر فى ) جنت لام ونون ثقيلة عضار عالواحدة المخاطبة من الاخبار قسكسرالرا معهنا و تفتح فى الثاني ( فأنت السواد ) أى الشخص ( طهز فى براى معجمة فى آخره قَالَ فَالَّجِرْ عِلَ أَنَاقَ حِينَ وَأَيْتَ وَلَمْ يَدُّلُ عَلَيْ وَقَدْ وَصَعْت ثَيَابِكَ فَادَانِ فَأَخْفَى مَنْكَ فَأَجَنَّهُ فَأَحْ مَنْكُ فَأَجَنَّهُ الْأَقْمِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَالْدَانِ فَا أَنْ أَوْفَظَكَ وَخَشِيت أَنْ تَسْتُوحْنَى فَأَمْنَ أَنْ أَوْفَظَكَ وَخَشِيت أَنْ تَسْتُوحْنَى فَأَمْنَ أَنْ آلَهُ وَلَا لَيْكُمُ لِكُومُ وَلَنَّا أَنْ اللَّهُ عَلَى أَفْلِ اللَّهِ وَإِلَّا اللَّهُ عَلَى أَهُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَهُولُ يَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ قُولِ السَّلَامُ عَلَى أَهُولِ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَهُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْكُ وَالْمَالَةُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمَلْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَلْكُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

فىالصدروروى فلهدنى بالدال المهملة قال النووى وهمامتقار بأن قال ويقرب مهما لكزه وكزه

واللمن الضرب بجمع الكف فالصدر وفي بمض النسخ ظهدني بالدال المهملة من اللهد وهو الدفع الشديد في الصدر وهذا كان تأديبا لهما من سوء اللفان ﴿ أَن يحيف الله على ورسوله ﴾ من الحيف بمعني الجور أي بأن يدخل الرسول في نو بتك على غيرك وذكر الله لتنعظيم الرسول والدلالة على أن الرسول لا يمكن وفيه من يعمل بدون اذن من الله تمالى لفو كان منه جور لكان اذن الله تمالى له فيه وهذا غير ممكن وفيه دلا تحق من ركم جورا الا اذا كان واجا ﴿ وقد وضعت ﴾ بكسر الناء لحله المملك المالية والحيث في المستقدمين كم أي المتقدمين ولا علم الله في الدين وكذا المستأخرين ﴿ إن شاء الله كا للترك للها كا الا عمان. قوله المتحدمين على المتحدمين ولا علم المناء في المعرف المتحدمين أي أي في قريه ولا يخالفة بين الحديثين لجواز تعدد الواقعة. قوله ﴿ كلا كان عليه المتحدمين كا أي في آخيه

صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَخْرُجُ فِي آخِرِ اللَّيلِ إِلَى الْقَيْمِ فَقَفُولُ السَّلَامُ عَلَيْهُمْ وَالْمَوْمِينَ وَاللَّا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحقُونَ اللَّهُمَّ اعْفُر لاَهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اعْفُر لاَهُمُ وَاللَّهُمُ اعْفُر للَّهُمَّ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اعْفُر اللَّهُمَّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرَدَد عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بُرِيَدَةً عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ ال

## التغليظ في اتخاذ السرج على القبور

أُخْرَنَا أُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ جُعَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِح

عره بعد حجة الرداع وانتسالى أعلم (متواعدون غدا). أىكان كل منا ومسكم وعدصل به حضور غد أى يوم القيامة ومواكان أى مشكل بعضهم على بعض فى الشفاعة والشهادة وانه تسالى أعلم قوله (فرط) بفتحين أى متقدمون زائرات القبور قبل كان ذلك حين النهى ثم أذن لهن حين نسخ النهى وقبل بفين تحت النهى لمفلة صبرهن وكثرة جزعهن قلت. وهو الاقرب الى تخصيصهن بالذكر ولمتنظذ لملسجد عليه قبل أن يحسلها قملة يسجداليها كالوثن وأماء من لمتخذ صحفة في حيوار مسلمة أهجل

عَنِ أَنِ عَبَّاسِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ زَارٌ اتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَمُمَّا لَلْسَاجَدَ وَالشُّرُجَ

# التشديد في الجلوس على القبور

أَخْبَرَنَا نَحُدُ بُنُ عَبْدَ الله بِن الْمُبَارِكَ عَن وَكِيعٍ عَنْ شُفَيَانَ عَنْ سُمِيلٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَلَي عَلَى أَخْبَرَنَا نَحْدَلُ اللهُ عَلَى جُرَةً خَلَى أَحْدُلُمُ عَلَى جُرَةً حَلَّى تَكْرِقَ لَلْ هُوْرَدَةً فَالَ وَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ النَّفِرِ بْنَ حَرْمٍ عَنِ النَّفْرِ بْنَ عَبْدَ الله السَّلَى عَنْ عَمْدِو بْنَ حَرْمٍ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَشْمُدُوا عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَشْمُدُوا عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَشْمُدُوا عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَلْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَشْمُدُوا عَلَى الله عَنْ عَلْمُ وَبْ وَحْمٍ عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ يَعْدِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَشْمُدُوا

#### إتخاذ القبور مساجد

أُخْبَرُنَا عَمْرُونُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَد بَنُ الْحَرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُهُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَعِيد أَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَاتَشَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ قُومًا أَتَخُلُوا تُجُورً أَنْيِاتُهِمْ مَسَاجَدَ . أَخَبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبدالرِّحِمِ أُبُو يَحْيَى صَاعَقَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَلُو سَلَمَةَ الْقُرَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنِ سَعْد عَنْ يَزِيدُ بْنِ الْمَادِ عَنِ أَنِّ شِهَابٍ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمَسَيِّبِ

في مقبرة من غير قصد الترجيمنمو، فلا حرج فيه وقال جاعة بالكرا مة مطلقا ﴿ والسرج ﴾ جمع سراح والنهي عنه لانه تضييع مال بلا نفع ويشبه تعظيم القبور كاتخاذها مساجد. قوله ﴿ لان تجلس ﴾ بفتح اللابجيتها خيره خير ﴿ حَي تحرق﴾ من الاحراقيوضميره المجمرة ﴿ ليامٍ ﴾ بالنصب وتصبير الجلوس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْيُهُودَوَالنَّصَارَى اتَّخَنُوا قُبُورَ أَنْيَا يُهِمْ مَسَاجِدَ

# كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية

أَخْرَنَا تُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله بنِ الْمُبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَسُودِ بنِ شَيْبَانَوكَانَ نقة عَنْ عَالد بنِ شَمَيْرِ عَنْ بَضِيرٍ بْن نَهِيكَ أَنَّ بَشِيرَ بْن الْخَصَاصِيةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشَى مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمْ فَقَلَ عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِينِ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هُوُلاءِ مَرْاً ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هُولاء خَيْرًا كَثِيرًا فَخَانَتْ مِنْهُ الْيَفَانَةُ فَرَأَى رَجُلاً يَشِي بَنْ الْتُشْرِر فِي نَعَلَيْهِ فَقَالَ لِعَمَّا فِي السَّيْئِينِيْنَ النَّهْمِا

# التسهيل في غير السبتية

أَخْبَرَنَا أَحْمُدُ بُنُ أَبِي عَبَيْدُ اللهِ الْوَرَّاقُ قَلَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بُنُ زُرِيْعٍ عَنْ سَعيد عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَولَّى عَنْهُ أَصُحَابُهُ أَنَّهُ لَيْسَمُ قَرَّعَ نَمَالِهِمْ

والخلاف فيه قد تقدم والله تسال أعلم. تموله ﴿مساجد﴾ أى قبلة للصلاة يصلون البها أو بنوا مساجد علمها يصلون فيها ولمل وجه الكرامة أنه قد فيضى ال عادة نفس الفبر سيا في الانبياء والاحبار قوله ﴿ والمنظورة و وصلوا الى الحير والكفار بالمكل ﴿ ياصاحب السبتيتين ﴾ بكسر السين نسبة الى السبت وهو جلود البقر للمدبوغة بالقرظ يتخذ منها النمال المعارفة بالقرط يتخذ بنها النمال المعارفة بالمعارفة المنافقة بالنمال ولمنافقة بالمعارفة بالمعارفة المنافقة المنافقة بالمعارفة المنافقة على المنافقة المنا

## المسألة في القبر

أَخْسِرَنَا تُحَدَّدُ بُنُ عَدْ الله بن الْمَارِكَ وَإِرَاهِمِ بْنُ يَعْقُوبَ بَنِ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَلَيْهِ وَنَ فَقَلَ مَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ الْمَهُ اللّهُ عَنْ الْمَهُ اللّهُ عَنْ الْمَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْلُكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

### مسألة الكافر

أَخْرِنَا أَحْدُبُنُ أَبِي عُبِيْدِ الله قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِدَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الْمَبْدُ إِذَا وَضَعَ فِي قَرِّهِ وَتَوَلَّى عَثْمَا أَحُكُابُهُ انَّهُ لَيْسَمَّعُ قَرْعَ نِعَالِمْ أَتَاهُ مَلَكَانَ فَيْقُعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فَي هَذَاالِّجُلِ مُحَسِّد صَلَّى اللهُ

فى المقابر بالتمل اذ لايسمع قرع النمل الاأذا مشوا بها والحديث المتقدم بدل على عدم الجواز فينبغى رفع التعارض لحل هذا على غير السبتية توفيقا بين الحديثين وأنت قد عرفتان دلالة الحديث المتقدم على عدم الجواز أنه لل عدم الجواز أنه المحديث على الجواز بأن يقال لايام من ذلك جواز مشجم بها فأنه بجوز أنه ذكر ذلك صلى الله تسال عليه وسلم على عادات الناس ولا يلزم من هذه الحكاية من غير انكار تقرير مشيم بها سها اذا سبق منه النهى الذى تقدم فعلى تقدير تسليم دلالة الحديث المتخدم على الناس تعلم من الأنماد والله تسالم اعلى والله تسلم الما المحديث المتقدم على النهى الابعارضه هذا الحديث ولا يدل على خلافه والله تسالم أعلى قودر الإناس موضع الاختيار . قوله يلايا من دوضع الاختيار . قوله يلايا من حدوضع الاختيار . قوله

عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيْقَالُ لَهُ الْقُوْ إِلَى مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَلِكَكُ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا خَيْرًا مِنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيَرَاهُمَا وَأَمَّا الْكَافُرُ أَوْ الْنَافَقِ فَيْقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي اقُولُ كَا يَقُولُ النَّاسُ فَيْقَالُ لَهُ لَا دَرِيْتَ وَلا تَلَيْتُ ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِيْنَ أَذُنَيْهُ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيه غَيْرُ الثَّقَائِين

#### من قتله بطنه

أَخْرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنى جَامِعُ بْنُ شَدَّادِ قَالَ سَمْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَسَارِ قَالَ كُنْتُ جَالسًا وَسُلَيْانُ بْنُ صُرَدوخَاللَبْنُ عُرْفُطَةَ فَذَكُوا أَنْ رَجُلا تُوفَى مَاتَ بَبِطْنِه فَأَذَاهُمَا يَشْتَهِانَ أَنْ يَكُونا شُهَدَاءَ جَنَازَته فَقَالَ أَحَدُهُما للاّخَرَ الْمَيْقُلُ رَسُولُ الله صَلَّى الله قَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يَقْتُلهُ بَطْنُه فَلْنُ يُعَذِّبَ فَى قَبْرِه فَقَالَ الاّخَرُ بَلَى

(لا دریت ولا تلیت) قال الحظایی هکذا برویه المحدثون والصواب ولا اتثلیت علی و زن افتحلت من قولهم ما ألوت هذا الاحر أی مااستطعته وقال معناه ولا قرأت أی لا تلوت فغلبوا الواو لیزدوج الکلام مع دریت قال الازهری و پروی أتلیت بدعو علیه أن لا یتلو أهله أی لایکور شما أولاد تتلوها (من يقتله بطنه) قال فرانبایه أیالذی یموت بمرض بطنه

ركنت أفرل كما يقول الناس) يريد أنه كان مقلها في دينه للناس فلم يكن منفردا عنهم بمذهب فلا اعتراض عليه حقا كان ماعليه أو باطلا (لادريت) أي لاحققت بفسك أمر الدين (ولا تليت) كم أي ولا تبعت من حقق الآمر على وجهه أي تقلد غير المحق لاينفع وانحما ينفع تقلد أهل التحقيق ففيه أن تقلد أهل التحقيق نافع وافته تصالى أعلم وقيل أصله تلوت بالوار بمنى قرأت الاأنه قلبت الواو للازدواج (بين أذنه) أي على وجهه. قوله (من يقتله بطنه) قبل هو أن يقتله الإسهال

#### الش\_هيد

أَخْبِرَنَا إِبْرَاهِمُ مُنُ الْحُسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ لَيْثُ بِنْ سَعْدُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنْ صَالِح أَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرُو حَدَّنَهُ عَنْ رَاشد بن سَعْدُ عَنْ رَجُلَ مِنْ أَصْحَاب النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَمَّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ اللهُ مَابَالُ الْمُؤْمِنِ يُفْتَدُونَ فَى قَبُورِهُمْ إِلاَ الشَّهِيدَ قَالَ كَفَى يَبارِقَةَ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهُ فَنَنَةً ، أَحْبَرَنَا عُبِيدُ أَللهُ بْنُ سَمِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنِ التَّبِعِيْ عَنْ أَبِي عُمْهَانَ عَنْ عَامِرَ بَنَ مَالك عَنْ صَفْوَانَ بْنَ أَمْيَةً فَالَ الشَّاعُونُ وَالْمَلْوُنُ وَالْغَرِيقُ وَالنَّفَسَادُ شَهَادَةً قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُنْهَا مَرَازًا وَرَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم

كالاستسقاء وغوه وقال القرطي في التذكرة فيه قو لان أحدهما أنه الذي يسيمه الدرب وهو الاسهال والثانى أنه الاستسقاء وهو أظهر القولين فيه لأن العرب تنسب موته الى بطنه يقول قتله بطنه يعنون الداء الذي أصابه في جوفه وصاحب الاستسقاء قل أن يحوت إلا بالذرب في كائم قدجم الوصيفين و الوجود شاهد المبيت بالبعلن أن عقله لا يزال حاضراً وذهنيه باقياً الى حين موته بخلاف من يموت بالسام والبرسام والحيات المطبقة أو القولنج أو الحصاة فتغيب عقولهم في فعدة الآلام ولورم أدمنتهم ولفساد أمزجتها فاذا كان الحال هكذا فالميت يوت وذهنه حاضر وهو عادف بالله في إبراهيم من الحسن حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن مصاوية ابن صالح أن صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب الني صلى الله على وسلم أن وجلا قال يارسول الله مابال المؤمنين يفتنون في قبو رهم إلا الشهيد قال كني بارقة السيوف على رأسه فتنه كي قال القرطي في التذكرة مناه أنه لوكان في هؤلاء المقتولين نفاق كان السيوف على رأسه فتنه كي قال القرطي في التذكرة مناه أنه لوكان في هؤلاء المقتولين نفاق كان

وقيل الاستسقاء قيل الوجود شاهد أن المبت بالبعان لايزال عقله حاضرا وذهنه باقيا الى حين موته فيموت وهو حاضر العقل عارف باقه . قوله (يفتتون) أى يمتحنون بسؤال الملكين فيالقبور ﴿ كَفَى بيارقة السيوف﴾ أى بالسيوف البارقة من البروق بمنىاللمان والاضافة مناصاة الصفةالمالموصوف أى ثباتهم عند السيوف و بغلم أو واحهم قه تعالى دليل اعمسانهم فلاحاجة لل السؤال واقه تعالى أعلم

### ضمة القبر وضغطته

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ نَحْدً الْمُنْفَرِيْ قَالَ حَدَّثَنَاأَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبِيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ قَالَ هَذَا الَّذِي

المؤمن البذل والتسليم فه نفسا وهيجان حمية الله عز وجل والتعصب له لاعلاد كلته فهذاقد أظهر المؤمن البذل والتسليم فه نفسا وهيجان حمية الله عز وجل والتعصب له لاعلاد كلته فهذاقد أظهر صحدة ما فيضميره حيث رز للحرب والقتل فلباذا يعاد عليه السؤال في القبر قاله الترمذي الحكيم قال القرطبي وإذا كان الشهيد لايفتن فالصديق أجل خطر أواعظم أجرا أفهو أحرى أن لا يفتن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال وقدجا في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهداء أن لا يفتن فكيف بمن هو أعلى مرتبة من الشهداء أن لا يفتن فكيف بمن هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد قلت قد صرح الحكيم الترمذي بأن الصديقين لايستلون وعبارته ثم قال تعالى و يفعل الله مايشاء وتأو يله عندنا والله أن من من توجيه حديث الشهيد والشهداء وما نقله القرطي عن الحكيم في توجيه حديث الشهيد وقدجن المختلفظ ابن حجر في كانب بذل الماعون في فضل الطاعون بأن التمعيم في كل شهيد وقدجزم الحافظ ابن حجر في كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون بأن المسبر بالطعن لايستل لأنه نظير المقتول في المركة و بأن الصابر بالطاع وقد قال الميسية إلاما كتب الله له اذامات فيه بغير الطمن لايفتن أيضا لإنه نظير المرابط وقد قال الحكيم في توجيه حديث المرابط إنه قدربط المنسانة عارض المسانة على الموجزة وصيرها جيشا قد فيسيرا الشاعرب المخاربة المحكم في توجيه حديث المرابط إنه قدربط المسانة على سهدة وسجنها وصيرها جيشا قد فيسيرا الشعار المنات المحترد المرابط المنفسة وسجنها وصيرها جيشا قد فيسيرا الشعارية المحاربة

قوله ﴿ ضمة الفير وضفطته ﴾ يفتح الضاد الممجمة عصره و زحته قبـل والمراد الثقاء جانيه على جسد الميت قال النسفى يقال أن ضمة الفير ابما أصلها أنها أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الفيـية الطويلة فلسا ردوا اليها ضمتهم ضمة الوالمدة غلب عنها ولدهائم قدم عليها فن كان لله معليماضمته برأقة و وفق ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطا منها عليه تربها

تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفَتَحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّهَ وَشَهِدُهُ سَبُعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمُلَائِكَ لَكَ لَقَدْ صُمَّ ضَمَّةً ثَمَّ فُرْجَ عَنْهُ

#### عذاب القبر

أَخْ مَرَنَا إِسْ حَقُ بُنَ مَنْ صُورِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ أَيهِ عَنْ خَيْشَةَ عَنِ الْبَرَاء قَالَ يُنَبِّتُ الله الذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ التَّابِ فِي الْحَيَاةِ اللَّذْيَا وَفِي الآخرة في عَذَابِ الْقَبْرِ . أَخْبَرَنَا ثَعَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنْ مَرْبَدَ عَنْ سَعْد بْنِ عَبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاء بْنَ عَارِب عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يُثَبِّثُ الله الذَّينَ آمنُوا إِلْقَوْلِ النَّابِ فَي الْخَيَاةِ اللَّذِينَ وَفِي الآخِرَةِ قَالَ نَرْلَتُ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

أعدائه فاذا مات على هذا فقيد ظهر صدق مافيضميره فوقى فئتة القبر ﴿ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السياء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه ﴾ زاد البيهق في كتاب عذاب القبر يعنى سعد بن معاذ و زاد في دلائل النبوة قال الحسن تحرك له العرش فرحاً بر وحه و روى أحمد والبيهق من حديث عائشة عن النبي صلى القاعليه وسلم قال إن القبر ضغطة لوكان أحد ناجياً منها نجا منها سعد بن معاذ قال أبو القاسم السعدى لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولاطالح غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الصغط المكافر وحصول هذه الحالم و المراد بضغط القبر

قوله ﴿ هذا الذي تحرك له العرش﴾ زاد البيهى في كتاب عذاب القسر يعني سعد بن معاذ وزاد في دلائل النبوة قال الحسن تحرك له العرش فرحا روحه وروى أحمدوالبيهني من حديث عائشة عن النبي صلى القه تعالى عليه وسلم قال ان القبر صفحة لو كان أحد ناجيا مانجا منها سعد بن معاذ قوله ﴿ في عذاب القبر ﴾ أى في الدؤال في القبر ولما كان الدؤال يكون سبيا المغذاب في الجاقبه لوفي حق بعض عبر عنه باسم المذاب فالمراد بالتثنيت في الآخرة هو تثنيت المؤمن في الفتراع عنسوال الملكين إماه

يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللهُ ودِنِي دِينُ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَ قُولُهُ يَبْبُثُ اللهُ مَّذَ اللّهِ عَنْ أَخْرَنَا سُو بُدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ حَدِّتَنَا عَبُدُ اللهُ عَنْ حُمِّد عَنْ أَنَّسِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرُ فَقَالَ مَثَى مَاتَ هَذَا قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلَةِ فَسُرَّ بِنْلِكَ وَقَالَ لُوْ لَا أَنْ لاَتَمَافَتُوا الدَّعُوثُ اللهُ أَنْ فَمَ مَثَى مَاتَ هَذَا قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلَةِ فَسُرَّ بِنْلِكَ وَقَالَ لُوْ لاَ أَنْ لاَتَمَافَتُوا الدَّعُوثُ اللهُ أَنْ فَي مَاتُ هَذَا قَالُوا مَاتَ فِي الْجَاهِلَةِ فَسُرَّ بِنْلِكَ وَقَالَ لُوْ لاَ أَنْ لاَتَمَافَتُوا الدَّعُوثُ اللهُ أَنْ يُسْمِعُمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهَ عَنْ الْعَبْرَ فَي اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ الْمَالَةُ مَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْدَ مَا عَرَبُتِ الشّمْسُ فَسَمَعَ صَوْنًا فَقَالَ بَهُودُ لُكُونَا فَعَلَ مُعَلّمَ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى الْعَلَيْ عَلْمُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى الْعَلَالِي الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

التقام جانبيه على جسد الميت وقال الحكيم الترمذى سبب هذا الصنط أنه مامن أحد الاوقد ألم بذنبما فدركم هذه الصنطة جزاء لها ثم تدركدار حمة و كذلك ضغطة سعد بن معاذفى التقصير من البول قلت يشير الى ما أخرجه البيهق من طريق ابن اسحق حدثنى أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلفكمن قولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهذا فقالواذكر لناأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شل عن ذلك فقال كان يقصر فى بعض الطهور من البول وقال ابن سعد في طبقاته أخبر شبابة بن سوار أخبر فى أبومعشر عن سعيد القبرى قال لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم شلم المختلف منها أضلاعه من أثر البول وأخرج البيهق عن الحسن أن الني صلى الله عليه وسلم قال حين دفن سعدين معاذ أنه ضيف القبرضمة حتى صار مثل الشعرة فدعوت الله أن وفعه عنه وذلك بأنه كان الإيستبرى»

قوله ﴿فَسَرِيفَكُ ﴾ علىنامالمفعول من السرو روالمرادأ زيل عندما فحقه من الغم والحنون باحبّال أن يكون الميت مؤسامهذبا في القبر ويحتمل أن يقال لجواز السرو ربعذاب عدواقه من حيثية عداوته معرافة تعالى ﴿أَذَاكِ تَدَفُوا ﴾ أي لو لاخشية أن يفضي سماحكم الى ترك أن يدفن بعضكم بعضا ﴿أن يسمعكمُ ﴾ من الاسهاح ﴿عَدَابِ القبرِ ﴾ أي الصوت الفني هو أثره والا فالمغذاب لا يسمع وافة تعالى أعلم

#### التعوذمن عذاب القبر

أَنْسَلَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَيْ هُرَرُهُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنَّي أَبِي كَثِيرِ أَنَّ اللّهَمَّ اللّهَ حَدَّثَهُ عَنْ أَيْ هُرَرُهُ عَنْ رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنَّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَنْلَبِ الْقَدْ وَأَعُودُ بِكَ مَنْ عَنْلَا اللّهِ وَأَعُودُ بِكَ مَنْ فَتْلَة أَلْحَيَا وَالْمَاكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فَتْلَة أَلْحَيالًا وَ أَعُودُ بِكَ مَنْ فَتْلَة أَلْحَيالًا عَلَى اللّهُ مَا عَذَالًا عَنْ مُعَلِّو عَنَ وَأَعُودُ بِكَ مَنْ فَتْلَةً الْحَيالُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْ هُرَيْكًا أَنْ مَعْلَو عَنَ أَنْ وَهُمْ أَنْ عَنْ أَنْ هُرَرُونَ مَا عَذَالًا عَلَى هُرَيْرُونَ وَاللّهُ عَلَيْ هُرَيْرُونَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ بَعْدَ ذَلْكَ يَسْتَعِيذُ مَنْ عَذَالًا عَلَى عُرْقُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ بَعْدَ ذَلْكَ يَسْتَعِيذُ مَنْ عَذَالًا فَيْرَا وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ بَعْدَ ذَلْكَ يَسْتَعِيذُ مَنْ عَذَالًا أَخْرَى عُرَاقً اللّهُ عَلَيْ وَسُلّمَ عَنْ أَنْ مُورَادً عَنْ أَنْ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلًا فَلَا أَخْرَى عُولُولُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَلْكُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلًا فَلْ أَنْهُ عَلْهُ وَسُلًا فَلْهُ عَلْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمٌ فَلَكُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسُلًا فَلْ أَنْهُ عَلْهُ وَسُلّمُ فَلَكُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلًا فَلْمُ وَاللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلًا فَلْدُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

من البول ثم قال الحكيم وأما الآنبيا فلا يعلم أن لهم فالقبو رضمة ولاسؤالا لمصمتهم وقال النسنى فى بحرالكلام المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبر و يكون له صنعاة القبر فيجدهو لذلك وضع ف بحد التيمى قال كان يقال ان ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغبية الطويلة فلسارد الها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها فن كان تقسطيعاً ضمته برأفة و وفق ومن كان عاصياً ضمته بعنف سخطا منها عليه لرجا ﴿ وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتتة التي يفتن بها المر. فى قبره ﴾ روى الإمام أحمد فى كتاب الزهد وأبونديم فى الحلية عن

قوله (من قتةالحيا) هو بالقصر مفعل من الحياة أريدبه الحياة و بالمهات الموت. قوله (فغ رالفتة الح). الفتنة هى الامتحان والاختبار والمراد هها سؤال الملكين روى أحمد فى كتاب الزهدو أبو فعيم فى الحلية عن طامِس قال ان الموتى يفتنون في قبورهم سبعا وكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم قالت الآيام

بِهَا الْمَرْ أَنْ فَقَرِهِ فَلَسَّا ذَكَ رَنْكَ ضَعَ الْمُسْلُونَ ضَجَّةً حَالَتْ يَنِي وَبَيْنَ أَنَّ أَفَهُمَ كَلَامَ رَسُولِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتُ لَوَجُلِ وَمَدِينَ أَنْ بَارَكَ اللهُ لَكُ مَاذَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلْتُ لَوَجُلِ قَلْ فَدْ أُوحَى إِلَى أَنْكُم تُقْتُونَ فَى الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فَنْتَهُ الدَّجَالَ . أَخْبَرَنَا قَتْنِيتَهُ عَنْ مَالِك عَنْ أَنِى الزَّيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَنْ عَبْدَالله بِنَ عَلَيْسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُعلَيْهُم هَذَا النَّعَالَ كَا يَعلُهُم أَنْ رَسُولَ الله مَّلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُعلِيهُم هَذَا النَّعَالُوسِ اللّهُ وَاللّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاللّهُ مِنْ النَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمْ وَالْكَمْ وَاعْدُرُ بِكَ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاللّهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْمَدِورَ فَلَا اللّهُ مَنْ النَّهُ وَلَيْكُ مَنْ اللّهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْهَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ النَّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَالْ إِنْمَالُوسُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْيُهُودُ وَهَى اللّهُ مَنْ النَّهُ وَلَا اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْيَهُودُ وَهَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْيَهُودُ وَهُولُ اللّهُ صَلَى اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْمِولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمُودُ وَهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنَالِكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْمُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْم

طاوس قال ان الموتى يفتنون فى قبو رهم سبماً فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الآيام ورى ان جريج فى مصنفه عن الحرث بن أبى الحرث عن عبيد بزعمير قال يفتن رجلان مؤمن ومنافق فيفتن أر بعين صباحا ﴿ وَقَدْ أُوحِى الى أَنكَمْ تفتنون فى القبنة وهى الامتحان والاختبار ﴿ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>صنج المسلمون ضبحة ﴾ أى صاحو اصيحة (سكنت ) بالنون بعدالكاف أوالنا. ﴿ قَرَ يَا ﴾ قيل وجهالشبه بين الفتنين الصدة والهول والمعوم قوله ﴿ فارتاع ﴾ الارتباع الفزع والمواد أنه صار ذلك السكلام عنده بمنزلة خبر لم يسبق به علم و يكون شنيما مشكر اثم رده بقوله انحسائفات البيو دالخ بناء على أنهما أوحى اليعقبل ومقتضى الظاهر أنهل كان لا وحى اليعقيس هذا من باب الانسكار بمجرد عدم الديل بل لقيام أمارة ما على العدم أيضافيا أنه يجوز

فَلَبْنَا لَيَالَيْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ أُوحَى إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُدُورِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمْعُتُ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْرِ . أَخْبَرَنَا قَيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ تَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعيذُ منْ عَـذَابِ الْقَبْرِ وَمنْ فْنَةَ الدَّجَّال وَقَالَ إِنَّكُمْ تُفْتُنُونَ في قُبُورُكُمْ ۚ . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَاتْشَةَ دَخَلَتْ مُهُودِيَّةٌ عَلَيْهَا فَأُسْتُوهِبَيُّهَا شَيْنًا فَوَهَبْتُ لَمَا عَاتَشَةُ فَقَالَتْ أَجَارَكُ أَللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَاتَشَةُ فَوَقَمَ فَىنْفْسَى مَنْ ذَلْكَ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَّرْتُ ذَلكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيُمْذَنُّونَ فِي أُورِهُمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَائمُ . أَخْرَنَا نُحَمَّدُ مِنْ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثنا جَر رُعَن مَنْصُور عَن أَبِي وَامُل عَنْ مَسْرُ وِقَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلِيَّ بَجُو زَتَان مْنْ مُجُرِّ يَهُود أَلمَدينَة فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذِّبُونَ فِي قُبُورِهُ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أَنْمُ أَنْ أُصَـِّقُهُمَا فَحَرَجَا وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَقُلتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ عُجُوزَتْين مْنْ عُجُز يَهُود الْمَدينَةَقَالَتَا إِنَّ أَهَلَ الْقُبُورِ يُعَنَّبُونَ فِي هُبُورِهُمْ قَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذِّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائُمُ كُلُّهَا فَ رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ

انكار مالايشت الابدليل إذا لم يتم عليه دليل وظهر امارة ماعلى عدمه وان كان حقا ولا اثم بانكاره. قوله (دخلت بهودية عليها / الظاهر أن هذه الواقعة غير الآو لم وهي متاخرة عنها فهذه الواقعة كانت بعدأن أوحى اليه وأما قولها دخلت عليها عجوزتان الخ فذاك عين هذه الواقعة الا أنعوقع الاقتصار على ذكر الواحدة أحيانا وجه ذكرهما أخرى. قوله (ولم أفعم) من أنعم أى لم قطب تضى بذلك الظهور كذب اليهود

## وضع الجريدة على القبر

وافترائهم فالديرونحر بفهم الكتاب. قوله (بحائط بستان سم) حال بتقدر قد (في كبير) أي فيها يشقل عليهما الاحتراز وان عليهما الاحتراز عنه (بلي) أعبل فها ينقل بنا. على اتخاذهما عادة و بعد الاعتياد يصعب الاحتراز وان كان قبل ذلك لا يصعب فصح الانجاب والسلب جيما والناس فيه كلام كثير (يشي) أي بين الناس بالخيمة الباء للمصاحبة و يحتمل أنها التعدية أي يجرى النمية (لعله أن يخفف كم أن زائدة تصبيها لمكلمة لعل بصى وضمير لعله العذاب أو الشأن وضمير يخفف الدذاب البتة إن كان على بناء المفعول و بجوز أن يكون الفعل. قوله أن يكون الفعل. قوله

(أن أحدكم اذامات عرض عليه مقعده بالنداة والمشي) قال القرطبي قبل ذلك مخصوص بالمؤمن الكامل الايمان ومن أراد الله أنجاه من النداة والمشي) قال القرطبي قبل ذلك مخصوص بالمؤمن وأخر سيثاً فله مقعدان براهما جمعاكما أنه برى عمله شخصين في وقتين أو و قت واحد قبيحاً وحسنا وقد يحتمل أن براد بأهل الجنة كل مزيد خلها كيفماكان ثم قبل هذا المرض انماهوعلى الروح وحده و بجوز أن يكون مع جزءمن البدن و بجوز أن يكون عليه مع جميع الجسد فترداليه المؤوح كا ترد عند المسئلة حين يقعده الملكان و يقاله انظر الى مقعدك من النار قد أبدالكالله مقعدا من الحبي بجوز أن يكون المعنى ان كان من أهل الجنة في قال الجنة في قال التوريش من أهل المناه الكبرى الآن الشرط والجزاء أذا أتحدا دل على الفخامة كقولهم من أدرك الضيار فقد أدرك المدعى وقال التوريشتي تقديره ان كان من أهل الجنة فيقعده من مقاعدا هن الحيث من عند القد كراه قومائم ومن أدرك الضيار فقد أدرك المدعى وقال التوريشتي يوم القيامة كان من أهل الجنة فيقعده من مقاعدا هل الجنة يعرض عليه «وهذا مقعدك حق يبعثك الله يوم القيامة كالم المجاة ومنزلة بلعى يوم القيامة كان من أهل الجنة ومعناه أنه يرى بعد البعث من عند القد كرامة ومنزلة بلعى يوم القيامة كان المناهدة المؤمنة ومنزلة بلعي بيوم القيامة كان من أهل أجنة ومعناه أنه يرى بعد البعث من عند القد كرامة ومنزلة بلعى يوم القيامة كان قالمة ومنزلة بلعى من عند القد كرامة ومنزلة بلعى يوم القيامة كرامة ومنزلة بلعى

<sup>﴿</sup> فَنَ أَهِلَ الْجُنَّةِ } أَى فِيمِ صَهِ عِلِهِ مَنْ مَقَاعَدُ أَهِ الْفَقَاعِدُ أَهِلَ الْجُنَّةَ ( حتى يعثه الله ) و بعد

فَيْقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَة

# أرواح المؤمنين

أَخْبَرَنَا قَتْيَبُهُ عَنْ مَالِكَ عَنِ أَنْ شِهَابَ عَنْ عَبِدَالَّرْ فَنِ أَبْنَ كَمْبِأَتَهُ أَخْبَرَانًا أَبَاءُ كُمْبَ أَنْ مَالِكَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَثَمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِن طَائرٌ في شَجَرِ الْجُنَّةَ حَتَّى يَنْمَتُهُ أَللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جَسَدَهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . أَخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُعَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عُمِي

عنده هذا المقمدكما قال صاحب الكشاف فى قوله تعالى و إن عليك لعنتى الى يوم الدين أى انك منعوم مدعو عليك باللعنة الى يوم الدين فاذا جا ذلك اليوم عذبت بما تنسى اللعن عنده . وفى رواية مسلم حتى يمثلك الله اليه قال ابن التين معناه لا تصل الجنة الى يوم القيامة ﴿ اننسمة المؤمن ﴾ قال القرطي أى روح المؤمن الشهيد ﴿ والرّ فى شجر الجنة ﴾ قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام

البعد يقطع المرض و يتحقق الدخول . قوله ﴿ قيل هذا مقعدك حريب عند أن الاشارة الى القرارة الى الله الله المقدد لله أي القريم عنه القرل الما المقدد المروض وحق غاية للمرض أي يعرض على الما المعد ثم بعد البعد المحت أم المدوض وحق غاية الموض أي يعرض على الله المعدث ثم البعد البعد البعد المحت أم المواجدة المحتود المواجدة الثانية والتخصص بأهل النار وقع من الواوا والقد قمال أعلى والمحتود في المحتود في المواجدة المحتود في المحتود إلى المواجدة المحتود في المحتود المواجدة المحتود إلى المواجدة المحتود إلى المحتود إلى المحتود المحتود في المحتود المحتود المحتود المحتود المحتودة المحتود المحتودة الم

قَالَ حَدَّثَنَا سُلْيَانُ وَهُوَ إَنُ الْمُضِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَّسَ قَالَ كُنَا مَعَ عُرَيَيْنَ مَكَةً
وَالْمَدِينَة أَخَذَ يُحَدَّثُنا عَنْ أَهُلَ بِمَرْ فَقَالَ انْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَمَ وَسَلَّمَ لَيُرِينا مَصَارِعَهُم
بِالاُّمْسِ قَالَ هَنَا مُصَرَّعُ فُلْانَ انْ شَاء أَلهُ أَنَّهُ عَنَا قَالَ عُمْرُ وَالنَّدِيمَةُ بِالْخُقَ مَاأَخَطُوا تِيكَ
فَيْمُولُ الْفَيْرِينَ فَاتَأْهُمُ النِّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى يَافَلانُ بُنُفلانَ يَافلانُ مُرَّدُكُمُ أَجْسَادًا لاَأَزُ وَلَحَوْدُهُمْ مَاوَعَدَى الله حَقَّا فَقَالَ عُمْرُنَكُمُ أَجْسَادًا لاَأَزُ وَلَحَوْدُهُمْ مَاوَعَدَى الله حَقَّا فَقَالَ عُمْرُنَكُمُ أَجْسَادًا لاَأَزُ وَلَحَ

هذاالعموم محمول على المجاهدين وقال القرطي هذا الحديث ونحوه محمول على الشهداء وأما غيرهم فتارة تكون في السهاء لافي الجنسة وتارة تكون على أفنية القبور قال ولا يتعجل الأكل والنعيم لاحد الاللشهيد في سبيل انه باجماع من الامة حكاه القاضى أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي وغيرالشهداء بخلاف هذا الوصف اتما يملاً عليه قبره و يفسح له فيه قلت وقد و رد التصريح بأنهذا الحديث في الشهداء في بعض طرقه عندالطبر افي أخرج من طريق سفيان بن عينة عن عمر و بن دينار عن ابن شهاب عن ابن كمب بن مالك عن أيه قال قال رسول الله صلى الله على وسلم أرواح الشهداء في طير خضر تعلق حيث شاعت وقال الامام محس الدين بن القيم عرض عليه مقمد لا يدن على أن الارواح في القبر ولاعلى فنائه بل على أن لها اتصالا به يصح أن يعرض عليا مقعدها فان للروح شأنا آخر فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن بحيث اذا سلم على صاحبه ردعليه السلام وهي في مكانها هناك وهذا جبر بل عليه السلام رآه الذي صلى الله عليه وسلم وله ستهائة جناح منها جناحان سدا الأفق وكان يدنو من النبي صلى الله على وسلم وله ستهائة جناح منها جناحان سدا الأفق وكان يدنو من النبي صلى الله على ملكن

تأكل وترعى. قوله (لورينا) بفتح اللام (مصارعهم) أى المحال التي قتلوا فيها والضمير المكفرة (بالامس) أى من يوم القشل (تكلم) من الشكليم (ما أنتم بأسمع) أى يسمعون كساعكم. قوله

عَنْ أَنْسِ قَالَ سَمَمَ ٱلْمُسْلُمُونَ مِنَ اللَّيلِ بِيشْ بَشْرِورَسُولُ الله صَلَّى ٱللَّهَ عَلَيْ وَسَلَّمَ أَمُّ يَنَادَى يَاأَبَا جَهْلُ بْنَ هَشَامُ وَيَاشَيَهُ بْنُ رَبِيمَةَ وَيَاعْتَبُهُ بْنُ رَبِيمَةَ وَيَأْلَيَّهُ بْنُ خَلْفَ هَلْ وَجَدْتُهُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا فَالْى وَجَدْتُ مَاوَعَدنِى رَبِّى حَقًا قَالُوا يَارَسُولَ الله أَوْتُنَامِي قُومًا قَدْ جَيُّهُوا فَقَالَ مَالْتُمْ بِأَسْمَ لِمَا أَقُولُ مَنْهُم وَلَكَنَّهُمْ لاَ يُسْتَطِيعُونَ أَنْ بُحِيبُوا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آ دَمَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَنْ حُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَلْسِ بَدْرِ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُكُمْ خَفًا قَالَ أَنْهُمْ يَيْسَمَعُونَ الآنَ مَاأَهُولُ هُمْ

أنه كان هذا اللغو وهو في مستقره من السموات وفي الحديث في رؤية جبريل فرفس رأسي فا جبريل فحلت وأمن فا جبريل فحلت وأنا جبريل صاف تدميه بين السهاء والارض يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فجلت لا أصرف بصرى الى ناحية الارأيته كذلك وهذا محل تنزله تمالى الى سهاء الدنيا ودنوه عشية عرفة ونحوه فهو منزه عن الحركة والانتقال وانما يأتى الفلط هنا من قياس الفائب على الشاهد فيمتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التى اذا شفلت مكانا لم يمكن أن تكون في غيره وهذا غلط محض وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء موسى قائما يصلى في قبره ويرد على من يسلم عليه وهو في الرفق الاعمال و لاتنافي بين الأمرين فان شأن الروح غير شأن الروح في مثال حيث أن الشعاع انما هو عرض الشمس وأما الروح فهي نفسها ننزل و كذلك رؤية النبي صلى انه عليه وسلم الانبياء ليلة الإسراء في السموات الصحيح أنه رأى فيها الارواح في مثال الإحساد مع ورود أنهم أحيا في قبورهم يصلون وقد قال النبي صلى انة عليه وسلم من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا بلغته وقال ان انله وكل بقبرى ملكا أصطاه أسماع الحلائق علا يصلى على ما حد قبر على أحد الى يوم القيامة إلا أبلغنى باسمه واسم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في على الديل يقبل على أحد الى يوم القيامة إلا أبلغنى باسمه واسم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في على المياء والم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في على الميا الميان الله واسم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في على الميا المياه واسم أبيه هذا مع القطع بأن روحه في على الميا على الميا المنابع الحلائق

<sup>(</sup>جيفوا) بتشديد الياعلىبنا الفاعل كماهوه تمتضى ظاهرالصحاح أى صاروا جيفا منتنة والجيفة كدمر

فَذُكَرَ ذَلَكَ لَمَاتَشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ أَنُ عُمَرَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ إِلَّنَ يَعْلُمُونَ أَنَّ اللَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقْ ثُمَّ قَرَأْتُ قَوْلَهُ إِنَّكَ لَاتْسُمِهُ الْمُو الآية . أَخْرَنَا أَقْلَيْهُ عَنْ مَالك وَمُغيرة عَنْ أَبِي الزَّنَاد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آ دَمَ وَفَحَديثَ مُغيرَةَ كُلُّ أَبْنَ آ دَمَ يَأْكُلُهُ النَّرَابُ

أعلى عليين مع أرواح الآنبيا وهوالرفيق الآعلى فئبت بهذا أنه لا منافاة بين كون الروح في عليين أو الجنة أو السها وأدفها بالبدن اتصالا بحيث بدرك تسمع وتصلى وتقرأ وانما يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوى ليس فيه ما يشاهد به هذا وأمور البرزخ والآخرة على نمط غير لكون الشاهد الدنيوى ليس فيه ما يشاهد به هذا وأمور البرزخ والآخرة على نمط غير المالوف في الدنيا الى أن قال والروح من سرعة الحركة والانتفال الذي كلمح البصر ما يقتصى عروجها من القبر الى السها في أدنى لحظه وشاهد ذلك روح النائم فقد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تختر ق السبع الطباق وتسجد فه بين يدى العرش ثم ترد للي جسده في أيسر الزمان وهل ابن عمر كي بكسر الها أي غلط وزيا ومعنى ﴿ انحيا قال الني صلى الله عليه وسلم انهم الآن يعلمون أن الذي كنت أفول لهم هو الحق ثم قرأت قوله المك لا تسمع الموثى في قال البيه قي الملم لا يمنع من السباع والجواب عن الآية أنهم لا يسمعهم وهم موتى ولكن الله أحياهم مسمود وغيرهم بل ورد أيضا من حديث عاشمة أخرجه أحد باسناد حسن فان كان محفوظا في كان رواية هؤلا الصحابة لكونها لم تشهد القصة فيكا رجعت عن الانكار لما ثبت عندها من رواية هؤلا الصحابة لكونها لم تشهد القصة في كان محفوظا في كان حورة المهد القصة

الجيم جيفة الميت اذا أنّن فهو أخص مزالميتة . قوله (وهل ابزعمر) بكسرالها. أى غلط وزنا ومعنى كذا فالهالسيوطى (إنك لاتسمع الموتى) له لمديت . لا يقتضى أنهالمسمع لمم بل يقتضى أنهم يسمعون فليكن المسمع لهم في تلك الحالمة والقتمالى لاهوصلى القتمالى عليه وسلم على أنه يمكن أنافة تنعالى أحياهم فلالميزم المراح الموتى بالموتى والمدين المحمون منك كالموتى والحديث لا يخالفه ولا يشبح الانتفاع للبيت و بالجلة فالحديث صحيح وقدجا. بطريق فتخطئه على متجهة والله تمال أعلم . قوله (كل ابن آدم) أى جميع أجرائه وأعضائه والقصفة جزئية بالنظر

الْآعِبُ النَّنْ مَنْ مُ خُلِقَ وَفِيهُ رَكِّ . أَخْ بَرَنَا الرَّسِعُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبُ بْنُ اللَّيْثَ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبُ بْنُ اللَّيْثَ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثَ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثَ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَنْبَنِي الْنُ آذَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغَى اللَّهُ أَنْ يَكْنَبَنِي الْنُ آذَمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغَى اللهُ أَنْ يَكْنَبَنِي أَنُ آذَمُ وَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغَى اللهُ أَنْ يَشْتَمَنَى أَمَّا اللهُ اللَّهُ وَلَيْسَ آخَرُ الْخَلْقِ بِأَعْرَ عَلَى مِنْ أَوْلَهُ وَأَمَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَهُمْ أَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ الا عجب النب ﴾ زاد ابن أبي الدنيا في كتاب البعث عن سعيد بن أبي سعيد الخدري قيل يارسول الله وما هو قال مثل حبة خردل قال القرطي هو جز الطيف في أصل الصلب وقيل هو رأس المصمص ﴿ منه خلق ومنه يركب ﴾ أي أول ما خلق من الانسان هو ثم ان الله

الى أفراد ابن آدم ضرورة أن انه حرم على الارض أن تأكل أجساد الآدبيا. ﴿ الانجبالذنب ﴾ هو يفتح مهملة وسكون جيم أصل الدنب وظاهر الحديث أنه يبقى قبل هو عظم لعليف هو أول ما يخلق من الآدى و يبقى قبل هو عظم لعليف هو أول ما يخلق من الآدى و يبقى منه ليجاد تركب الحلق على معيد الحدرى قبل بارسول الله وماهو قال مثل حجة خردل وقال المظهرى أراد طول بنائه لا أنه لا يبلى أصلا لانه خلاف المحسوس وقبل أمر العجب عجب فانه آخر ما يخلق وأول ما يخلق مخال الأنه الديلى أصلا أي بعد خلقا واثناني بعضمها ﴿ ومنه خلق ومنه بركب ﴾ أى أول ما يخلق منا الانسان هو ثم ان الله تعالى ييف له المن ركب الحلق منه تارة أخرى والله تعالى أعلم - قوله ﴿ كذبين ﴾ من التكذيب أى أنكرت ما أخيرت به من البحث وأنكرت قدرتي عليه في أفتل بل السكل على حد سواء بمكن بكلمة كن هذا بالنظر الياقسل وأما بالنظر المعقولهم وعادتهم فأخر الحاق أسهل كما قال تعلى هو أعمل وعادتهم فلا وجهادت كذيب أصلا ﴿ وأماشته ﴾ أى ذكره أسوأ في وأشل منا على الكنها دون الشناعة في الأول أيضا موجودة بنسبة الكذب الى المجاره والسجر اليه تعالى عن ذلك علوا كيما لكنها دون الشناعة في هذا يظهر ذلك اذا نظر الناظر الى كيفية تحصيل الولد تعالى عن ذلك على الموقعة عصيل الولد

تعالى يقيه الى أن بركب الخلق منه نارة أخرى ﴿كَانَ رَجَلَ مَنَ كَانَ قَبْلُكُمْ يَسِي. الظَّن بعمله فلما حضرته الوفاة قال لأهله اذا أمامت فاحرقوني الحديث ﴾ قال ابن الجوزي في جامع المسانيد

والمباشرة بأسبابه مع النظر الى غاية نزاهته تعالى والذاك قال تعالى تعالى السموات يتفطرن منه و تنشق الارضروتيخر الجبالهدا والله تعالى أعلم . قوله ﴿ حين حضرته الوفاق﴾ ظرفى المقول المتأخر الالاسراف المتقدم ﴿ استحقوق﴾ قبل روى استحقوق السخرق والسكل بمنى وهو الدق والطعن ﴿ تماذرونى ﴾ أنه رأى أن جمعه بكون حيثة ستحيل اللهجمها فيحتمل أنه رأى أن جمعه بكون حيثة مستحيلا والقدرة لا تعلق بالمستحيل فالقدرة فعلى يتمنى والحدرة لا تعلق بالمستحيل فالقدرة على يمكن وانحا فرض غير المستحيل مستحيل على المتحيل مستحيل مستحيلا والقدرة لا تعلق من الدين بالضرورة والكفر هو الأول لا الثانى في المستحيل مستحيلا فيا لم يشك عنده أنه ممكن من الدين بالضرورة والنفحة والأول لا الثانى ويتحتمل أن شدة الحقوف طيرت عالم أنه شيء لاحتال أنه لعلم ينفعه فهو فيا قال وضل في حكم الجيون وأجاب بعض بأن هذا جالم المبادق شيء لاحتال أنه لعلم ينفعه فهو فيا قال وضل في حكم الجيون وأجاب بعض بأن هذا جالم المبادق شيء لاحتال أنه لعلم ينفعه فهو فيا قال وضل في حكم الجيون

#### البعث

فان قبل هذا الذى ما عمل خيرا قط كافر فكيف ينفر له فالجواب قال ابن عقيل هذا رجل لم تبلغه المدعوة (غرلا) أىغير مختونين (فأول الحلائق يكمى ابراهيم) قال القرطي فالتذكرة فيه فضيلة عظيمة لابراهيم عليه السلام وخصوصية لهكا خص موسى عليه السلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجده متعلقاً بساق العرش مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الارض ولم يلزم من هذا أن يكون أفضل منه قال وتكلم العلما" في حكاية تقديم ابراهيم عليه

انه ﴾ بالبعث للحساب والجزاء ﴿ غرلا ﴾ بعنم الفين المعجمة وسكون راء جمع أغرل وهو الذى لم يختن أى يحشرون كما خلقوا لايفقدمنهم شى. قلت كان هذا فىسلامة الاعتفاء لافى الطول والعرض وانقاتمالى أعلم . قوله ﴿ وأول مزيكمى ابراهم ﴾ هذه خصوصية ولايلزم هنه أن يكون أفضل من نينا صلى الله تعالى عليموسلم قيل لانه جردع الثياب فىسيل القمحين ألقى فىالتار فقال تعالى ياناركونى برداوسلاما على ابراهيم والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فكيف بالعورات ﴾ أى تنكشف العورات و ينظر بعضهم الى عورة

قَالَ حَدَّثَى أَبْنُ أِنِي مُلْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَدَّ عَنْ عَائَشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالَ إِنَّ الْإَمْرَ أَشَدُّمْنَ أَنْ يُمْشُهُمْ وَلَكَ ، أَخْبَرَنَا مُحَدَّبُنُ عَبْدالله بْنِ الْمُبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوهِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِمْ أَنْ عَبْدالله بْنِ الْمُبَارِكَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوهِشَامٍ قَالْ وَلَنْ مُرْزَةً قَالَ قَالَ وَاللّهُ مَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْ هُرَيْزَةً قَالَ قَالَ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ أَلِهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَى اللّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

السلام في الكوة فروى أنه لم يكن في الاولين والآخرين نقد عور وجل عبد أخوف من إمراهيم عليه السلام فن حجل له كسوته أمانا له ليطمئن قلبه ويحتمل أن يكون ذلك لما جاء به الحديث من أنه أول من أمر بلبس السراو بل اذا صلى مبالغة في الستر وحفظا لفرجه أن يمس مصلاه ففعل ما أمر به فيجزى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جرده ونوعوا عنه ثيابه على أعين الناس كما يفعل بمن يراد قتله وكان النار في الدنيا والآخرة وجزاه بذلك العرى أن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة على رؤس الاشهاد وهذا أحسنها واذا بدى في الكسوة بابراهيم عليه السلام وثني بمحمد صلى انته عليه وسلم أتى محمد صلى انته عليه وسلم الكين ويرا القيامة فيكون كانه كمي مع إبراهيم عليهما السلام قال الحليمي روى البيق في كتاب الأسماء والصفات عزابن عباس قالفال رسول انته صلى انته عليه وسلم انكم محشورون حفاة عراة وأول من يكسى من عزابن عباس قالفال رسول انته صلى المنه أو يؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى بي المختم على العرش شم يؤتى بي من الميامة على العرش شم يؤتى بي الميرس غل كمي حلة من الجنة لا يقوم له البشر ثم أوتى بكرسي فيطرح لى على ساق العرش (يحشر في كسي ومن القيامة على ثلاث الماضي عياس قالعرش م يؤتين راهبين اثنان على بعير الحديث في قال القاضي عياص العرس أنه العرش ويحسل العراس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغين راهبين اثنان على بعير الحديث في قال القاضي عياض

بعض يغنيه عن النظر الى غيره فضلا عن العورة . قوله ﴿ بحشر الناس يوم القيامة ﴾ ظاهره أنه حشر الآخرة وغالب العلما. على أنه حشر فىالدنيا وهو آخر أشراط القيامة وهذا هو المناسب لمسا سيجي. من

أَثْنَانَ عَلَى بَعِيرِ وَقَلَانَةٌ عَلَى بَعِيرِ وَأَرْبَعَةُ عَلَى بَعِيرِ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرِ وَتَحَشُّرُ بَقِيَّتُهُمُّ النَّارِ تَقَيِّلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَنْسُوا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنْ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمْيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفْيْلِ عَنْ حُذَيْفَةً بْنِ أَسِيدٍ عَنْ أَي ذَرَ قَالَ إِنَّ الصَّادِقَ الْمُصْدُوقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتَى أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ فَلَاثَةً أَقُولَيٍّ فَوْجٌ رَاكِينَ طَاحِينَ كَاسِينَ وَفَوْجٌ

هذا المحشر في الدنيا قبل قبام الساعة وهو آخر أشراطها ويدل على أنه قبل يوم القيامة . قوله وتحشر بقيتهم النار تقبل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث التوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتحسى معهم حيث أصبحوا عدن ترحل الناس وفي رواية تطرد الناس الى محشرهم وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى عدن ترحل الناس وفي رواية تطرد الناس الى محشرهم وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تقوج النار من أرض الحجاز وفي بعض الروايات في غير مسلم فاذا سمتم بها فاخر جوا الى الشام كأنه أمر بسبقها اليه قبل ازعاجها لهم وذكر الحليمي أن ذلك في الآخرة فقال يحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام يحتمر الناس على ثلاث طرائق اشارة الى الابرار والمخلطين والكفار فالابرار الراغبون الى الله تعالى فيها أعد لهم من ثوابه والراهبون هم الذين بين الحوف والرجاء فاما الابرار فانهم يؤتون بالنجائب وأما المخلطون فهم الذين أديدوا في هذا الحديث وقبل انهم يحملون على الأبحرة وأما الفجار الذين تحشرهم النار فان اقدتمالى يعث اليهم ملائكة فتقيض لهم ناراً تسوقهم ولم يرد في الحديث الا كزكر البعير وأما ان ذلك من ابل الجنة أو من الابل التي تحسل محتمد يوم القيامة فهذا مالم يأت بيانه والأشبه أن لا تكون من نجائب الجنة لان من حقوله خرج من جلة الابرار وكان مع ذلك من جلة المؤمنين فانهم بين الخوف والرجاء لآن من هؤلاء من بعلة الابرار وكان مع ذلك من جلة المؤمنين فانهم بين الخوف والرجاء لآن من هؤلاء من يغفر الله له ذفو به فيدخله الجنة ومنهم من يعاقب بالنارثم غيز جه منها و يدخله الجنة وانا كانوا كذلك لم بلق أن يردوا موقف الحساب على نجائب الجنة ثم ينزل الله بعضهم الى النار لان من من أنه أن يردوا موقف الحساب على نجائب الجنة ثم ينزل الله بعضهم الى النار لان من

الفيلولة والبيتونة ونحوهما فبحمل قوله يوم القيامةعلىممنىقرب يوم القيامةأو بعد زمان آخرالعلامات

تَسْحَبُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَنَحْشُرُهُمُ النَّارُ وَفَرْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ يُلقى اللهِ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلَاَيْنَقَى حَتَّى انَّ الرَّجُلَ لَتَسُكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ يُعطِيهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لاَيَقْدُرِعَلَيْهَا ذكر أول من يكسي

أكرمه الله بالجنة لم يهنه بعد ذلك بالنار والى هذا القول ذهب الغزالى قال الفرطبى فى التذكرة وما ذكره القاطبى عياض من أرب ذلك فى الدنيا أظهر لمما فى الحديث نفسه من ذكر الممساء والصباح المبيت والقاتلة وليسرذلك فى الآخرة ﴿ وفوج يمشون و يسمون يلتى الله الآفة على الظهر فلا يعقى أحد حتى أن الرجل ليكون له الحديقة يعطيها بذات القتبلا يقدر عليها ﴾ قال القرطبى

من يومالقيامة مجازا اعطاء للقريب منالشء حكم ذلك الشيء . قوله ﴿ وَيَسْمُونَ ﴾ منالسمي أي يجرون فيالارض من شدة المشي ﴿ الآفة ﴾ أي آفة الموت ﴿ بذات القتب ﴾ أي بالنافة وهذا لايناسب الآخرة والقتب فتحتين للجمل كالاكاف لغيره . قوله ﴿ فِيوْ خَذْبُهم ذات الشَّمال ﴾ أي طريق النار لعلم الذين

### في التعزية

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنُ زَيْدُ وَهُو إَنْنُ أَيِ الزَّرْقَا. قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَالِدُ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمْفُ مُعَاوِيَةً بْنَ قُرَّةً عَنْ أَيْهِ قَالَ كَانَ نَيْ الله صَلَّى الله عَلْمِ وَسَلَمَ إِذَا حَلَسَ يَجْلُسُ الله نَفَّرُ مِنْ أَعْفَ طَهْرِهِ فَيُقْمَدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَلَّكَ قَامَتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْضَرَ الْحَلْقَةُ لِذِكْرَ أَبْهِ خَوْنَ عَلِيهِ فَفَقَدُهُ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهُ فَقَالَ مَالِيَ لَآدِي فَلَقَيهُ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَقَالَهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِي لَآلَى وَلَيْتُ هُلَكَ فَقَلَهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَشَالُ مَنْ بُنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَلَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَكَ أَنْ عَنْهُ إِلَى بَاللهُ مَنْ أَنْهِ عَلَيْهُ وَلَا يَافُلانُ أَيْمَ كَانَ أَحْبُوهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى بَافِهُ مَنْ أَبُوابِ الْجَنَّةُ إِلاَّ وَالْوَا فَالْ فَذَاكُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَمْ فَلَكُ فَاللهُ وَمُؤْمِلُونُ أَنْهُ عَلَيْهُ إِلَى بَافِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةُ إِلاَّ وَجَدْتُهُ قَدْسَمُ اللهُ فَاللهُ وَمُؤْمُ أَحْبُ اللهُ قَالَ يَافُلانُ أَنْ يَسْمُونُ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ فَقَدُهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ إِلْ يَعْلُمُ اللهُ فَاللّهُ عَنْ اللهُ فَلَوْلُونُ وَلَا لَهُ فَاللّهُ عَلْهُ لِلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ فَلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

# نوع آخر

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْ طَاوُسِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَبِيهُرَ يْرَةَ قَالَ أَرْسِلَ مَلَكُ لَلْوْتِ الْمُوسَى عَلْيْ السَّلَامُ فَلَسَّاجِاً هُ صَكَّةً فَقَقَاً عَيْنَهُ فَرَجَعَ

هذا يدل على أن ذلك فى الدنيا كما قال عياض ﴿ أُرسل ملك الموت ﴾ لم يرد تسميته فى حديث مرفوع وورد عن وهب بن منه أن اسمه عزرائيل رواه أبو الشيخ فى العظمة ﴿ الى موسى فلما جله صكه فققاً عينه ﴾ قال ابن خزيمة أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا ان كان موسى

ارتدوا بعده صلىانة تعالى عليه وسلم من أصحاب مسيلية ونحوهم . قوله ﴿ فيقعده ﴾ من أفعد . قوله ﴿ أُرسَلَ ملك الهوت الحج ﴾ لم يرد تسميته فى حديث مرفوع و و رد عن وهب بن منبه أن اسمه عزرائيل رواه أبوالشيخ فى العظمة ذكر السيوطى ﴿ صَكَعُ ﴾ لطمه ﴿ فَقَالَ بِهمرة فى آخره أَى شق ﴿ مَنْ ثُور ﴾ بفتح ميم وسكون الَّهِرَةِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنَى الَى عَبْد لَارِيدُ الْمُوْتَ فَرَدَّ اللهُ عَرْوَجَلَّ الِيهِ عَيْنَهُ وَقَالَ أَرْجِعُ الَيهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ بَلَهُ عَلَى مَنْ ثُورٌ فَلَهُ بَكُلِّ مَاغَطَّتْ بِلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةَ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبَّ ثُمَّ مَهُ قَالَ الْمُوْتُ قَالَ فَالآنَ فَسَأَلَ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يُشْيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةَ رَمْيَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرْيَتُكُمْ قَرْهُ لِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثْفِ الْأَخْر

عرفه فقد استخف به وان كان لم يعرفه فكيف يقتص له من فق عينه والجواب أن موسى عليه السلام انما لطمه لآنه رأى آدمياً دخل داره بغير اذنه و لم يعلم أنه ملك الموت وقد أباح الشارع فق عين الناظر في دار المسلم بغير اذن وقد جامت الملائكة الى ابراهيم والى لوط عليهما السلام في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء وعلى تقدير أن بكون عرفه فن أين لهذا المبتدع مشروعية له ولخص الحقالي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة وأن الله تعالى كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من وقال ابن قنية أنما فقاً موسى الله الموت يعنه البشرويتين ووالله ابن قنية أنما فقاً موسى الدين التي هي تخييل وتمثيل وليست عيناً حقيقة ومعنى رد الله على كال الصورة فيكون ذلك أفوى في اعتباره وقال غيره أنما للملمه لإنه جار لقبيض روحه من قبل أن يخيره لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن روحه من قبل أن يخيره لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعن روحه من قبل أن يخيره لما المسرق المناهوا الحق بها ها السكت (فلو كنت ثم) بغتم المثلة وآخره موحدة بوزن عظيم الومل المجتمع و يقال أن كنت الكرب الإحمر كه بالمثلة وآخره موحدة بوزن عظيم الومل المجتمع و يقال أن كنت الرمل المجتمع و يقال أن كنت الرمل المجتمع و يقال أن كنت المورد المثلات والمتحدة ورن عظيم الومل المجتمع و يقال أن هناك المورد الكت وفي كمن المحلة المناهوا المؤمن وحدة بوزن عظيم الومل المجتمع و يقال أن هناك المناه المحسورة المناه المحسورة ورقال عن مناك المورد المناه المحسورة المؤلفة المناه المحسورة المناه المحسورة المؤلفة المحسورة المحسورة المحسورة المحسورة ورقال على مناك المحسورة المختمورة المحسورة الم

مثاة مزفرقهوالظهر (ثمهم) هيما الاستفهامية حذف ألفها وألحقها ها.السكتأى ماذا (أديدنيه) منالادنا. أي يقربه (رمية) يفتح الواماًى قدرمية (فلوكنت ثم) بفتح المثلثة وتشديد الميم أعمالك (تحت

# كتاب الصيام

## باب وجوب الصــــيام

أَخْبِرَنَا عَلَيْ بُنْ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُو أَبْ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَمَلِ عَنْ أَيْهِ

ان ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فسات وعن وهب بن منبه أن الملائكة تولوا دفته والصلاة عليه وأنه عاش مائة وعشرين سنة

### كتاب الصوم

﴿ المرتفق ﴾ أى المتكن على المرفقة وهي الوسادة وأصله من المرفق كا نه استعمل مرفقه واتكا عليه

الكثيب ﴾ بالمثلثة وآخره موحدة بوزن عظيم الرمل المجتمع وفيه اشكال من حيث أنه كيف لموسى أن يلطم ملك الموت الذي جاء من الله تعالى ليقيض روحه ومن حيث أنه يفيد أن موسى اكان معتقدا للموت والفنا له بلكان يمتقد البقاله أو يظنه فانظر الى قول الملك عبدلا بر مدالموت وانظر الى قوله أيرب ثم مه حتى اذاعام أنه بالآخرة الموت قال فالآن والناس ماذكروا في تأويلا مايدفع الايراد بتمامه بلولايفي ببعضه والاقربأن الحديث من المشتهات التي يفوض تأويلها إلى الله تعالى لكن إن أول فأقر بالتأويل أن يقال كا "ن موسى ما علم أولا أنه جاء باذزالة بسبب اشتغاله بأمر منالامور المتعلقة بقلوب الانبياء علمهالصلاةوالسلام فلما سم منه أجب ربك أونحوه وصار ذلك قاطعاً له عما كان فيه و لم ينتقل ذهنه بما استولى عليه من سلطان الاشتغال أنه جا. بأمر الله حركه نوع غضب وشدة حتى فعل مافعل ولعل سر ذلك اظهار وجاهته عند الملائكة الكرام فصار ذلكسيا لهذا الآصل وأماقول الملك لايريد الموت فذاك بالنظر المظاهر مافعل من المعاملة وأماقوله ﴿ ارجعاليه فقل الح ﴾ فلعل ذلك لنفله منحلة الغضب الى حالة اللين ليتنبه بمــا فعل وأما قول موسى ثم ماذًا فلعلَّه لم يكن لشكُّ منه في الموت بالآخرة بل لتقرير أنه لايستبعد الموت حالا اذا كان هو آخر الامرماً لا وكون الموتآخر الامر معلوم عنده فلريكن ما وقع منه لاستبعاده الموت حالا وذلك لآنه حين انتقل الى حالة اللين علمأن ماوقع منه لاينبغي وڤوعهمنهوكذا علم أنعاجاميه الملك عنده منقوله يضع مدمالخ بمنزلة الاعتراض عليه بأنه يستبعد الموت أو يربد الحياة حالا فأراد سهذا الاعتذار عما فعل وقرر أنَّ الذي فعله ليس لاستبعاده الموت حالا اذ لايجي. ذلك من يعلم أن الموت هو آخر أمره فصاركا نهقال ان الذي فعله انسافعله لامر آخر كان من مقتضى ذلك الوقت في تلك الحالة التي كان فيها و الله تعالى أعلم

#### كتاب الصيام

المشهور بينهم تقديم الزكاة على الصوم وذكرها في جنب الصلاة والواقع في كثير من نسخ النسائي

عَنْ طَلْحَةٌ بْنُ عَبِيْدُ أَلَّهُ أَنَّ أَعْرَابِيًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ أَللهَ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ثَاتِرَ الرَّأَنُ تَطَوَّعَ يَرَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْنَى بَعِنَا أَفَتَرَضَ أَللهُ عَلَى مَنَ الصَّيَامُ قَالَ صَيَامُ شَهْر رَمَضَانَ إِلاَ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرُهُ وَسُولُ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى أَللهُ عَلَى مَن الرَّكَاةَ فَأَخْبَرُهُ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَيْئًا وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَفْلَحُ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَة إِنْ صَدَق ، أَخْبَرَنَا فَقَالَ وَاللّهَ عَلْهُ وَسَلَّمُ أَفْلَحُ إِنْ صَدَق أَوْ دَخَلَ الْجَنَة إِنْ صَدَق ، أَخْبَرَنَا مُعْلَمْ فَقَالَ وَاللّهَ عَلْهُ وَسَلَّمَ أَفْلَكُ إِنَّ صَدَق أَوْ دَخَلَ الْجَنَة إِنْ صَدَق ، أَخْبَرَنَا مُعَلِّمُ شَيْئًا وَسَلّمَ عَلْهُ فَعَلَى مَنْ أَلْفِي وَعَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ مُهِلّمَ عَنْ أَنْسِ قَالَ مُبْعِلًا أَنْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْءٍ فَعَالَ وَاللّهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْعً عَنْ أَنْسِ قَالَ أَنْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ فَقَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْتِقُ وَلَى اللّهُ عَلْمَ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ شَيْعٍ الْمُؤْتَقِ السَّمِي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى السَّمَةُ قَالَ فَنْ خَوْمَ فَالَ فَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

تقديم الصوم فمن قدم الزكاة فقد راعى قوله تعمال أقيموا الصلاة و آنوا الزكاقومن قدم الصوم فلطه واعى أول حديث في الباب فقيه تقديم الصوم على الزكاة وذكره في جنب الصوم ومع ذلك لإيخلوعن مناسبة معزية منافرة من حيث أن كلا من الصلاة والصوم عبادة بذية بخلاف الزكاة فانها عبادة مالية والقه بقسل أعلم .قوله (ثائر الرأس) أى منتشر شعره حال لأنه في معنى النكرة لكون الاضافة افغلية والحديث قد تقدم في أول كتاب الصلاة .قوله (بينا في القرآن) بقوله تصالى باأيها الفنن آمنوا لا تسالوا عن أشياء أن الديم المبلغ بقيال أن يكون من تألى الأداء الإمام بالمنع فيسأل ولكونه من أهل البادية لا بعلم بالمنع فيسأل ولكونه عافلا بسأل عما يليق السؤال عنه (والمائدة والمؤلفة في المنافقة عائل منافقة عائل عالم المائل عن المنافقة عن الربال المائل المؤلفة في الدينة لكونه من أهل البادية لا بعلم بالمنع فيسأل ولكونه عافلا بسأل عما يليق السؤال عنه (والمائلة عن غيال المائلة عن المنافقة عائلة عائلة

قَالَ فَمْنْ جَعَـلَ فَيَمَا ٱلْمَنَافَعَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِى خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَنَصَب فيهَا الْجَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمُنَافَعَ آتَتُهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعْمُ قَالَ وَزَعَمَ رُسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَسَ صَلَوَات في كُلِّ يُوم وَلَيْلَةَ قَالَ صَـدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلِكَ آتَتُهُ أُمْرَكَ مِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا زَكَاةَ أَمَوَالنَا قَالَ صَـدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَهُ أَمَرَكَ لِهِـذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ في كُلِّ سَنَة قَال صَدَقَ قَالَ فَبالذَّى أُرْسَلَكَ ٱللَّهُ أَمْرَكَ بِمِنَا قَالَ نَعْمِ قَالَ وَزَعَمِ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَن اسْتَطَاع الَيْه سَبِيلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهِذَا ۚ قَالَ نَحْمُ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثُكَ بالْحُقَّ لَاأَرْبِلَنَّ عَلْمِنَّ شَيْنًا وَلاَ أَنْقُصُ فَلَتًا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَأَنْ صَدَقَ لَيَدُّ خُلَنَ الْجَنَّةَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاد عَن اللَّيْت عَنْ سَعِيد عَنْ شَرِيك بْن أَبِي ر أَنَّهُ سَمَعَ أَنسَ بْنَ مَالك يَقُولُ بَيْنَا نَحْنَ جُلُوسٌ فِي ٱلمَسْجِد جَاءَ رَجُلُ عَلَى جَمَلِ فَأَنَاخُهُ فِي ٱلْمُسْجِد ثُمَّ عَقَلُه فَقَالَ أَهُمْ أَيُّكُمْ تُحَدِّدُ وَرَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكَىٰ، بِيْنَ ظَهْرَ انْيَهْمْ قُلْنَا لَهُ هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ ٱلْمُتَّكِيُّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَاأِنَ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي سَامُلُكَ يَامُحَـَّدُ فَشُدَّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْتَلَة فَلَا تَجَدَنَّ في نفسكَ قالَ

اريادة التوثيق والشيت كما يؤتى بالتأكيد لغلك و يقع ذلك أمر بهتم بشأنه ولم يقل ذلك لاثبات النبوة بالحلف فان الحلف لايكنى فى ثبوتها ومعجزاته صلى الله تعسال عليه وسلم كانت مشهورة معلومة فهى ثابتة بَلك المعجزات. قوله ﴿ آلله ﴾ بمد الهموة للاستفهام كما فى قوله تعالى آفته أذن لـكم. قوله ﴿ يين ظهرانهم﴾ أى يينهم ﴿ قد أجبتك ﴾ هذا بمنزلة الجواب بنحو أفا حاضر ونحوه

سَلْ مَا مَدَالَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَشَدْتُكَ رَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاس كُلَّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللهُ أَمْرَكَ أَنْ تُصَلِّى الصَّلَوات الْحَشَ فِي الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَمْمِ قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ آللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هٰذَا الشَّهْرَ مَنَ السَّنَةَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللهُ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذُ هٰذه الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِياتُنَا فَتَقْسَمَهَا عَلَى فَقُراتنا فَقَالَ رَسُولُ ألله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱللَّهُمْ نَعْمُ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بَمَـاجَنْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَاثَى مِنْ قَوْمِي وَأَنَا صَمَامُ بِنُ ثَعْلَبَةً أَخُو بَنِي سَعْد بِن بَكْرِ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِمَ . أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ أَللهُ بْنُ سَعْد بْنِ إِرَاهِيمَ منْ كَتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا انْنُ غُلَانَ وَغَيْرُهُ مِن إِخْوَانَنا عَنْ سَعِيد الْمُقْبُرِيُّ عَنْ شَرِيك بْن عَبْد اللَّه بْنِ أَبِي مَرأَنَّهُ سَمَمَ أَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ عَنْدَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ جُلُوسٌ في المُسْجد دَخَلَ رُجُلُ عَلَى جَمَلَ فَأَنَاحُهُ فِي الْمُسجد ثُمَّ عَقَلُهُ ثُمَّ قَالَ أَيْكُمْ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُشَكِّيهُ بِينَ ظَهْرَ اَنَهُمْ فَقُلْنَا لَهُ هَٰذَا الرَّجُلُ الْأَيْضُ الْتُسْكِي ُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَاابُنَ عَبْد المُطَّلَب فَقَالَ لَهُ ۗ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبُّكَ قَالَ الرَّجُلُ يَائَمَـَّدُ إِنَّى سَاتَلُكَ فَشَدَدْ عَلَيْكَ ف لْلْسْتَلَةَ قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ أَنْشُدُكَ بِرِبَّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلُكَ آتَهُ أَرْسَلُكَ إِلَى النَّاس كُلِّمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمِ اللَّمْ نَعْمَ قَالَ فَأَنْشُلُكَ اللهُ آللهُ أَمْركَ أَنْ تَصُومَ

<sup>﴿</sup> اللهم ﴾ كا أنه بمنزلة باأقه أشهد بك في كون ما أقول حقا

هٰذَا الشَّهْرَ مَنَ السَّنَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مَعْمَ قَالَ فَأَتَّصُكُ اللَّهَ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَغْنِياتُنَا فَتَقْسَمُهَا عَلَىٰ فَقَرَ اتْنَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلَّمَ اللَّهُمَّ نَعْمَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي آمَنْتُ بَمـا جثتَ بِهِ وَأَنَارَسُولُ مَنْ وَرَاثِي منْ قَوْمِيوَأَنَا ضَمَامُ إِنْ تَعْلَيْهَ أَخُوبَنِي سَعْد بن بَكْر خَالَفَهُ عُبِيدُ الله إِنْ عُمَرَ . أَخْبِرَنَا أَبُو بَكُر سُ عَلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّو تُمَـارَةَ حْزَةُ بْنُ الحْرِث بْن عُمَيْر قَالَ سَمعْتُ أَبى مَذْكُرُ عَنْ غُبِيدَ أَلَهُ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِيسَعِيد الْقَثْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ بَيْنَمَ النَّيْصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ جَاءَ رَجُلُ منْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ أَيْكُمُ أَبْنُ عَبْدالْمُطَّلِب قَالُوا هٰذَاالْأُمْغُن الْمُرْتَفَقُ قَالَ حَمْزَةُ الْأَمْفَرُ الْأَيْصَ مُشْرَبٌ حَمْزَةً فَقَالَ إِنِّي سَاتِلُكَ فَشُتَذٌ عَلَيْكَ في الْمُسْتَلَة قَالَ سَلْ عَمَّا بَدَالَكَ قَالَ أَسْأَلُكَ بَرِبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلُكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ آللهُ أَرْسَلَكَ قَالَ اللَّهُمَّ نَعْمُ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرُكَ أَنْ تُصَلَّى خَمْسَ صَلَوَات في كُلِّ يَوْم وَلَيْلَة قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذُ مَنْ أَمُوال أَغْنِياتَنَا فَتَرْدَهُ عَلَى فَقَرَاتَنَا قَالَ اللَّهُمْ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّهُ لَكَ بِهِ آللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هٰذَا الشَّهْرَ مِن أَثْنَى عَشَرَ شَهْرًا قَالَ اللَّهُمَّ نَعُمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ به آللهُ أَمْرَكَ أَنْ يَحُجَّ هٰذَا الَّبَيْتَ مَن ٱسْتَطَاعَ اليه سَييلًا قَالَ اللَّهُمَّ نَمْ قَالَ فَاتَى آمَنْتُ وَصُدَّفْتُ وَأَنَا ضَمَامٌ بِنُ تُعْلَبُهُ

قوله ﴿ أَيْكُمْ اِنْ عِدْ الْمُطلِبُ فَسِهِ الْ جَدْهُ لَكُونَهُ كَانَ مُشْهُورَآبِينَ العربِ وأَمَا أَبُوهُ صلى الله تَعْالَى عليه وسلم فقدمات صفيرا فلم يشتر بينالناس اشتهار جده (المرتفق) أى المشكل، على وسادة ﴿ فَانْهَ آمَنْتُ ﴾ --اخبار عما تقدم له من الاميمان أو هو انشاء للاقيماني وألله يَصالى أعلم: ﴿ مَا مَا مَا مُعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْ

#### باب الفضل والجود في شهر رمضان

أَخْبَرَنَا سُلْيَانُ بْنُ دَاوُدَعَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عُبِيْد الله بْنِ عُبْدَة فَنِ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله بْنُ عُنْبَةَ أَنَّ عَبْد الله بْنُ عُنْبَةَ أَنَّ عَبْد الله بْنُ عُنْبَةً أَنَّ وَسُولُ الله صَلَّى الله وَكَانَ جَرِيلُ يَلْقَاهُ فَى كُلِّ لَلِلْهُمْ النَّاسَ وَكَانَ أَجْوِدَ مَا يَكُونُ فَو مَصَانَ عِينَ يَلْقَامُوجَرْ بِلُ وَكَانَ جَرِيلُ يَلْقَاهُ فَى كُلِّ لَلْهُمْنَ شَهْرٍ وَمَصَانَ فَيْدُ وَسَلَمَ عَيْنَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَيْنَ يَلْقَاهُ عَبْرُ بِلُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَبْدُ وَمِنَ اللّهَ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ أَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَالْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ كُوالْمُعَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْك

قوله ﴿أَجُودُ النَّـاسِ﴾ أي على الدوام ﴿أجودُ ما يكونُ ﴾ قال ابن الحاجب الرفع في أجود هُو الوجه لانك أن جعلت في كان ضميرا يعود الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن أجود بمجرده خبرا لآنه مضاف الى مايكون وهوكون ولا يستقم الخبر بالكون عما ليس بكون ألا ترى أنك لاتقول زيد أجود مايكون فيجب أن يكون اماميندا خبره قوله في رمضان والجلة خبر أويدلا من ضمير في كان فيكون من بدل اشتمال كما تقول كان زبد عمله حسنا وان جعلته ضمير الشأن تعين رفع أجود على الابتداء والخبر وإن لم بجعل فى كان ضمير تمين الرفع على أنه اسمها والخبر فى رمضان ﴿حين يلقاه جبريل﴾ قيل يحتمل أن يكون زيادة الجود بمجرد لقا. جبريل أو بمدارسة آيات القَرآن لمـا فيه من ألحت على مكارم الآخلاق والثاني أوجه كيف والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على مذهب أهل الحق أفضل من جبريل ف جالس الأفضل الا المفضول . قلت قراءة النبي صلى الله تُعالى عليه وسلم القرآن في صلاة الليل وغيرها كانت دائمة و يمكن أن يكون لنزول جبريل عن الله تعالى كل ليلة تأثير أو يقال ممكن أن تكون مكارم الآخلاق كالجود وغيره في الملائكة أثم لكونها جبلية وهذا لاينافى أفضلية الانبياء عليهم الصلاة والسلام باعتباركثرة الثواب على الاعمـــال أويقال انه زيادة الجودكان بمجموع اللقاءوالمدارسة أو يقال أنه صلى الله تصالى عليه وسلم كان بختار الاكثار فيالجود فى ومصنان لفضله أو لشكر نزول جديل عليه كل ليلة فاتفق مقارنة ذلك بنزول جديل والله تعالى أعلم ﴿ مَن الربح المرسلة ﴾ أى المطلقة المخلاة على طبعها والربح لو أرسلت على طبعها لـكانت في غليقيبالهيوب. قوله ﴿ لَخَبْرُنا بِحِبْدِ بِنَ الْجِمْدِلِ الْبِخَارِي ﴾ قِلْكُ في الْأَطْرَافِ. كَذَا رُواه أبو بكر بن

أَبُّنُ ثَمَرَ بْنِ الْحُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ وَالْنَّعَانُ بْنُ رَاشد عَن الزَّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانَشَةَ قَالَتْ مَا لَمَنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمْ مِنْ لَمِنَّةَ تُذَكَّرُ كَانَ إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدِ بِجَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُدَارِسُهُ كَانَ أَجْوِدَ بِالْخَيْرِ مَن الرَّبِح أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هَذَا خَتِلًا وَالصَّوابُ حَدِيثُ يُونَسَ بْنِ يَرِيدَ وَأَدْخَلَ هَذَا حَدِيثًا فِ حَديث

## بابفضل شهر رمضان

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُمِيْلُ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِيهُ هُرِرَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتَحْتُ أَبُوالُ الْجُنَّة وَغُلْقَتْ أَبُوالُكُ النَّارِ وَصُفَّدَتِ الشَّياطِينُ . أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ يَعْقُوبَ الْجُوْزَجَانِيُّ قَالَ

﴿ اذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ﴾ بضم المهملة

السنى عن النسائى عرب محمد بن اسمعيل فحسب ولم يذكر فيمه البخارى وفى نسخة هو أبو يكثر الطبرانى . قوله (من لعنة تذكر) وكان المراد أنه ماكان يلمن على كثرة لان مرب يمكثر الطعنة تذكر لعنته ومرب يقل تنسى لعنته ان حصل منه مرة اتفاقا واقد نسالى أعلم فونحه أبواب الحبة في أى تقريبا للرحة الى اللباد ولهذا جاه في بعض الروايات أبواب الرحة وفى بعضها أبواب السهاء وهذا يدل على أن أبواب الجنة كانت مفاقة ولاينافية قوله تصالى جنات عدن اللباد وهذا يقتضى أن أبواب الناركات مفتوحة ولا ينافية فوله تصالى حتى اذا جائرها فتحد المعقب عن المباد وهذا يقتضى أن أبواب الناركات مفتوحة ولا ينافي فوله تصالى حتى اذا جائرها فتحد ابوابها بالنارفيه اذ يكفى فى تعذيبهم فتح باب صغير من القبر الى النارغير الابواب المهبودة الكبار (وصفعت الصياحين) بعتم المهملة وكمر الفاء المشعدة أى شدت وأوقفت بالانجل وفى رواية وطسلت وهو عملت وهو علما ويقو واسلت وهو كل ينافيه وقوع المعاصى اذ يكفى فى وجود المعامى شراة النفس وخاتنها ولايلوم أن تكون كل معصبة بواسطة شيطان والا لمكان لكل شيطان شيطان ويقان ويطان وأما بابيم

حَدِّتُنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَبْنَأَنَا فَافُمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْ بَرَنِي أَبُو سُهَّل عَنْ أَبِه عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَنَهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتَحَتَّ أَبُواَبُ الْجَنَّةَ وَغُلَقْتْ أَبُوابُ النَّارِ وَصُفَّدَت الشَّيَاطَينُ

## باب ذكر الاختلاف على الزهرى فيه

أَخْبَرَنَا عَبُدُ الله بُن سَعْد بْن إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّنَا عَي قَالَ حَدَّثَنَا أَلَى عَنْ صَالِح عَنِ أَنْ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَاهِمُ بُنُ أَبِي أَنْسَ أَنْ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمَ أَبَا هُرَرْةَ يَقُولُ قَالَرَسُولُ أَلله صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلِّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَّضَانُ فَتَحْتُ أَبُوابُ الْجَنَّةُ وَعُلْقَتْ أَبُوابُ جَهَمَّ قَالَ حَدَّثَى أَنْهُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ إِذَا جَمَّدُ بُنُ خَالَدَ قَالَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمَّع أَبَا هُرَرَّةَ يَقُولُ قَالَرُسُولُ قَالَ حَدَّثَى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَحَتْ أَبُوابُ الرَّحَة وَغُلْقَتْ أَبُوابُ جَهَمْ

وكسر الفاء المتسددة أى شددت وأوثفت بالأغلال قال الحليمى يحتمل أن يكورب المراد أن الشياطين مسترقوالسمع منهم وأن تسلطهم يقع في الملى رمضان دون أيامه لانهم كانوا منعوا فى زمن نزول القرآن من استراق السمع فزيد والتسلسل مبالغة فى الحفظ و يحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لإيخلصون من إضاد المؤمنين الم ايخلصون اليه فى غيره لاشتغالم بالصيام الذى فيه قم الشهوات وبقرامة القرآن والذكر وقال غيره المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم ويؤيده قوله فى الحديث بعد هذا و فحت أبواب الرحمة ) قال و يحتمل أن يكون فتح أبواب الباحة عارة عمل يفتحه الله تعاده من الطاعات وذلك أسباب لدخول المجته وغلق أبواب النار عارة عن صرف الهم عن المعاص الآيلة بأصحابها الى النار وقصفيد

وَسُلْسَلَتِ الشَّيَاطِينُ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَبَانَ في حَديثه عَن أَبْن وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَني يُونُسُ عَن ابن شَهَابِ عَن أَنْ أَنِي أَنْسَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّتُهُ أَنَّهُ شَمَعَ أَبَا هُرَّوْدَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ألله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَوْابُ الْجِنَّة وَغُلَّقْتْ أَوْابُ جَهَر وسُلْسلت الشَّيَاطِينُ رَوَاهُ أَبْنُ إِسْحْقُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنَاعُتِيْدُ الله بْنُسَعْدَقَالَ حَدَّثَنَاعَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن أَبْن إِسْحَقَ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أَبْن أَبِي أَنَس عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّيَّ صَلًّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتَّحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّة وَغُلَّقَتْ أَبْوَابُ النَّار وَسُلْسَلَتِ الشَّيَاطِينُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ لٰهِ ذَا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ إِسْحَقَ خَطَأْ وَلَمْ يَسْمَعَهُ أَنْ إِسْحَقَ مِنَ الزُّهْرِيُّ وَالصَّوابُ مَاتَقَدَّمَ ذَكْزُنَا لَهُ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُالله نُ سَعْد قَالَحَدَّثَنَا عَمَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلَمَ عَنْ أُويسَ بن أَبى أُويس عَديد نَبَى تَبْم عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ هٰذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَنَةَ وَتُفَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُسْلَسُلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هَٰذَا الْحَدِيثُ خَطَأْ

الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الاغواء وتربين الشهوات قال الزبن بن المنير والآول أوجه إذ لاضر ورة تدعو لل صرف اللفظ عن ظاهره وأما الرواية التي فيها أبواب الرحمة وأبواب الساء فن تصرف رواته وأصله أبواب الجنة بدليل مايقابله وهوغلق أبواب الناروقال القرطي بعد أن رجح حمله على ظاهره فان قيل فكيف ترى الشرور والمعاصى واقسة في مصنان كثيرا فلوصفدت الشياطين لم يقع ذلك فالجواب أنها انما تفل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لاكلهم والمقصود تقليسل الشرور منهم فيه وهذا أمر محسوس فان وقوع ذلك فيه أقل من غيره إذ لايلزم من تصفيد

## ذكر الاختلافعلى معمر فيه

أَخْبَرَنَا أَبُوبِكُر بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبِكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْدُ الأَغَلَى عَنْ مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمُ كَانَ رُغَبُ في قَيامٍ رَمَضَانَ منْغَيْرِ عَزِيمَة وَقَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُفُتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّة وَغُلَقَتْ أَنْوَابُ الْجَحِيمِ وَسُلْسَلْتُ فِيهِ الشَّيَاطِينَأَرْسَلَهُ ابْنُ الْبُارَكِ. أَخْبَرَنَا نَحَمَّدُ بْنُ حَاتم قَالَأَبْأَنَاحَأْنُ أِنْ مُوسَى خُرَاسَانِي قَالَ أَنْبِأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ عَن النَّيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ قَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَصَانُ فُتَحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَة وَعُلَقَتْ أَبُوابُ جَهَّمَ وَسُلْسلَتِ الشَّيَاطِينُ. أَخْبَرِنَا بِشُرُ بِنُ هَلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَٰرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صَيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُواَبُ السَّمَا. وَتُغَلَّقُ فِيه أَبُوابُ الْجَحيمِ وَتَغُـلُ فيه مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لله فيه لَيْلةٌ خَيرٌ مِن أَلْف شَهْرِ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ . أَخْسَرَنَا مُعَدُ وَ مَنْهُ وَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاء بن السَّائِبِ عَنْ عَرْ فَحَةَ قَالَ عُنْنَا عُثْبَة بنَّ فَرْقَدَ فَتَسَذَا كُرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ مَاتَذَكُرُونَ قُلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ سَمعتُ رَسُولَ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّة وتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُغْلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ

جيمهم أن لا يقع شرو لاممصية لأن لذلك أساباً غير الشياطين كالنفوس الحبيثة والعادات القبيحة والشياطين والشياطين والشياطين وقال عياض يحتمل أرب الحديث على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة للخول الشهر وتعظيم حرمته وكمنع الشياطين من أذى المؤمنين ويحتمل أن يكون إشارة الى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين

وَبُنَادى مُنَادَكُمَّ لِيلَّةَ يَآبَاغَى الْخَيْرِ هَلُمْ وَيَااغَى الشَّرَّ أَقْصَرْ قَالَ أَبُوعَبْدالَّرْ فَل هَذَا خَطَا أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بُنُ بَشَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحْدَّةً قَالَ كُنْتُ فَى يَنْتَ فِيهَ عَنْبَهُ بُنُ فَرْقَدَ فَأَرْدُتُ أَنْ أُحدَّثَ بَحَدِيثَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَعْجَلَبِ النِّي صَلَّى فَى يَنْتَ فِيهِ عَنْبَهُ بُنُ فَرْقَدَ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحدَّثَ بَحَدِيثَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَعْجَلَبِ النِّي صَلَّى أَللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَي بَنْتُ فِيهُ مَنْ أَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَي رَمَضَانَ لَنْ أَنْهُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مَنَى فَحَدَّثَ الرَّجُلُّ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَى رَمَضَانَ لَ مُنْتَحُ فِيهِ أَبْوابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلْ شَيْطَانِ مَرِيدِ وَيُنْكِي فَي أَوْلُبُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلْ شَيْطَانِ مَرِيدِ وَيُنْكِي فَي أَوْلُبُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلْ شَيْطَانِ مَرِيدِ وَيُنْكِي فَي أَوْلُبُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلْ شَيْطَانِ مَرِيدٍ وَيُنْكِيلُونَا مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَلْمَانُ مَرِيدٍ وَيُعْلَقُونَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ فِيهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَقَدُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْكُ وَلَالْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّه

# الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان

يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين قال ويؤيد هذا الاحتمال الثانى قوله فى الحديث الآخر

قرله ﴿ و بنادى مناد الحج﴾ فان قلت أى فائدة في هذا النداء مع أنه غير مسموع الناس قلت قد علم الناس به با خبار الصادق و به يحصل المطلوب بأن بندكر الانسان كل ليلة بأنها ليلة المناداة في مطابه ﴿ ويا باغى الحديم منام باطان الحدير أقبل على فعل الحديد فهذا أو انك فانك تعطى جزيلا بعمل قبل و ياطالب الشر أمسك وتب فانه أو ان التوبة . قو له ﴿ لا يقولن أحدكم سعب رمضان ﴾ فذكر رمضان بلاتهر دليل على جو از اطلاقه كذلك والنهى ليس راجعالله وانماهو راجع الى فسبة الصوم الى نفسه فيه كله مع أن قبوله عندالقاتعالى في عمل الخطر . قوله ﴿ لا يد من غفلة ﴾ أى فيعمى في حال الففلة بوجه لا يناسب الصوم فكيف يدعى بعد

أَبْنَ عَبَّاسِ يُغْبِرُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِإِثْرَاةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ قَاعْتَمرَى فِيهِ فَالَّ عُمْرَةً فِيه تَعْدُلُ حَجَّةً

# اختلاف أهل الآفاق في الرؤية

أَخْبَرَنَا عَلَى بَنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَمعِلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي حَرْمَلَة قَالَ أَخْبَرَنِي كُرْ يُبُ أَنَّ أُمُّ الْفَضَلَ بَمَتَتُهُ إِلَى مُعَلَوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدَمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَهَا وَالسَّهَلَّ عَلَىٰ هَلَالُ رَقْفَالُ مَنْ مَنْ اللَّهُ الْجُمَّةُ مُعَ هَذَاتُ الْمَدَيْنَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلُونَ عَبْدُ اللَّهُ بُرُعُ فَقَلْتُ رَأَيْنَاهُ لِيلَةَ الْجُمُعَةُ قَالَ مَنْ رَأَيْتُمُ فَقَلْتُ رَأَيْنَاهُ لِيلَةَ الْجُمُعَةُ قَالَ أَنْ رَأَيْنَاهُ لِيلَةً الْجُمُعَةُ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا وَيَقَمُ مُعَاوِيةً قَالَ لَكُنْ رَأَيْنَاهُ لِيلَةً السَّبْعَ فَلَا وَمَامَ مُعاوِيةً قَالَ لَكُنْ رَأَيْنَاهُ لِيلَةً السَّبْعَ فَلَاتُ وَلَا تَكْتَعَى بِرُقْيَةً مُعَاوِيةً السَّبْعَ فَلَا وَنَوْلُهُ فَقَلْتُ أَوْلاً تَكْتَعَى بِرُقْيَةً مُعَاوِيةً السَّبْعَ فَالَ مَنَا رَبُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالُ فَعَلَا مَنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَاءُ اللَّهُ الْمُنَالَّةُ الْمُنَاءُ الْمُولَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَوْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان فى حديث سماك أَخْبَرَنَا نُحَدِّبُنُ عَبْد الْعَرْيِرِ بْنَ أَبِى رَرْمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ

ذلك الصوم لنفسه . قوله ﴿ تعدل حجة ﴾ أى تساويها ثواباً لا فى سقوط الحج عن الدمة عند العلساء قوله ﴿ فاســتهل على حلال رمضان ﴾ على بناء الفاعل أى تبين هلاله أو المفعول أى رؤى هلاله كذا ذكر الوجهين فى الصحاح وقوله كمكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحتمل أن المراد به أنه أمرنا أن لانقبل شهادة الواحد فى حق الانظار أو أمرنا أن نعتمد على رؤية أهل بلدنا ولانعتمد على رؤية غيرهم والى المعنى الثانى تميل ترجمة المصنف وغيره لكر للمنى الأول محتمل فلايستقيم الاستدلال والله السندلال اذا الاحتال يفسد الاستدلال والله المال أعلى أعلى أعلى أعلى الماليات الماليات الماليات على أعلى أعلى الماليات الم

وَأَنَّهُمْ حَدُّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا الرُّوْيَتِه وَأَفْطُروا لرُوُّ يَتِهِ وَانْسَكُوا لَهَا فَإِنْ ثُمِّ عَلْمِثُمْ فَأَ كُلُوا لَلاَئِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطُرُوا

# إكمال شعبان ثلاثين

اذا كان غيم وذ كر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة

أُخْرِنَا مُوَّ مَّلُ بُنُ هَمَامٍ عَنْ إِنَّمَاعِلَ عَنْ شُعِبَةَ عَنْ نُحَمَّدُ بْنِ زِيادَ عَنْ أَنِي هُرِيْوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّم صُومُوا لَرُوَّ يَته وَافْطُرُوا لَرُوَّ يَته فَانْ غُمَّ عَلِيْكُمُ الشَّهُرُ فَعُدُّوا أَكُوْتِينَ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنَ عَبْد الله بْنَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَادُ عَنْ شُحْبَةَ عَنْ نُحُدِّد بْنِ زِيادَ عَنْ أَيْ هُرَّيْرَةً فَالْ قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْي وَسَلَمَ صُومُوا لُرُوْ يَتَه وَأَفْطُرُ وَالْوُقِيَةِ فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا فَلاَيْنَ

## ذكر الاختلاف علىالزهرى في هذا الحديث

أُخَرِّنَا نُحُمُدُ بِنُ مُعْنِي بِنِ عَبْدِ لِللهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْمِانُ بِنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِرَّاهِيمُ عَنْ تَحَدَّ بِنِ مُسْلِمٍ عَنْسَعِيدَ بِنِ الْسُيِّبِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهُ صَلْ

﴿ فَالنَّمْ عَلِيكُم ﴾ بضم النين المعجمة وتشـديد الميم أى حال بينكم وبينه غيم وقال الزركشى فىالتنقيح فيهضمير يعود على الهلال أى ستر من غميت الشئ سترته وليس من الغيم ويقال

(صوموا) أى صوم الفرض (وأفطروا) أى لانفطروا قبله بلاعذر مبيح (وانسكوا) من نسك بمن باب نصير والمراد الحج أىالآضحية (فانخم) بضم تشديد مع أىحالبينكم وبين الهلال غيمرقيق (فانشهد شاهدان) أى ولو بلا علة والافع العلة يكفى الواحد فيرمصان كانقدم وقدمال الى الأخذ مهذا الإطلاق بعض المتأخر بزمن أصحابا كالجهور وهوالوجه واشتراط الجمالففير بلاغيم لإيخلوعن خفاء وَسَلَمْ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا فَانْ غُمْ عَلَيْمٌ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يُومًا . أَخْبَرَ فَ اللهِ عُبْ مَنْ الْنِ شَهَابِ يَومًا . أَخْبَرَ فَ اللهِ عُنْ اللهِ عَنْ الْنِ شَهَابِ قَالَ حَدَّتَى اللهِ مَنْ عُرَ قَالَ شَمْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَوْلُ إِذَا رَأَيْتُمُ وَمُ فَأَفْطُرُوا قَانْ غُمْ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ . أَخْبَرَنَا يَعُولُ إِذَا رَأَيْتُمُ وَمُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا قَانْ غُمْ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ . أَخْبَرَنَا عُمَّدُ بُنُ سَلَكَ مَنْ قَلَهُ وَلَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ ذَكَرَ وَمَضَانَ فَقَالَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ذَكَرَ وَمَضَانَ فَقَالَ لَا لَا لَهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُو

# ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث

فيه غمى وغمى مخففاً ومشــددا رباعياً وثلاثياً ﴿فاقدروا لهـ﴾ بالوصل وضم الدال وكسرها

من حيث الدليل والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فاقدر واله ﴾ بضم الدال وجوز كسرها أى قدروا لهتمــامالعدد الثلاثينوقد جامِه الرواية فلاالتفات الى تصبير آخر . قوله ﴿ لاتصوءوا ﴾ أى بنيةالفرض ﴿ ولاتفطروا ﴾

# ذكر الاختلاف على عمروبن دينارفي حديث ابن عباس فيه

أَخْبِرَنَا أَخَدُ بْنُ عُبَانَ أَبُو الْجُوْزَاء وَهُو تَقَّ بَصْرِى أَخُو أَبِي الْمَالِية قَالَ أَبْنَأَ حَبَانُ اللهِ عَلَى الْمَالِية قَالَ أَبْنَأَ حَبَانُ اللهُ هَلَّا قَالَ حَدَّنَا حَبَّانُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا كُمُوا الْمَدَّةَ ثَلَامِينَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ فَا كُمُوا الْمَدَّةَ ثَلَامِينَ أَللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا كُمُوا الْمَدَّةَ ثَلَامِينَ اللهُ مَنْ عَمُو وَبْنِ دِينَارِ عَنَ مُحَدَّدِ بْنُ حَنَّيْ فَاللهُ اللهُ بْنَ بِرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمُو وَبْنِ دِينَارِ عَنَ مُحَدَّدِ بْنُ حَنَيْنَ عَلَيْهُ وَمِنْ فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَسَلَمُ إِنَّا اللهُ عَلَيْهُ وَمَسَلَمُ إِنَّا اللهُ عَلَيْهُ وَمَسَلَمُ إِنَّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه

أَخْرَنَا إِسْحَى بْنُ الْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رَبْعَى بْنِ حَرَاشِ عَنْ حُدَيْفَة بْنِ الْمَيَان عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَى َّرُوا الْهُلَالَ قَبْلُهُ أَوْ تُنْكُمُلُوا الْمُلَدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرُوا الْهُلَالَ الْوَتُلَاقَ الْمُلَدَّةُ قَبْل بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ رَبِّعِي عَنْ بَعْض أَصَحَاب النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ صَلُّولُ اللهِ صَلَّى أَللَهُ عَلْيٌ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى

يعنى حققوامقادير أيام شعبان حتى تكملوه ثلاثين يوماً كما جا. فىالرواية الاخرى

بلاعذر. قوله (من يتفدمالشهر) أى يستقبله بالصوم وفيه أن عمل الحديث الفرض فلااشكال بهذا الحديث بغية النفل والفقعالى أعلم . قوله (لا تقدموا الشهر) أصله لا تقدموا بالتابر حتى تروا الهلاليقبله أي قبل الصوم (ولا تستقبلوا الشهر الح) من لا يرى الكراحة بنية النفل يحمل هذا وأشاله على ما اذا كان بنية الشك أو

تُكُمُّوُا الْعَدَّةُ أَوْتَرُوا الْهُلَالَ ثُمَّ صُومُوا وَلاَ تَفْطِرُوا حَيَّ تَرَوُا الْهُلَالَ اَوْ تُكَمُّلُوا الْعَدَّةُ لَلَا يُنَا الْعَدَّا عَبُدُالله الْحَدَّتُنَا حَبُّلُ وَالْحَدَّتُنَا حَبُّلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْمَعْلَلَ فَصُومُوا وَإِنَّا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا فَانْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَثْمُوا شَعْبَانَ ثَلاثِينَ إِلّا أَنْ ثَرُوا الْهُلَالَ قَبْلُ فَاكُ فَلُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَثُمُوا سَعْبَانَ ثَلاثِينَ إِلّا أَنْ ثَرُوا الْهُلَالَ قَبْلُ فَلْكَ . أَخْبَرَنَا إِسْعُونَ اللّهُ عَلَى مُعْمَلُوا اللّهُ عَلَى مَعْبَرَةً عَنْ وَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَى مَعْبَرَةً عَنْ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَى مَعْبَرَةً عَنْ وَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْ حَدَّتُنَا عَالَمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَى مَعْبَرَةً عَنْ أَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَى مَعْبَرَةً عَنْ أَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى مَعْبَرَةً عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَلَمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهرى في الخبر عن عائشة

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجُهضَيْ عَنْ عَد الْأَعْلَى فَالَ حَدَّتَمَا مَمْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلِّمَ أَنْلاَ يَدْخُلَ عَلَى نسَانِه شَهْرًا

﴿غِيايةٍ﴾ بغين معجمة وتحتيتين بينهما ألف ساكنة هي السحابة

بنية رمضان. قوله (غياية) بنين معجمة وتحتيين بينهما ألف ساكنة هي السحابة

فَلَيْكَ تَسْعًا وَعَشْرِينَ فَقُلُتُ أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ شَهْرًا فَعَدَدْتُ الْأَيَّامَ تَسْعًا وَعَشْرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهَ عَنْ الشَّهُرُ تَسْعُوعَشُرُونَ . أَخْبَرَنَا عُبِيدُ الله بَنْ عَبْدَ الله عَلْمَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ عَلْمُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمُ اللهُ عَلْمُ وَسَلّمُ اللهُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ وَعَلْمُ وَمَالَعُ اللّهُ وَسَلّمُ اللّهُ وَسَلّمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ وَمَالَعُ اللّهُ اللهُ أَنْ لا تَذْخُلُ عَلَيْعَالُهُ مَلّا وَاللّهُ أَنْ لا تَذْخُلُ عَلَيْعَاشُهُ اللّهُ مَا الله عَلَيْمَ اللهُ إِلَى اللهُ أَنْ لا تَذْخُلَ عَلَيْنَا شَهُمّا وَإِنَا اللهُ أَنْ لا تَذْخُلَ عَلَيْنَا شَهُمْ اللهُ إِلَا لا تَذْخُلَ عَلَيْنَا شَهُمْ الْ وَإِنَا اللهُ إِلَا لا تَذْخُلُ عَلَيْنَا شَهُمْ الْ وَإِنَّا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

قوله( فلبت تسعاوعشرين ) أى بلاد خول علمين ثمرة طعلمين ( فقلت ) أى حيندخل ( آلبت ) أى حلفت ( شهر ا ) هه اختصار يوضحه سائر الروايات أى أن لاتدخل علينا شهرا وجعل شهرا اللايلاد لا بالساعده النظر في المدى ( الشهر ) التعريف للمهد أى هذا الشهر وهذا يقتضى أن الشهر كان بالملال لا بالايام كا نه ختى الهلال على الناس وعلم الني صلى الله تعالى عليه وسلم بعقول جبريل كاسيجي، فلذلك اعترضت عائشة بما اعترضت فين لما الني صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقة الأمر لكن مقتضى العد أن الشهر كان على الايام الأأن يقال زعمت عائشة أن الشهر ثلاثون وان رقى الهلال قبل ذلك وهذا بعيد والله تعالى أعلم قوله ( أفشته ) أى أظهر ته ( موجدته ) غضنه، قوله ( الشهر قسم ) أى ذلك الشهر أو المرادالشهر

أَصْبَحْنَا مِنْ تَسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ تَعُدُّمَا عَلَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ تَسْمُ وَعَشْرُونَ لَيْسَلَةً

# ذكر خبرابن عباسفيه

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ يَرِيدَ هُو أَبُو يَرِيدَ الْجَرِيْ عَصْرِيٌ عَنْ بَهْرَ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبُهُ عَ سَلَمَة عَنْ أَبِي الْحُكِمَ عَنِ أَبْنِعَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ الشَّهُرُ تَسْعٌ وَعَشْرُونَ يَوْمًا . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بْنُ بَشَارِ عَنْ مُحَدَّ وَذَكَرَ كَلَسَةَ مَعْنَاهَا حَدِّنَا شُعْبُهُ عَنْ سَلَمَة قَالَ سَلَمَة مَعْتُ أَبَا الْحَكِمَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مَا يَوْمًا

## ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعدين مالك فيه

أَخْبَرَنَا إِسْحَى بُنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بِنُ بِشْرِ عَنْ إِسْمَاعِلَ بِنَ أَبِي عَالِد عَنْ مُحَدَّ أَنْ سَعْد بْنَ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٌ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَرَبَ بِيدِ مَعَى الْأُخْرَى وَوَقَلَ اللهُ عَنْ اللهَّهُ مُحَدًا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَنَقَصَ فِي الشَّالَةَ إِصْبَعًا . أَخْبَرَنَا سُويْدُ بُنُ نَصْرٍ وَقَلَ اللهُ عَنْ إِسَمَاعِلَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُلُ اللهُ عَنْ إِسَمَاعِلَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُلُ اللهُ عَنْ إِسَمَاعِلَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُلُ اللهُ عَنْ إِسَمَاعِلَ وَهُكَذَا وَهُكَذَا يَعْنَى تَسْعَد وَعَيْرُهُ وَعَشْرِينَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُسَعِد وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ إِسْمَاعِلَ عَنْ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ إِسْمَاعِلَ وَعَلَى اللهُ عَنْ إِسْمَاعِلَ وَعَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ إِسْمَاعِلَ عَنْ جُمَّد بْنَ سَعْد عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ إِسْمَاعِلَ عَنْ النِّي مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ إِسْمَاعِلَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِلَ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ إِسْمَاعِلَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلة فيه

وهكذاكل ماجا. من هذا القبيل واقدتمال أعلم . قوله (الشهر يكون) الى قوله و يكون ثلاثين أى أحبانا كذا وأحياناكذا والمقصود أنه اذاكان مختلفا فالعبرة برؤية الهلال . قوله ﴿ أُمَيُّهُ } أى منسوبة الى الأم

وَهَكَذَا ثَلَاثاً حَنَّى ذَكَرَ تَسْعاً وَعَشْرِينَ ، أَخْبِرَنَا تَحَدُّ بِنُ الْمُثْنَى وَجُمَّدُ بِنُ ابْهَار عَن عُمِدًا عَن شُعْبَةً عَن الْاَشُودَ بِن قَيْسَ قَالَ سَمَعْتُ سَعِيدَ بِن عَمْرو بِن سَعِيد بِن أَبِي الْعَاص أَنَّةُ عَمَّا ابْنُ عُمْرُ عُلَقْتُ الْمَعْمُ وَالنَّالِيَّةَ وَالشَّهُ لَا يُحْسَبُ وَلاَيكُتُبُ وَالشَّهُ الْمَثَانَةُ وَالشَّهُ الْمَعْمَ وَالنَّالِيَّةَ وَالشَّهُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَلَدُ عَلَى النَّالِيَّةَ وَالشَّهُ هَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ السَّهُ هُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ السَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

#### الحث على السحور

أَخْرَنَا تُحَدُّ بْنُ بِشَّارِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُالرَّحْنِ قَالَحَدَّتَنَا أَبُّو بِكُرِ بِنُ عَيَّاشِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ زِرِّعَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ تَسَعَّرُوا قَانَ فِي السَّحُورِ بَرَكَةَ

### ﴿ تسحروا فان فالسحور بركة ﴾ قالمالنو و يدو وه بفتح السين وضمها قال في فتح الباري لان المراد

باعتبار القاء على الحالة التى خرجنا عليها من بطون أمهاتنا فى عدم معرفة الكتابة والحساب فلذلك ما كلفنا الله تعالى بحساب أهل النجوم ولا بالشهور الشمسية الحقية بل كلفنا بالشهور القمرية الجلية لمكتها عتلفة كما بين بالإشارة مرتين كما فى كثير من الروايات فالمبرة حيننذ لمرؤية والله تعالى أعلم . قوله ﴿ وَاللَّهِ فى السحور ﴾ بفتح السين، يتسحربه من العلمام والشراب وبالضم أكله والوجهان جازات همنا وتوصيف

وَقَفَهُ عَبْدُ أَلَهُ بُنَ سَعِيدٍ . أَخْسَرَنَا عَبْدُ أَلَهُ بَنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَدُّ الرِّحْنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشَ عَنْ عَاصِمَ عَنْ زَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ تَسَحَّرُوا قَالَ عَبْدُ اللهِ لَاأَدْرِي كَيْفَ لَفْظُهُ . أَخْبَرَنَا ثُقِيَةً قَالَ حَدَّنَنَا أَبُوعُوالَةً عَنْ قَنَادَةً وَعَدْ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَسَحَّوْوا فَانَ فِي السَّحُورِ بِرَكَةً

ذكر الاختلاف على عبد الملك بن ابي سلمان في هذا الحديث

أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ سَعِيد بْن جَوِير نَسَائَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو الَّرِيمِ قَالَ حَدَّتَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَشُودَ عَنْ عَبْد الْلَكَ بْنِ أَبِي سَلْبَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَعَّرُوا قَانَ فِي السَّحُورِ بِرَكَةٌ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلْبَانَ قَالَ حَدَّتَنَا يَرِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَقِيَّ سُلْبَانَ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَسَحَّرُوا فَانَّ فِي السَّحُورِ بِرَكَةٌ رَّفَتُهُ أَبْنَ أَيْ لَيْلَى . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَعْي قَالَ حَدَّتَنَا أَبْنُ أَيِى لَيْلَى عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلْيُهُوسِلَمْ قَالَ سَعَرُوا فَانَ فِالسَّحُورِ بَرَكَةً " . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصلَ بْنَ عَبْد الْأَعْلِ قَالَ حَدَّتَنَا يَعْنَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيانَ

بالبركة الآجر والثواب فيناسب الضم لانه مصدر بمنى التسحر والبركة كونه يقوى على الصوم وينشط لمو يخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لآنه ما يتسحر به وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعام في السحر والآو في أنالبركة في السحر رتحصل بجهات متعددة وهي اتباع السنة وعنالفة أهل الكتاب والتقوى به على العبادة والزيادة في النشاط والتسبب بالصدقة على من يسأل إذناك و يجتمع معه على الأكل والنبط لذكر والدعام وقت مظنة الإجابة وتعارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام وقال

الطعام بالبرثة باعتبار مافى أكله من الآجر والثولب والتقوية على الصوم ومايتضمنهمن الذكر والععام

عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَانَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ . أَخْبَرَنَا زَكْرِيًا بْنَ يَعْنِي قَالَ حَدِّنَا أَبُوبَكُمْ بْنُ خَلَاد قَالَ حَدِّثَنَا مُحَدُّ بْنُ فَضَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَتْنِي بْنُ سَعِيد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَيْهُ وَسَلَمْ تَسَحَّرُوا فَانَ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ وَقَالَ البُّوعَيْدِ الرِّمْنِ حَدَيثُ يَقِي بْنُ سَعِيدٍ هٰذَا اسْنَادُهُ حَسَنْ وَهُوَمُنْكُرٌ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْفَلَطُ مِنْ مُحَدَّد بْنِ فَعَنْيلٍ ،

#### تأخير السحور وذكر الاختلاف على زرفيه

أَخْبِرَنَا كُمَّدَ بُنُ يَحْنَى بَن أَيُّوبَ قَلَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرّ قَالَ قُلْنَا لَحُنَّيْفَةَ أَنَّي سَاعَة تَسَحَّرَتَ مَعَ رَسُولِ أَللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ ، أَخْبَرَنَا تُحَدُّدُ بْزُيشًارِ قَالَ حَدِّثَنَا ثُمَّةَ عَنْ عَدى قَالَ سَمَعْتُ زِرَّ بَن حُبِيشِ قَالَ تَسَحَّرُتُ مَع حُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاةِ فَلَنَّ أَنْيثًا أَلْسُجِدَ صَلَيْنَا رَكْمَتْنِ وَأَثْبِمَتِ الصَّلاَةُ وَلِيشَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ مُشْرَبَةٌ ، أَخْبَرَنَا عَمُو وَ بَنْ عَلِي قَالَ

ابزدقيق العيد هذه البركة يجوز أن تمود الى الامو ر الآخروية فان إقامة السنة توجب الاجر وزيادة وبمحتمل الامور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم قال وممايملل به استحباب السحور المخالفة لإهل الكتاب لانه متنجعندهم وهذا أحدالاجوبة المقتضية الزيادة فى الاجور الاخروية قال وقد وقع للمتصوفة في هسئلة السحور كلام من جهة

فى ذلك الوقت .قوله (قال هوالنهار الا أن الشمس لم تطلع) الظاهر أن المراد بالنهار هوالنهار الشرعى والمراد بالشمس الفجر والمرادأنه في ترب طلوع الفجر حيث يقال أنه النهار نعم ما كان الفجر طالعا . قوله (الا هنهة) بالتصفير أى قدر يسير

حَدَّثَنَا ثُمَّدُ مُنُ فُضَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ عَنْ صَلَةَ بْن زُفَرَ قَالَ نَسَحَّرْتُ مَعَ حُدَيْفَةَ ثُمُّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّنَا رَكْفَتِي الْفَجْرُثُمُ أَتْفِيتَ الضَّلَاةُ فَصَلَّنَا

## قدرمابين السحوروبين صلاة الصبح

أَخْـبَرَنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ تَسَخَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ قُنَا إلى الصَّلاَةِ قُلْتُ كُمْ كَانَ بِيُنْهُمَا قَالَ قَنْدَ مَا يَقَرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِنَ آيَةً

#### ذكر اختلاف هشام وسعيدعلي قتادة فيه

# ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران فى حديث عائشة فى تأخير السحورواختلاف ألفاظهم

أَخْرَزَا تُحَدُّ نُنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ قَالَ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ سُلْمِانَ عَنْ حَيْمَةَ

عَنْ أَبِي عَطَيَّةَ قَالَ ثَلْتُ لَعَاتَشَةَ فِينَا رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الاَفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ وَالْآخَرُ يَوْخُرُ الْاَفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ قَالَتْ أَعْهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْأَفْطَارَ وَ أُوْخَرُ السُّحُورَ قُلْتُ عَدُ ٱللَّهُ مِنْ مَسْعُود قَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهَصَلِّى أَلَهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ يَصْنَعُ وَأَخْبِرَنَا تُحَدُّنِ أَنْ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَن الْأَعْمَس عَنْ خَوْمَهَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَقُلْتُ لَعَائشَةَ فِينَا رَجُلَاناً حَدُهُمَا يُعَجُّلُ الْإَفْطَارَ وَّخُرُ السُّحُورَ وَٱلْآخُرُ يُؤَخِّرُ الْفطرَوَيُعَجَّلُ السُّحُورَ فَالْتَ أَمُّهُمَاالَّذِي يُعَجِّلُ الْافطارَ وَيُؤْخِرُ السُّحُورُ قُلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنُمَسُّعُودُ قَالَتْ لَهُكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصْنَعُ وَ أَخْسُنَا أَحْدُ مِنْ مُلَمَانَ قَالَ حَدَّنَا حُسَنَ عَنْ زَائدةَ عَنِ الْأَغْشَ عَنْ مُحَارَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَّا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائشَةَ فَقَالَ لَمَا مَسْرُوقٌ رَجُلان منْأَصّْفَاب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم كَلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنالْتَيْر أَحُدُهُمَا يُؤخِّرُ الصَّلاَةَ وَالْفطْرَ وَالْآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْفطْرَ قَالَتْ عَائَشَةُ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْفطْرَ قَالَ مَسْرُوقٌ عَبْدُ الله مَنْ مَسْعُود فَقَالَتْ عَائشَةُ هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلِّمَ . أَخْبَرَنَا هَنَادُ ثُنُ السَّرِيُّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَكْمَسُ عَنْ عُمَـارَةَ عَنْ أَبِي عَطليَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمُسْرُوقٌ عَلَى عَائشَةَ فَقُلْنَا لَمَا يَالْمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجُلان مِنْ أَعْصَابٍ مُحَمَّد

اعتبار حكمة الصوم وهي كسر شهوة البطن والفرج والسحور قديباين ذلك قال والصواب

قوله ﴿ كلاهما لا يألوعن الحتير ﴾ أى لا يقصر عنه بل يطلب و يجتهد فيعول كون كلا مفرد اللفظ صبح اليعرجوع الضمير المفرد ﴿ يَوْ شِوْ الصلاة ﴾ أى صلاقا لمفرب

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعجَّلُ الإِفْطَارَ ويُعجَّلُ الصَّلاَةَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُوَخِّرُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَبِهُمَا يُعجَّلُ الْإِفْطَارَ وَيَعجَّلُ الصَّلاَةَ قُلْنَا عَبْدُ الله بْن قَالَتْ هَكَذَا كَانَ يَصْنُحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالآخَرُ أَبُّو مُوسَى رَضِّى اللهُ عَبْماً

#### فضل السحور

أَخْرِنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرِّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَبْدِ الحَيد صَاحِبِ الزِّيَادِيُّ قَالَ سَمْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ الْحَرِثُ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ وَسَلَمْ وَهُو يَتَسَحَّرُ فَقَالَ إِنَّهَ بَرَكَةٌ أَعْظَاكُمُ أَللهُ وَإِنَّاهَ أَفِاهَا فَلا تَدْعُوهُ

#### دعوة السحور

أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ بْنُ يُوسُفَ بَصْرِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ مُمَاوِيةَ بْنْ صَالِحِ عَنْ يُونُسَ بْنَ سَيْف عَنِ الْخُرِث بْن زِيَاد عَنْ أَبِي رُهُمْ عَنِ الْمَرْيَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمَّتُ رَسُولَالَةُ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدَّعُو إِلَى الشَّحُورَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلُواْ إِلَى الْفَكَاهُ الْكَارَكُ

أن يقال مازاد في المقدار حتى يعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب كالذى يصنعه المترفون من التأتق في المآكل وكثرة الإستمداد لهما وماعدا ذلك تختلف مراتب ه (دخلت على النبي صلى انته عليه وسلم وهو يتسحرفنال انهابركة أعطاكم الله إياها فلاتدعوه ﴾ قال القاضي عياض

قوله ﴿ إنها ﴾ أى إن هذا الطمامأو التسحر والتأنيث باعتبار الحبر ﴿ أعطاكم الله ﴾ أى ندبكم اليه أو خصيكم (١٩ – ٤)

#### تسمية السحور غداء

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ بَقَيَّة بْنِ الْولِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْد عَنْ خَالد بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدَبَكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْثُمْ بِغَدَاهِ السُّخُورِ قَالَهُ هُوَ الْغَدَاهُ الْمُبَارَكُ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْدُالَ عَلَى وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالد بْنِ مَعْدَانَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ لَرَجُلِ هَلًا إِلَى الْغَدَاء الْمُبَارَكِ يَعْنَى السَّحُورَ

# فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب

أَخْبَرَنَا قُتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّلِثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيَّ عَنْ لِيَهِ عَنْ أَفِي قَيْسِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَا بِنْ صِيَامِناً وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكَتَابِ أَصْحُلُهُ الشُّحُور

هو بما اختصت به هذه الامة في صومها (عزموسي بن على) قال النووي هو بضم العين على المشهور ﴿ قال النووي معناه المشهور ﴿ قال النووي معناه الفسارة، والمعيز بين صيامنا وصيامهم السحور فانهم لا يتسحرون ونحن نتسحر فيستحب لنا السحور وال وأكلة السحور هي السحور وهي يفتح الهمزة حكذا ضبطة الجهور وهو المشهور

باباحتدونأهل الكتاب. قوله (انضل ما بين صيامنا ما الفصل بمنى الفاصل وماهو صواة واصافته من اضافة الموصوف المستوك والآكاة بعتم الموصوف الى الصفة أي الفارق الذي بين صيامنا وصيام أهل الكتاب (أكلة السحر) والآكاة بعتم الهمزة اللقمة و بالفتح للمرة وان كثر المماكركول كالغداء قبل والرواية في الحقيدي بالفتم والفتح محيج وقبل الرواية المشهورة الفتح والسحر فتحتين آخو الليل والآكاة بالفتم لا تخلو عن اشارة الميأنة في معلى الفقمة في حصول الفرق قبل وذلك لحرمة العلمام والشراب والجماع عليم اذا نامو اكماكان علينا في بعد الإسلام ثم

## السحور بالسويق والتمر

أَخْبِرَنَا إِسْحَى بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنِيَانَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْيَانَا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَذَلكَ عَنْدَالشَّحُورِ يَاأَنْسُ إِنَّى أُرِيدُ الصَّيَامَ أَطْعَمْنِي شَيْنَا فَأَنْيَتُهُ بِشِرُو أَيَامَ فِهِ مَا وَذَلكَ بَعْدَ مَا أَذَنَ بِلَالٌ فَقَالَ يَاأَنْسُ أَنْظُرْ رَجُلاً يَأْ كُلُ مَعِي فَنَحُوثُ زَيْدَ بَنَّ ثَابِتَ جَابِّتُ فَقَالَ إِنِّى قَدْ شَرِيثُ شَرَبْتُ شَرْبَةً سَوِيقِ وَأَنَا أَذِيدُ الصَّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّونَا أَزْرِيدُ الصَّيَامَ فَتَسْحَرَ مَعُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْمَتَنِنَ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ

# تأويل قول الله تعالى وكلوا واشر بواحتى يتبين لـكم الخيط الابيض من الخيط الاسو د من الفجر

أَخْبَرَ فِي هَلَالُ بْنُ الْهَلَا، بْنِ هَلَالِ قَالَ حَدَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَثَنَا رُهَيْرُ
قَالَ حَدَثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَا، بْنِ عَازِبِ أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَكِلَّهُ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَشْرُبُ الشَّهُسُ حَتَّى نَوْلُتُ هَدْ عَنْ تَقُرُبُ الشَّهُسُ حَتَّى نَوْلُتُ هَدْ هَا لَمْ يَعْمُ وَالْفَاهُ وَهُو صَائِمٌ الْإَيْهُوكُمُوا وَاشْرَبُوا إِلَى النَّيْطُ الْأَسْوِدَ قَالَ وَزَلَتْ فِي أَيْ قَلِسٍ بْنِ عَمْرُوا أَيْ أَهْلُهُ وَهُو صَائِمٌ بَعَدَ الْمُرْبُ فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٌ فَقَالَتَ أَمْرَأَتُهُما عَنْدَنَا شَيْءٌ وَلَكُنْ أَخُرُجُ أَنْكُما وَالْمَعْمُ شَيْئًا وَبَاتُوا أَسْبَعَ فَيْ اللَّهُ مَا عَنْدَنَا شَيْءٌ وَلَكُنْ أَخْرُجُ أَنِّكُما اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَنْ مُ فَرَجَعْتُ اللَّهِ فَوْجَدَنْهُ نَاكُما وَأَنْفَلَتُهُ فَلَمْ يَطْعُمُ شَيْئًا وَبَاتُوا أَسْبَعَ

في روايات بلادنا وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل وان كثر المأكول فيها كالغـدوة

نسخضارالـــحور فارقافلاينبغى تركد. قوله (اذا نامقبل أديتعشى) لامفهوملهذا القيدبل المراد أنعولوقيل أن يتعشى فلونام بعد أن يتعتى بحرمطيه بالأو لى وقوله حتى انتصف النهار أى فعنى على صومه حتى انتصف النهار

صَائِمًا حَتَّى أَتَصَفَ النَّهَارُ فَنُشَى عَلَيْهِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَثْرَلَهٰذِهِ الآيَّةُ فَأَزَلَ اللَّهُ فِيهِ . أَخْبَرَنَا عَيْ بِنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَّقِّ عَنِ الشَّهْيِّ عَنْ عَدَى بِنْ حَامِم أَنْهُ سَأَلُوسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْبَيَنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْقِضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْودِ قَالَ هُو سَوَادُ اللَّيْلُ وَمِيَاضُ النَّهَارَ

#### كيفالفجر

أَخْبِرَنَا عَمُرُو بْنُ عَلِي قَالَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا النَّيْمِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَن أَبْنِ مَسْعُود عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلِّمَ قَالَ إِنْ بِلاَلا يُؤَذَّنُ بَلِيل لِيُنَّهَ نَاكُمُكُمْ وَيُرْجِعَ قَاعَمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَنَا وَأَشَارَ بِالسَّابَتِينِ. الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَنَا وَأَشَارَ بِالسَّابَتِينِ. أَخْبِرَنَا مُحُودُ بْنُ غَيْلاَن قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ أَنَّا اللَّهَ عَلْهَ قَالَ اللَّهَ عَلْمَ مَعْرَقَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهَ عَلْمَ وَسَلَم لَا يُغَرِّنَكُمُ أَذَانُ بِلال وَلاَهْذَا الْبَياضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هَكَنَا وَهَكَنَا وَهَكَنَا يَشِي مُعْتَرِضًا قَالَ أَبُو دَاوُدُ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ بَيِنَا وَشِمَالًا وَمُعَلَا الْبَياضُ مَا يَنْفِي مُعْتَرِضًا قَالَ أَبُو دَاوُدُ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ بَيِنَا وَشِمَالًا وَمُعَلَا الْبَياضُ مَاذًا يَعْنِي مُعْتَرِضًا قَالَ أَبُو دَاوُدُ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ بَيِنَا وَشَمَالًا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا مَنْ وَلَا وَلَا مَنْ وَلَا يَعْنِي مُعْتَرِضًا قَالَ أَبُو دَاوُدُ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ بَيِنَا وَشَمَالًا مَنْ مَالًا الْبَيْفُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ فَى اللّهُ فَيْ وَاللّهُ اللّهُ الْبَالُولُ وَلَوْدُ وَبَسَطَ بِيدَيْهِ بَيِنَا وَشَمَالًا وَالْمَالُولُ وَلَا يَعْنِي مُعْتَرَضًا قَالَ أَبُودُ وَاوُدُ وَبَسَطَ بِيدَيْهِ بَيِنَا وَشَمَالًا الْبَيْفُ

والعشوة وأما الآكلة بالضم فهي اللقمة الواحدة وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم

قوله (هو سواد الليل) أى المذكور من الحنيجاين سواد الليل و بياض النهار. قوله (و برجيج قائمكم) المشهور أنه من الرجع المتعدى وقائمكم بالنصب أي رد قائمكم الرحاجته قبل الفجر (وليس الفجران يقول مكذا) أى ليس ظهور الفجر النقدم بحذف الحداد التالين وهو نهى وقوله قبل الشهر بعميان احدى التالين وهو نهى وقوله قبل الشهر بعميام هو من التقدم والبا. فيصيام المتعدية وقد حمل هذا النهى كثير من العالم، على أن يكون بنية رمضان أو لتكثير عند صياحه أو لزيادة احتياطه بأمر رمضان أوعلى

## التقدم قبل شهر رمضان

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْراهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَرْرَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهَ عَنْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقَدَّمُوا قَبْلِ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلَّارَجُلُّ كَانَ يَشُومُ صِيَامًا أَتَى ذَلِكَ الْيُومُ عَلَى صِيَامِهِ

# ذكر الاختلاف على يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو على أبى سلمة فيه

أَخْرَنَى عُمِرَانُ بُنَ يَزِيدُ بْنِ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعْيبِ قَالَ أَنْبَأَنَا الأُوْزَاعِي عَنْ يُحْيَ قَالَ أَنْفَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يُحْيَى قَالَ أَخْدَى أَبُو هُرِيّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَ أَحَدُ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا قَبْلُهُ فَلْيَصُمْهُ . قَالَ كَمْ يَتُعَدُّمُنَ أَخُرَنَا مُحْمَّدُ بْنِ عَمْروعَنْ أَيِي سَلَمَةً عَنِ الرَّعَلَى اللهُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْروعَنْ أَيِي سَلَمَةً عَنِ الرَّعَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ولعله أراد رواية أهل بلادهم قال عياض والصواب الفتح لآنه المقصود هنا

صوم بوم الشك ولا يخفى أن قوله فى بعض الروايات ولا يومين لايناسب الحل على صوم الشك اذلا يقع الشك عادة فى يومين والاستنتاء بقوله الارجل الح لايناسب التأو يلات الآخر اذلازمه جو ازصوم يوم أو اثنين قبل رمضان لمان يستاده لابنية رمضان مثلاوهذا فاسد واقد تعالى أعلم فرآق ذلك البوم ﴾ أى يوم عادته فرعلي صيامه كم أى مع صيام رمضان متصلا به فرقوله لا يتقدمن كم أى لايستقبل. قوله

# ذكر حديث أبى سلمة فىذلك

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَمُحَدَّهُ بْنُ بِشَارِ وَالْفُظُ لُهُ قَالَا حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّنَنَا شُفِيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِم عَنْ لِي سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُسَّابِعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

الاختلاف على محمد بن إبراهم فيه

أَخْبِرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَشْمَةُ عَنْ تُو بَةَ الْعَنْبِرَى عَنْ مُحَدَّ أَنِ إَبْرَاهِمَ عَنْ أَي سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُلُ شَعْبَانَ وَهْبِ قَالَ أَخْبِرَ فِي أَسَامَةً بْنُ زَيْدِ لَنَّ مُعَلَّدَ بْنَ إِبْرَاهِمَ حَدَّنَا الرَّهِ مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَمَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَلْيُهِ وَسَلَمَ فَعَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَمَ عَنْ الله عَلْيُ وَسَلَمَ فَعَالَتْ كَانَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيُهِ وَسَلَمْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلَى الله عَلْيُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُولُ الله عَلْيُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَلَى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>كان يصل شعبان برمضان) أى يصومهما لكن بحملشعبان علىغالبه . قوله (يصوم) أى يستمر على الصوم (حتى لايفطر) أى في هذا الشهر (أوعامتشعبان)أو بمدى بلاأى بل غالبه . قوله (نفط فى رمضان) أى للحيض (ف انقدأن) لاحتال أن يريدها رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم (ما

وَسَمَّ يَصُومُ فِي شَهْرِ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلَكَانَ يَصُومُهُ كُلهُ

# ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه

يصوم فيشمبان ﴾ أى فكانت تقدر أن تقضى فيه بسبب كثرة صيامه فيه وأيصا قد صاتى الوقت شعين عليها الصيام ﴿ بل كان يصومه كله كما ﴾ أى يصومه بحيث يصح أن يقال فيه أنه يصومه كله لغاية فقالماتروك بحيث يمكن أن لا يعتد به من غاية قلته . قوله ﴿ حق نقول قدصام ﴾ أى قد داوم عليه . قوله ﴿ ولا صام شهرا كاملا قط كه أى بالتحقيق وأماشمبان فكان يصوتم كله بالتأويل كاسيق فلامنافاة .

أَخْبِرَنَا ثُمَّذُ ثُنُ أَحْمَدُ ثِنْ أَي يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِي حَرَّانَى قَالَ حَدَّثَنَا تُحَدُّ ثُنَّ سَلَةَ عَنْ هَشَام عَن أَنْ سيرينَ عَنْ عَبْد الله بْن شَقيق عَنْ عَاتْشَةَ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صيام رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامًّا مُنْذُ أَنَّى الْمَدينَةَ إلا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ نُ مَسْعُود قَالَ أَنْبِأَنَا خَالَا وَهُو اَنِنُ الْحَرْثِ عَن كَهْمَس عَن عَدْ أَللهُ بْنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لَعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلاَّةَ الضَّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ بَحِي. منْ مَعْيِه قُلْتُهَلِّ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ لَا مَا عَلْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ منهُ حَتَّى مَضَى لَسَيْلِه . أَخْبَرَنَا أَبُوالاَشْعَتْ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الجُرَيْزُي عَنْ عَبْد أَلله بْن شَقِيق قَالَ قُلْتُ لعَائشَةَ أَكَانَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيَّ مَنْ مَفِيهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّم لَهُصُومٌ مَعْلُومٌ سَوّى رَمَضَانَ قَالَتْ وَأَلَتْهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سَوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لَوَجْهه وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مَنْهُ

ذكر الاختلاف على خالد بن معدان فى هذا الحديث أَخْرَنى عَثْرُو بْنُ عُبَّانَ عَنْ بَقَيَّةً قَالَ حَدَّنَاً بَحِيرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْجُيْرٌ بْنِ نَفَيْرٍ النَّرَجُلَّا

قُوله (والله أن صام) بكسر الهمزة النفي أي ما صام

سَأَلَ عَالَشَهَ عَنِ الصَّيَامِ فَقَالَتْ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلُهُ وَيَتَحَرَّى صَيَامَ الاثْنَيْنِ وَالْخَيْسِ . أُخْرَزَا عُمُروبْنُ عَلِقَالَ حَدَّثَاعَدُ الله بْنُ دَلُودَ قالَ حَدَّثَنَا ثُورٌ عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الجُرُشِيْعَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَ يَتَحَرَّى الاثْنَيْنُ وَالْخَيْسَ

## صــــيام يوم الشك

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن سَعيد الأَشْجُ عَنْ أَبِي عَالد عَنْ عَمْرُو بن قَيْس عَنْ أَنِي إِسْحَقَ عَنْ صَلَةً قَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ اللَّمْمِ قَالَ إِلَى صَامَمُ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ اللَّمْمِ قَالَ إِلَى صَامَمُ فَقَالَ كَالُوا فَتَنَحَّى أَبَّا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَخْبَرَنَا فَتَيْبَهُ قَالَ حَدَّيَنَا أَنْ أَبِي عَدَى عَرْفَ أَبِي يُولُسَ عَنْ سَمَـكُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَرْمَةَ فِي يَوْمُ قَلْ حُدَّيَا أَنْ أَيِ عَدَى عَرْفَ أَبِي يُولُسَ عَنْ سَمَـكُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَرْمَةَ فِي يَوْمُ قَدْ أَشْكُلَ مَنْ رَمَضَانَ هُو أَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُو يَأْكُلُ جُرًا وَيَقَلَا وَلِبَا فَقَالَ لَكُوا فَتَلْتُ الله مَلْ قَقْلُتُ إِنِّي عَلَى عَرْمَةً فِي يَوْمُ قَدْ أُشْكُلُ مَنْ رَمَضَانَ هُو أَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُو يَأْكُلُ جُرًا وَيَقَلَا وَلِمَانَ لَى مُلْ قَقْلُتُ إِنِّي اللهِ لِتَفْطِلَ قَالْتُمْبُوانَ الله مَلْ مَنْ الله مَلْ فَقَلْتُ الله مَلْ الله لَيْعَلَى الله لَتَفْطِلَ قَالْتُ مَا الله مَلْ قَلْتُ الله مَلْ مَنْ مَا الله وَحَلَقَ بِلْله لِتَفْعَلَ وَالسَعِلْدَ وَالْ مَوْلُولُ عَلْسَ يَقُولُ قَالَ مَلْ مَا عَلْهُ وَلَا مَا عَلَى الله وَمُ قَلْتُ الله مُلْ فَقُلْتُ وَلِي اللّهِ لِنَا فَقَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قوله ﴿ ويتحرى﴾ أى يقصد ويراه أو لى وأحرى . قوله ﴿ فتحى﴾ أى احترز عن أكله وقال اعتذارا عن ذلك افرصائم ﴿ الذي يشكفه ﴾ أى فى أعمر بمضان أو من شجان بأن يتحدث الناس برق يه الهلال فيه بلا ثبت وحمل علماً الحديث على أن يصوم بنية رمضان شكا أوجرما وأما اذا جزم بأنه نفل فلاكراهة وقال بعضهم بالكراهة مطلقا والحمكم بأنه عصى تغليظ على تقدير القول بالكراهة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ لتفعل ن ﴾ من الافطار ﴿ هَاتِ الآن ما عندك ﴾ من الحجة

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَنْظِرُوا لِرُوْيَتِهِ فَانْ حَلَى يَنْتُكُمْ وَبَيْنَةُ سَحَابُةُ أَوْ ظُلْسَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِنَّةَ عِـدَّةَ شَعْبَانَ وَلَاَتْسَتَقْلِوا الشَّهْرَ اَشْتَفِيالًا وَلاَ تَصِلُوا رَمَضَانَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَارَـنَ

# التسهيل في صيام يوم الشك

أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمُلَكُ بُنُ شُعْيِب بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدَّى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدَّى قَالَ أَخْبَرَنِي شُعْيَبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الْأُوْزَاعِيَّ وَأَبْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْيَى بْنِ أَبِي كَثير عَنْ أَبِي صَلَّةً عَنْ يَعْمَى بْنِ أَبِي كَثير عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُولًا أَلَا لَا تَقَدَّمُوا اللَّهِ مَا أَنْهُ كَانَ يَقُولُ أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّرَ يَوْمَ أَوْ اثْنِيْنِ إِلَّا رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْصَمَّمُهُ

# ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا والاختلاف على الزهرى في الخبر في ذلك

أَخْبَرَنَا أَحَدُّ بُنُ عَبْدَ الله بن عَبْدَ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ أَنْبَأَنَا خَالَّدَ عَنِ أَبْنِ أَبِي هَلَالِ عَن اَبْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيدَ بْنِ أَلْسَيَّبِ عَنْ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا عُضْرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ يَثْبِهِ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنَ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدَ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْن الزَّيْرِ أَنَّ عَاشَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهٍ وَسَلَمْ كَالَ

قوله (ايمنانا واحتسابا) نصبهما على العلة أى يكون الداعي الى القيام الايمسان بالله أو تفضيل

يِرْغُبُ النَّاسَ في قيام رَمَضَانَ منْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرُهُمْ بِعَزِيمَـة أَمْرِ فه فَقُولُ مَنْ قَامَ وَمَضَانَ إِيَانًا وَأَحْسَابًا غُفرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . أَخْسَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَ قَال أَنْسَأَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَدُ الله بْنُ الْحَرْثُ عَنْ يُونُسُ الْأَبْلِيُّ عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ أَخْسَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْرِ أَنَّ عَائَشَةَ أُخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فى جَوْف اللَّيْلِيُصَلَّى في الْمُسْجد فَصَلَّى بالنَّاس وَسَاقَ الْحُديثَ وَفِيه قَالَتْ فَكَانَ يُرَغُّبُمْ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ منْ غَيْر أَنْ يأمُرُهُمْ بَعَزِيَمَةً وَيَقُولُ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ ٱلْقَدْرِ إِيمَانًا وَٱحْتَسَابًا غُفرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ نَنْبه قَال فَتُوفِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلْكَ · أَخْبَرَنَا الرَّبِيحُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَني يُونُسُ عَن ابْن شهَابِ قَالَ أَخْبَرَني أَبُّو سَلَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْنِ أَنْ أَمَّا هُرَرَةً قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إيمَانًا وَأَحْتَسَابًا غَفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْه ، أَخْبَرَنِي مُحَدَّدُ نُ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ نُ شُعَب عَنْ أَبِهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبِرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّيْرِ أَنْ عَائْشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَاّ ِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمُسْجِدُ وَسَاقَ الْخَدِيثَ وَقَالَ فِيهُو كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِغَبُهِمْ في قَيَامٍ رَمَضَانَ من غَيْرِ أَنْ يَأْمُرُهُمْ بِعَزِيمَةَ أَمْر فيه فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَصَانَ إِيمَانًا وَ اُحْتَمَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . أُخْبَرَنَا مُحَدُّبْنُ خَالد قَالَ حَدَّتُنَا

رمضان وطلب التواب من أنة تعالى . قوله (يرغبالناس) مزالنزغيب (بعزيمة أمر فيه) بالاضافة أى من غير أن يامرهم بقطع أمر وحكم فيه من افتراض وندب فعم الترغيب على هذا الوجه يستلزمالندب قوله (من غير أن يأمرهم بعزيمة) أى افتراض

رُ مِنْ شُعَيبَ عَنْ أَبِهِ عَنِ الْزُهْرِيِّ قَالَ حَدَّيَنَا أَبُو سَلَمَةٍ بِنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ أَبا هُرْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَـانًا وَأَحْتَسَابًا خُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنَّهِ . أُخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالح عَن أَبْن شَهَابِأَنَّ أَبَا مَلَهَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرُورَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ رَهَضَانَ إِيمَانًا وَأُحْتَسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبيب قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِّي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُرَغَّبُ في قَيام رَمَضَانَ من غَيْرِ أَن يَأْمُرُهُمْ بَعزيمَة قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْتَسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ . أَخْرَنَا أَتَتَيْتُهُ عَنْ مَالك عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ خُيْد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَـانًا وَاحْتَسَابًا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه . أُخْبَرَنَا مُتَمَّدُ بِنُسَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْقَاسَمِ عَنْ مَالِكَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ خُمِيْدٌ بِنْ عَبْدِ الرَّحْنَ عَنْ أَق هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَـانًا وَاُحْتَسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْهِ ، أَخْرَنَى نُحَدُّهُ مُنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ نُحَمَّدُ مِن أَسْمَاءَ قَالَحَدَّتَنَاجُومُ مِيَّةُ عَنْ مَالِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْنِ وَخُمِيدٌ بنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَن أَبِي هُرَىٰٓوَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَـانَا وَأَحْتَسَاباً غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . أَخْبَرَنَا أَتَيْنِةُ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَرَمَضَانَ ذكر اَختلَاف يحيى ابن ابى كشير والنضر بن شيبان فيه المُخبَرَ في عَلَى ابن ابى كشير والنضر بن شيبان فيه المُخبَرَ في عُمَّدُ بنُ هشَام وَأَبُو الْأَشْمَتُ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالُوا حَدَّتَنَا عَالَدُ قَالَ حَدَّتَنَا هَمَا مُ عَنْ يَعْيَ بنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَة بن عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّتَنِي اللَّهُ عَنْ وَسَوَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنِي اللَّهُ عَنْ عَنِي اللَّهُ عَنْ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ قَامَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ قَامَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ قَامَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ قَامَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ قَامَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>من صامره صنان إيمانا واحتساباً )قال الزين بن المنير الاولى أن يكون منصوباً على الحالبان يكون

وَأَحْتَسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَتْبِهِ وَمَنْقَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ايمَــانًا وَأَحْتَسَابًا غُفرَلَهُ مَاتَقَدَّمَمنْ ذُّنبه . أُخَبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ ذُكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَى قَالَحَدَّثَى النَّصْرُ مِنُ شَيْبَانَ أَنَّهُ لَقَى أَبَا سَلَمَةَ مَنْ عَدْ الرَّحْن فَقَالَ لَهُ حَدِّثْني بِأَفْضَل شَيْه سَمَعْتُهُ يُذْكِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَبُو سَلَةَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بِنْ عَوْف عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَفَضَّلُهُ عَلَى الشُّهُورِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إَيَانَا وَاحْتَسَابًا خَرَجَ مِنْ نُتُوبِهِ كَيْوم وَلَدَتُهُمُّهُ قَالَ أَبُوعَبْد الرَّحْن هَنَا خَطَا والصَّوَابُ أَبُّو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ نُنُ إِبِرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ أَنْبِأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي سَلَهَ ۚ فَذَكَرَ مَثْلَهُ وَقَالَ مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَأُحْتَسَابًا . أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُعَبْد أَلله مْن الْمُبَارَك قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هشام قَالَ حَدَّثَنَا الْقَلْمُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لأَن سَلَةَ سْعَبد الرَّحْن حَدِّثْنَى بَشَيْءَ سَمْعَتُهُ مِنَ أَيِكَ سَمَعُهُ أَبُوكُ مِنْ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ بَيْنَ أَبِكَ وَبَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدْفِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَني أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ انَّ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَـكُمْ قَيَامَهُ فَمْن صَامَهُ وَقَامَهُ ايمَـانَّاوَأُحْتَسَابًا خَرَجَ منْ ذُتُوبه كَيْوم وَلَدْتُهُ أُمَّهُ

المصدر في معنى اسم الفاعل أي مؤمناً محتسباً والمراد بالإيمان الاعتقاد لحق فرضية صومه والاحتساب

قوله ﴿خرجمن ذنربه كوم ولدته أمه﴾ أى طهرمن الذنوب كطهارته يوم ولدته أمه لا كمروجهمنها يوم ولدته أمه اذ لاذنب عليه فى ذلك اليوم حتى بخرجمنه ثم ظاهره الشمول الكباتر والتنصيص فى مثله بعيد قوله ﴿وسننت﴾ بصيغة المشكلم أى ندبت لكم وانمها قال لكم اذ هو نفع محمض لاعمر، فيه أصلا فن

# فضل الصيام والاختلاف على ابي إسحق في حديث على بن ابي طالب في ذلك

أُخْبَرَنِي هَلَالُ بْنُ الْهَلَاـ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ الْخَارِثِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيُ وَسَلَم إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لَى وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَلِلصَّابُمُ فَرْحَتَانَ حِينَ يُفْطِرُ وَحِينَ

طلب التواب من الله وقال الحطابي احتساباً أى عزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة في أو إبه طيبة نفست بذلك غير مستثقل لصيامه والامستطيل الآيامه (الصوم لى وأنا أجزى به ) اختلف العلماء في المراد جذا مع أن الاعمال كلها فة تعالى وهو الذي يجزى بها على أقوال أحدها أن الصوم الايقع فيه الرياء كما يقع في غيره قاله أبو عبيد قال ويؤيده حديث ليس في الصوم رياء قال وذلك الان الاعمال انما تكون بالحركات إلا الصوم فانما هو بالنية التي تعفى عن الناس

فسل نال أجراعظها ومن ترك فلاائم على قوله ﴿ السوم لم وأنا أجرى به ﴾ قد ذكر واله معانى لكن الموافق للأحاديث أنه كتابة عن تعظم جوا أنه لاحداله وهذا هو الذي تعيد ما لمقالم في حديث ما من حسنة علما ابن آدم الاكتب الدعش حسنات الحسبماتة صعف الا الصيام فا نعل وأنا أجرى به وهذا هو الموافق لقوله تعالميا بالمنافظة به وفالصا برون أجر هم يغير حساب وذلك لأن اختصاصه من بين سائر الاعمال بأخضو صريعظم لا تها يقلم المنافظة على معنا معنى قوله لما أي أنا خفر د بعلم مقدار ثوابه و تعظيم المقالم لا تعلق على هذا معنى قوله لما أي أنا خفر د بعلم مقدار ثوابه و تعظيم المقالمة بينه قوله كل عمل ابن الا الصوم فانه الصبر الذي لاحد لجرائه جدا بل قال أيما يوفى الصابر من باب العبودية و الحدة فتكون أن يقال معنى قوله كل عمل ابن آدم به المنافظة له عناسات السوم فانه المن باب النزه عن الاكل والشرب والاستغساء عن ذلك فيكون من باب التخولة بأخلاق الوب تبارك وتعالى وأما حديث مامن حسنة عملها ابن آدم الخ يحتاج على هذا المنى الم تقدر بأن يقال كل عمل ابن آدم جزاؤه محدود لانه له أعلى على هذه الاالصوم فا فعل فحرا بأن المنول لجوائه على وروية تعالى أعلم (حرين يفعل عمر) من الااتطار أي يفرح ميكذ عن يعصور بل أنا المنول الموائم أن المنافسة على قدرى واقه تعالى أعل (حرين يفعل عمر) من الااتصار أي المفرار أنا المنول أي المؤلم المنول أنا المنول المنافسة على عصور بل أنا المنولة المنولة المنولة المنافسة المنولة المنافسة المنولة المنافسة المنولة المنو

يَلَقَى رَبُّهُ وَالَّذِي نَفْسِي يَيْدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّاَّىمِ أَطَّيْبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ربيحِ الْمُسْكِ.

قال هـذا وجه الحديث عنـدي. والحديث المـذكور رواه البيهني في الشعب من حديث أفيهريرة بسندضعيف قال الحافظ ابن حجر ولوصح لكانقاطما للنزاع وقدارتضي هذا الجواب المازرىوابن الجوزى والقرطى الثانىمعناه أن الاعمال قدكشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضعف من عشرة الى سبعالة الى ماشا الله إلا الصيام فان الله يثيب عليه بغير تقدير و يشهدله مساق رواية الموطأ حيث قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها الى سبعاتةضعف الى ما شاه الله قال الله إلا الصوم فانه لى وأنا أجزى به أى أجازى عليه خيراً كثيراً من غير تمين لمقداره الثالث معني قوله الصوم لي أنه أحب العبادات الي والمقدم عندي قال ابن عبدالبر كفي بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات وروى النسائي عليك بالصوم فانه لا مثل له لكن يعكر على هذا الحديث الصحيح واعلوا أن خير أعمالكم الصلاة الرابع الاضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وان كانت البيوت كلها لله الخامس أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله فلما تقرب الصائم اليه بما يوافق صفاته أضافه اليه قال القرطبي معناه أن أعمال العباد مناسبة لاحوالهم إلا الصيام فانه مناسب لصفة من صفات الحق كا أنه يقول ان الصائم يتقرب الى بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي السادس أن المعنى كذلك لكن بالنسبة الى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم السابع أنه خالص لله تعالى وليس للعب.د فيه حظ مخلاف غيره فان له فيه حظاً لئنا الناس عليه بعبادته الثامن أنالصيام لم يعبديه غير الله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك التاسع أن جميع العبادات توفيمتها مظالم العباد إلاالصوم روى البهقي عن ابن عيينة قال اذا كان يومالقيامة يحاسب الله تعالى عبده و يؤدي ماعليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم فيتحمل الله تعالى مابقي عليـه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة ويؤيده حديث ألىهريرة رفعـه قال ربكم تبارك وتعالى كل العمل كفارة إلاالصوم الصوم لى وأنا أجرىبه رواه الطيالسي وأحمد فى مسنديهما العاشر أن الصوم لايظهر فتكتبه الحفظة كالانكتب سائر أعمنال القلوب

طبعا وان لم يأكل لما في طبع النفس من مجة الارسال وكراهة التقييد ﴿ وحين يلقى ربه ﴾ أي ثوابه

أُخْبَرَنَا أَحُمُّدُ بُنُ بِشَّارِ قَالَ حَدِّثَا أَتُحَدُّ قَالَ حَدَّثَاَ شُعِبُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ عَبُدُ اللهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَللصَّاتِمِ فَرْحَتَانَ فَرْحَة حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدُ إِفْطَارِهِ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحٍ لِلْسُكِ

قال الحافظ ابن حجر فهذا ماوقفت عليه من الأجوبة وأقربها الىالصواب الأول والثاني وأقرب. منهما الثامن والتاسع قال وقد بلغني أن بعض العلماء بلغها الى أكثر من هذا وهو الطالقاني في حظائر القدس له ولم أفف عليه قلت قد وقفت عليه فرأيته بلغها الى خمسة وخمسين قولا وسأسوقها ان شاء الله تعمالي في التعليق الذي على ابن ماجه قال الحافظ اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا وقال الشيخ عزالدين بن عبد السلام هـذا الحديث يشكل بقوله عزوجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يمني أن نصف الفاتحة الأول ثناء على الله والنصف الثاني دعاء للعبد في مصالحه فقــد صار لله غير الصوم قال والجوابأن الاضافة الثانية لاتناقض الاولى اذالثانية لأجلالثناء عليه عزوجل والاولىلاجل أحدالوجوه المذكورة واذا تعددت الجهة فلاتعارض حينة ( لخلوف فم الصائم) بضم المعجمة واللام وسكون الواو والفاء قالعياض هذه الرواية الصحيحة وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء قال الخطابي وهو خطأ وحكى عن القابسي الوجهين وبالغ النووي في شرح المهذب فقال لايجوز فتح الخاء واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جامت على فعول بفتح اللام قليلة وليس هذا منها ﴿ أَطْيِبِ عَنْدُ اللَّهُ مِنْ رَبِحُ الْمُسْكُ ﴾ اختلف في ذلك مع أن الله منزه عن استطابة الروائح اذذاك من صفات الحوادث ومع أنه يعلم الشيء علىماهو عليه فقال الممازري هومجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطبية منا فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم أى يقرب اليه من تقريب المسك اليكم والى ذلك أشار

على الصوم (لحلوف فرالصائم) بضم المعجمة واللام وسكون الواو هوالمشهور وجوز بعضهم فتح المعجمة أى تغير واتحته ﴿ الطيب عند الله من ربح المسكن﴾ أى صاحبه عند الله بسببه أكثر قبولا و وجلمة وأزيد قربا منه تعالى من صاحب المسلكبسبب ريجه عندكم وهوتعالى أكثر اقبالاعليه بسببه من اقبال كم

## ذكر الاختلاف على ابي صالح في هذا الحديث

أَخْرَنَا عَلَى بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّ بُنُ فَضْيلِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو سَنَان ضَرَارُ بُنْ مُرَّةً عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَقُولُ الصَّوْمُ لَى وَأَلِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ وَهَا لَقَهَ عَنَا أَنَّهُ جَرَاهُ فَرَحَ وَاللَّي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

ابن عبد البر وقبل المراد أن ذلك فى حق الملائكة وأنهم يستطيبون ريح الحلوف أكثر بما يستطيبون ريح الحلوف أكثر بما يستطيبون ريح المسك وقبل المعنى أن حكم الحلوف والمسك عند الله على صد ماهو عندكم وهذا قريب من الأول وقبل المعنى أنالله يحزيه فى الآخرة فتكون نكبته أطيب من ريح المسك كما يأتى المكلوم وريح جرحه يفوح مسكا وقبل المراد أن صاحبه ينال من الثواب ماهو أفضل من ريح المسك لاسيما بالاضافة الى الحلوف حكاهما عياض وقال الداودى وجاعة المعنى أن الحلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب الله فى الجمع وبحالس الذكر و رجح النووى هذا الاخير وحاصله حمله معنى الطبب على القبول والرضا فحضلنا على ستة أجوبة وقد نقل القاضى

على صاحب المسك بسبب ريحه

إِلَى سَبْعَاتَة صَعْفَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّيَامَ قَانَّهُ لِى وَأَنَّ أَجْزَى بِه يَدَعُ شُهْوَتَهُ وَطَامَهُ مِنْ أَجْلَى الصَّيَامُ جَنَّةُ لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانَ فَرْحَةٌ عَنْدَ فَطْره وَفَرْحَةٌ عَنْدَ لَقَا، رَبَّه وَلَخُلُوفُ فَمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللهَ مِنْ رَبِحِ المُسْكَ . أَخْبَرَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنَ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ أَنْ بُرَعِجٍ أَضَبَرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَ أَنْ جُرِيحٍ إِلَّى اللهَ عَنْ أَيِ صَالحِ الزَّيَاتَ أَنَّهُ سَمَّعَ أَبَّا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهَ عَلَى اللهَ عَمَلُ ابْنَ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ هُو لِى وَأَنَا أَجْزَى بِه وَالصَّيامُ جُنَّةٌ إِنَّ كَانَ يَوْمُ صَيَامٍ أَخَدَ أَوْ قَانَلُهُ فَلْقَلُ إِنْ صَامَعُ كَانَ يَوْمُ صَيَامٍ أَحْدَدُ أَوْ قَانَلُهُ فَلْقَلُ إِنْ صَامَعُ

حسين في تعليقه أن الطاعات يوم القيامة ربحا يفوح قال فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك وقد تنازع ابن عبد السلام وابن الصلاح في هذه المسألة فذهب ابن عبد السلام الى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد واستدل بالرواية التي فيها يوم القيامة وذهب ابن الصلاح الى أن ذلك في الدنيا واستدل بما رواه الحسن بن سفيان في مسنده والسبيق في الشعب من حديث جابر في أثناء حديث مرفوع في فضل هذه الامة في رمضان أما الثانية فانخلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ربح المسك قال وذهب جمهور العلماء الى ذلك فريدع شهوته وطعامه كم لابن خربمة يدع الطعام والشراب من أجل ويدع لذته من أجلى ويدع زوجته من أجلى والصيام جنة كي بعنم الجم أي وقاية وستر قال ابن عبد البر من النار لتصريحه به في الحديث أي سترة يعني بحسب النهاية مدى كونه جنة أي يق صاحبه ما يؤذيه من الشهوات وقال الفرطيجة أي سترة يعني بحسب مشروعيته فينني للصائم أن يصون صومه مما يفسده و ينقص ثوابه واليه الإشارة بقوله فر وإذا كان يوم صيام أحدكم فلابرفث بعنم الفاء وكسرها ومثلثة والمارا في الكلام الفاحث وهو يطلق على مقدمانه وذكره مع النساء

قوله ﴿ يَدَعُ شَهُونَهُ وَطَعَامُهُ لَاجَلَى ﴾ تعليل لاختصاصه بعظيم الجزاء﴿ جنَّهُ ) بضم الحبيم وتشديد النون أى وقاية وستر من النار أو بمــا يؤدى العبد اليها من الشهوات. قوله ﴿ وَفَلَا رِفْتُ ﴾ بضم الفاء وكسرها

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد يَدِه خَلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَة مِنْ ربح المسْك للصَّائمَ فَرْحَتَانَ يَفْرَحُهُمُما إِذَا أَفْطَرَ فَرَحَ بَفْطُره وَإِذَا لَقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرحَ بصَوْمه . أَخْبَرَنَا يُحَمَّدُ مِنْ حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا شُوَيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَن أَبْن جُرَيْج قرَاءةً عَلَيْه عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِىرَ بَاحِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَطَالُـ الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سُمَعَ أَبَاهُمَ يِرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلُ أَنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامِ هُولِي وَأَنَا أَجْزى بِهِ الصَّيَامُ جُنَّةٌ فَأَذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُتْ وَلَا يَصْخَبْ فَانْشَاتَمَةُ أَحَدٌ أَوْفَاتَلَهُ فَلْيقُلْ إِنَّى أَمْرُو صَاتُمُ وَالَّذي نَفَشُ مُحَدَّد بِيَده خُلُوفُ فَمِ الصَّائم أَطْيَبُ عنْدالله منْ ريح المسْك وَقَدْرُ وي هٰذَا الْحَديثُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ . أُخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلْيَانَ قَالَحَدَّثَنَا اُنْوَهْبِ قَالَأُخْبَرَ في يُومُ مُ عَن أَن شَهَابٍ قَالَ حَدَّتَني سَعيدُ مِنْ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبا هُرَرْةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَسَلِ أَبْنَ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّيَامَ هُوَ لَى وَأَنَّا أُجْزى به وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بَيده لَخَافَةُ فَمِ الصَّائِم أَطْيَبُعنْدَ اللهُمنْ ريح المُسْك . أَخْبَرَنَا أَحَدُ بُنَعِيسَى قَالَحَدْثَنَا أَبُنُ وَهْبِ عَنْ عُمْرٍ وَعَرْبُكُيْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي

أومطلقا ويحتمل أن يكون النهى لمساهو أعرمنها ﴿ولايصخب﴾ بفتح الخا. المعجمة أى لايصبح ﴿فانشاتمه أحداً وقائله فليقل انى صائم﴾ اختلف هل يخاطب بها للذى كله بذلك أو يقولهــا فى نفسه وبالثانى جزم المتولمونقله الرافعى عن الائمة و رجع النووى الاولر فى الأذكار وقال فشرح

آخره ثاء مثلثة والمراد بالرفث السكلام الفاحش ﴿ ولا يصخب ﴾ بفنح الحناء المعجمة أىمالا برفع صوته ولا يغضب على أحد ﴿ فان شاتمه الح ﴾ أى خاصمه باللسان أواليد ﴿ فليقل أن حاثم ﴾ أى فليمند عنده من عدم المقابلة بأن حله لايساعد المقابلة بمثله أو فليذكر فى نفسه أنه صائم ليمنه ذلك عن المقابلة بمثله

هُرِيْوَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا أَبْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالَهَــا إِلَّا الصِّيامَ لَى وَأَنَا أَجْزى به

> ذكر الاختلاف على محمدبن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم

المهذبكل منهما حسن والقول باللسان أقوى فلو جمعهما لمكان حسنا

قوله ﴿عَلِكُ بالصوم﴾ أى الشرعى فانه المتبادر ﴿فانه لا مثلُهُ﴾ فى كسرالشهوة ودفع النفس الامارة والشيطانأو لا مثل له فى كثرة الثواب كاسبق و يحتمل أن المرادبالصوم كف النفس عمالا يليق وهوالتقوى كلها وقد قال تعالى ان أكرمكم عند لقه أنقاكم. قوله ﴿وَفانِه لاعدل﴾ بكسر العين أوضحها أى لامثل له

يُّخِيَ بْنُ كَثيرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نُحَمَّد بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الصِّبِّيِّ عَنْ أَبِي نَصْرِ الْهَلالَقْ عَنْ رَجَاهُ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله مُرْبِي بِعَمَلِ قَالَ عَلَيْكَ بالصَّوْم فَأَنَّهُ لَاَعَدْلَ لَهُ قُلْتُ يَارَسُولَ أَلَنْهُ مُرْنَى بَعَمَلِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَأَنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بُنُ إِسْمُعِلَ بْنَ سَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارَ بْنَ عَنْ فَطْرِ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِت عَن الْحَكَمُ بْنُ عُنَيْبَةَ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبِلَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بنُ الْمُثنَّى قَالَ حَدَّثَنَا نَحْيَى بنُ حَمَّاد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلْمَانَ عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت وَالْحَكُمُ عَنْ مَيْمُون بْن أَبِي شَبِيب عَنْ مُعَاذ أَنِ جَبَلَقَالَ قَالَ رَسُولُأَلِنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بْنَ الْمُشَّى وَمُحْ أَبْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِالْحَكَمِ قَالَ سَمعْتُعُرْ وَةَ بْن النَّزَّال مُحدّثُ عَنْ مُعَاذَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمُ جُنَّةُ . أَخْسَرَنى [برَاهيم بن الْحَسَن عَنْ حَجَّاجِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ لَى الْحَكُمُ سَمَعْتُهُ مَنْهُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ الحُكُمُ وَحَدَّتَني بِهِ مَيْمُونُ بِنُ أَبِي شَبِيبِ بْنُمُعَاذَ بْن جَبَل ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن عَنْ حَجَّاج قَالَ ابْرُجُرِيْجِ أَخْبَرَنَى عَطَاءُ عَنْ أَبِيصَالِحِ الزِّيَّاتِ أَنْهُ شَمَعَ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الصَّيَامُ مُجَنَّةُ . وَأَحْبَرَنَا مُحَدِّدُ بِثُحَاتِم أَنْبَأَنَا سُويْدَقَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهُ عَن

قوله (لامرالصوم) فعاد الى بالجواب الاول تعظيا لامرهوأنه يكفى والله تعالى أعلم

أَن جُرَيْجُ قرامَةً عَنْ عَطَاء قَالَ أَنْبَأَنَا عَطَاءُ الزِّيَّاتُ أَنَّهُ مَمَ أَبا هُرَرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ الصَّيَامُ جُنَّةً . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَزيدُ بن أَبي حبيب عَنْسَعِيد بْنِ أَبِهِنْدأَنَّ مُطَرِّفًا رَجُلَّامْن بَيعَام بْنصَعْصَعَة حَدَّثُهُ أَنَعْبَانَ نْزَأَى الْدَاص دَعَا لَهُ بَلَبَ لَيَسْقَيَهُ فَقَالَ مُطَرِّفٌ إِنِّي صَائْمٌ فَقَالَ عُثَانُ سَمْعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّيَامُ جُنَّةٌ كَخُنَّةً أَحَدُكُمْ مَنَ الْفَتَالَ . أَخْرَنَا عَلَىْ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَاأَنُ أَبِي عَدِي عَن أَنِ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيد بْن أَنِي هند عَنْ مُطَرِّف قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ س أَبِي الْعَاصِ فَلَنَا بِلَبَنِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْه وَسَدا كَنَّهُولُ الصَّوْمُ جُنَّةُ مَنَ النَّـارَكِمُنَّةً أَحَدَكُمْ مَنَ الْقَتَالَ . أَخْبَرَنى زَكَّرِيًّا بِنُ يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا أُبُو مصْعَب عَن أَلْمُغيرَة عَنْ عَبْد أَلَهُ بْن سَعِيد بْن أَبِي هند عَنْ مُحَدِّ بْن إِسْحَقَ عَن سَعيد بن أَى هند قَالَ دَخَلَ مُطَرِّفُ عَلَى عُمَّانَ نَعُوهُ مُرْسَلُ . أَخْبَرَنَا يَعْنَى بْنُحَبِيب بْن عَرِيّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصلُ عَنْ بَشَّارِ بِن أَبِي سَيْف عَن الْوَلِيد بْنِ عَيْد الرَّحْن عَن عياض بْنُ غُطِّيْفَ قَالَ أَبُو عُبِيْدَةَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٍ مَالْمْ عَفْرَهُمَّا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بنُ مِزِيدَ الآدَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ عَن خَارِجَةَ بن سُلْمَانَ عَن يَزِيدَ بْنَرُومَانَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيَامُ جُنَّةً .نَ

<sup>﴿</sup> الصيام جنة ما لم يخرقها ﴾ زاد الدارى بالغيبة

قوله ﴿ الصوم جنة مالم يخرقها ﴾ كيضرب أى فتلك الجنة تقيه مالم يخرقها كشأن جنة القتال فقوله مالم يخرقها

النَّارِ فَنْ أَصْبَحَ صَامَّنَا فَلَا يَجْهَلْ يَوْمَنذُ وَإِن أَمْرُو جَهلَ عَلَيْهِ فَلَا يَشْمُهُ وَلَا يَسُبُّهُ وَلِيْقُلْ إِنَّى صَائِمٌ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَدَّد بِيَدِه خَلُوفُ فَمِ الصَّائِم أَطْيَبُ عنْدَ الله منْ ريح المسلك أَخْبَرَا أَنْحَدُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانٌ قَالَ أَنْبانًا عَبْدُ الله عَنْ مسْعَر عَن الْوليد بْن أَبِي مَالِكَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْفَابُنَا عَنْ أَبِي عُبِيْدَةَ قَالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ مَالْم يُخْرِفُهَا . أَخْبِرَنَا عَلَيْ بْنُحُجْر قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بن سَعْد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَىٰلصَّاتُمُنَ بَابٌ في الْجَنَّةَ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا مَدْخُلُفِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أَغْلَقَ مَنْ دَخَلَ فِيهُ مَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا . أَخْبَرَنَا قَتِيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ أَنَّ فِي اجْخَنَّهَ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُقَالُ يَوْم الْقيامَة أَيْن الصَّاتُمُونَ هَلْ لَـكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْهَأَ أَبدًا فَاذَا دَخَلُوا أَغْلَوْ, عَلَيْهِمْ فَلَمْ بْذَخُلْ فِيهِ أَحَدْ غَيْرُهُمْ أَخْبَرَنَا أَحَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّرْحِ وَالْحِرْثُ بْنُمْسَكِينِ قَرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمَعُ عَن أَبْنُ وَهُب قَالَ أُخْبَرَنِي مَالِكُ وَ يُونُسُ عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ حُمَيْد بْن عَبْد الرَّحْن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ

﴿ فَمَا صَبِّ صَائَّمًا فَلاَيْجِهِلَ ﴾ أي لايفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك

متعلق بمقدر بقتضيه المقام والمراد الخرق بالغيبة كايدل عليه رواية الدارى قوله (فلايجهل) بفتح الها. أى لايفعل شيأ من أفعال أهل الجميل كالصباح والسفه وتحوذلك (جمل) يكسر الها. قوله (لايدخل فيه أحد غيرهم كه لاينافيه ماجاء في بعض الاعمال أنصاح بفيتح الاتمام أبواب الجنة اذ يحوز أن لا يدخل من هذا الباب أنام يكن من الصائمين وبجوز أن لايفعل أحدذلك العمل الاوقته افته لاكثار الصوم مجيث يصير من الصائمين (شرب) أى عند الباب ومتصلا بالدخول ولعل من يدخل من الأبواب الاخو لم يشرب عند البخول متصلا به وافة تعالى أعلم

رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَفَقَ رَوْجَيْنِ فَي سَيِلِ الله عَرَّ وَجَلَّ نُوحِي فَي الْجَنَّةُ يَاعَبُد الله هَذَا خَيْرُ فَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة يَدْعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاقة يَدْعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاقة يَدْعَى مِنْ بَابِ الصَّلَاقة وَمِنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّلَة فَيْعَ مِنْ بَابِ الصَّلَة مَا عَلَى أَحُد يُمْ عَنْ عَلَى الله قَالَ وَسُولً الله قَالَ حَدَّيْنَ الله قَالَ حَدَّيْنَ الله قَالَ حَدَّيْنَ الله قَالَ حَدَّيْنَ الله قَالَ حَرَّيْنَ الله قَالَ حَدَّيْنَ الله قَالَ حَرَّيْنَ الله قَالَ حَرَّيْنَ الله قَالَ حَرَّيْنَ الله قَالَ حَرَيْنَ الله قَالَ عَلَى الله قَالَ حَرِيْنَ الْمَالِيَ الْمَالِي الصَّولِ الله صَلَّى الله قَالَ حَرَيْنَ الله قَالَ حَرَيْنَا عَلَى الله قَالَ حَرَيْنَ الْمَالَ وَالله عَلَى الله قَالَ حَرَيْنَا عَلَى الله قَالَ حَرَيْنَ الله قَالَ حَرَيْنَ الله قَالَ حَرَيْنَا عَلَى الله قَالَ حَرَيْنَا عَلَى الْفَالِ الْمَالَة عَلَى الله قَالَ حَرَيْنَ الله قَالَ حَرَيْنَا الله قَالَ عَرْمَالُ الله قَالَ عَرْمَالُ الله قَالَ عَرْمُ الله قَالَ عَلَى الله قَالَ عَرْمَا السَّاعِلَ فَعَلَى الْعَلَى السَّولِ الله قَالَ عَلَى السَّالِ عَلَى الْمَالِقُولُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(عليكم بالباخ) قال فى النهاية يعنى النكاح والتزويج يقال فيها انباء والباخ وقد يقصر وهو من المباخ المباخ المنزل لان من تزوج امرأة بوأها منزلا وقيل لان الرجل يتبوأ من أصله أى يستمكن كما يتبوأ من منزله (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) قال الاندلسى فى شرح المنصل الاغراء لا يكون إلا للمخاطب فلايجوز فعليه بزيد وأما فعليه بالصوم فاتما حسن لتقدم الحطاب فى أول الحديث عليكم بالباء كما ته قالومن لم يستطع منكم قالفائب فى الحجر في معنى المخاطب (فائه له وجه) بكسر الواو والمد قال فى النهاية الوجاما أن ترض أثنيا الفحل وستأشد يذا المخطب ويترل فى قطعه منزلة الخصاء وقيل هو أن توجأ العروق والحصيتان بحالها يذهب شهو قالموق والحصيتان بحالها

قوله (من أفق زوجين فسيل الله) أى تصدق به فسيل الحير مطلقا أوف الحجاد كاهو المتبادر (هذا خير ) أياعمل الذى فعلت غير تشريفا و تعظياله مله أرهذا الباب خيرلد خولك منه تعظياله (ماعل أحداث) أى ليس له ضرورة الى أن يدعى من جميع الأبوآب اذا الباب الواحد يمكنى لدخوله الجنة قوله (ونحن شباب) بفتح الشين جم شاب (لانقد على من كي أى على والج الفقر (بالباء) بالمدواها معلى الافصح يطاق

فَانَهُ لَهُ وَجَاهٌ . أَخْبَرَنَا بِشُرُ بِنُ حَالِدَ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَمَفَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَن سُلْبَانَ عَن الرَاهِمِ عَنْعَلَقَمَةَ أَنَّ أَبْنَ مَسْعُود لَقَى عُثْبَانَ بَمْ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ بِهِ فَلَانَ بِهِ فَدَّنَهُ أَنَّ النِّي صَلَّى قَالَ لاَبْنِ مَسْعُود هَ لَى فَتَاةً أَزُوجُكُمَا فَدَعَا عَبْدُ أَللهُ عَلْقَمَةً فَحَدَّنَهُ أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ قَالَ مَن السَّعَلَاعَ مَسْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَوَجُ فَانَّهُ أَعْضُ للْصَرِ وأَحْصَلُ اللَّهُ عَن المُعْمَى عَنْ السَّومَ لَهُ وَجَلَاهُ وَأَنْ الصَّومِ عَنْ عَلْقَمَة وَالْأَسُود عَنْ عَبْدَ الله قَالَ قَالَ وَلُكُ مَن أَنْهُ عَلَيْهِ بِالصَّومِ وَمَنْ لَمْ يُعِدُ فَعَلَيْهِ بِالصَّومِ وَمَنْ لَمْ يَعِدُ اللهُ قَالَ قَالَ وَلَا اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

أرادأن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الوجادوروى وجأبوزن عصاً ير يد النعب والجفاءوذلك بعيد إلا أن براد فيه معنى الفتور ولأن من وجى فتر عن المشى فشبه الصوم فى باب النكاح بالنعب فى باب المشى (من استطاع منكم الباءة فلينزوج فامه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم ﴾ قال المماذرى ليس المراد بالباءة فى هذا الحديث الجماع على ظاهره

على الجماع والعقد والفظاهر أن للمراد ههنا العقد وضعير قانه رجح اليه على أن المراد به الجماع بطريق الاستخدام وتذكيره لملاحظة لمعنى ويحتمل أن المراد الجماع والمراد عليكم أن تجامعوا النساء بالوجه المملوم شرعاً ﴿ أغْسَرُ ﴾ أحبس وأحصن وأحفظ ﴿ فعليه بالصوم ﴾ قبل الأمر لا يكون الالمنخاط، فلايجوز على بريدواما فعليه بالصوم فأنما حسن لتقدم الحظاف في أول الحديث عليكم بالبابة كما نه قال من لم يستطع منكم فالفاتهدي فيدهن المخاطب ﴿ فانه ﴾ أبمالصوم ﴿ له ﴾ للفرج ﴿ وجه ﴾ يكسر الواو والمد أي كسرتهديدهم شهوته والمرادالقشيه ، قوله ﴿ من استطاع منكم البادة ﴾ يحسل أن المراد هما الجاء أو العقد بتفدير المضاف أي مؤنه وأسابه أو المراد هي المؤن والأسباب اطلائظلام على ما

لآنه قال ومن لم يستطع فليصم ولو كان غير مستطيع للجراع لم تكن له حاجة للصوم وقال القاضى عياض لا يبعد أن يكو نالاستطاعات مختلفتين فيكون المراء أولا بقوله من استطاع هنكم الباءة الجماع أي مزبلغه وقدرعايه فليتر وجو يكون قوله بعد ومن المستطم بدي على الوالم المذكور عن هو بالصيفة المتقدمة فليصم وقال النووى اختلف العلما في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان الى معنى واحد أمحهما أن المراد معناها اللغوى وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهم مؤن النكاح فليتر وجومن الميتطع الجماع للعزم ومن مؤنه فعليه مؤل النكاح فليتر وجومن الميتطع منكم والذي حلى الفاقا اليابة على المؤن وأجاب الأولون بما عن الجماع الايمام قالوا العاجر عن المؤنه وهو يحتاج المي العولون بما قلداء أن تقديره ومن الميستطع فليصم والذي حمل الفائلين لهذا على هذا أنهم قالوا العاجر عن المجاهدا الأولون بما هداء أن تقديره ومن الميستطع المعجزه عن مؤنه وهو يحتاج المالجر همن المناهدا فليصم في من المؤنه وهو يحتاج المي الجماع فليصم في من مؤنه وهو يحتاج الحالجاع فليصم في منكم ذا طول في يفتح الطالد أي سعة

لِلاِم مسله (ظيروج) أم نعب عند الجهود ، قوله (ذا طول) فتع الطالميسة

# 

أَخْبَرُنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنِى أَنْسُ عَنْ سُهِيْلِ بِن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيه عَنْ أَي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فَى سَيِلِ أَلله عَزَّوَجَلَّ زَحْزَحَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِلْلَكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ سُلَيْكَ بْنِ

فر من صام يوماً في سيل انه كه قال في النهاية سبيل انه عام يقع على كل عمل خالص نه سلك به طريق التقريب الم انه تمدالى بأداء الفرائض والنو افل وأنواع التطوعات واذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستمال كا نه مقصور عليه وزحزح انه وجه عن النار بغلك اليوم سبعين خريفاً كى قال في النهاية أى نحاه و باعده عن النار هسافة تقطع في سبعين سنة لانه كان المام خريف فقد افقضت سنة وقال التوريشتى كانت العرب تؤرخ أعوامها بالخريف الانه كان أوان جدادهم وقطافهم و إدراك غلابهم كان الامر على ذلك حتى أرخ عمر رضى افقت بسنة الهجرة

قوله (فيسيل الله ) يحتمل أن المراد بعبر داصلاحالية و يحتمل أن المرادبه أعصام حال كو مخاز ياوالثاني هو. المتباد وزمز حافقوجهه كأى بعد هو سبعين خريفاك أي مسافقه بعين عاما وهوكنا يقتن حصول البعد العظيم

حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ الضَّرِرُ عَنْ سُهِلْ عَنِ الْقَدْرِي عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدري قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَنْ صَامَ يَوْمًا في سَيِلِ الله بَاعَـدَ الله بَيْنَهُ وَيَانَ النَّارِ بِلْمَكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْبَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الرَّحْن قَالَ أَخْبَرَني سُهِيْلُ عَنْ أَبِّه عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَيِلِ اللهَ بَاعَدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجْهُم عَن الَّنارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّثَنَا شُحَةُ عَنْسَيِلْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعيد عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيلِ الله عَرَّ وَجَلَّ بَاعَد اللَّهُ وَجُهُ مَنْ جَهَمْ سَبْعِينَ عَلَمًا . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُعْد الله بنعْد الحكم عَنْشُعَبْ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَنِ الْهَادَعَنْ شَهِيلٌ عَنِ أَنِّ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِ سَعيد أَنَّهُ شَمَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامنْ عَبْد يَصُومُ يَوْمًا فىسيىل الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَعَّدَ أَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلَكَ ٱلْيُومِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ صَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ثُنُ قَرَعَةً عَنْ حُيْد بْنِ الْأَسْوَد قَالَ حَدَّثَنَا سُمِيلُ عَنِ النَّعْبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ قَالَ سَمْعُتُ أَبَا سَعيد الخُدري قَالَقَالَ رَسُولُ اللهَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَدِيلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدُهُ اللهُّعَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَثْبَأَنَا أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَني يَحِي بْنُ سَعِيد وَسُمِيْلُ بْنُ أَبِي صَالحِ سَعَىا النُّعَيَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشَ قَالَ سَعَتُ أَبَّا سَعِيد الْخُدْرِيِّ يَقُولُ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَيل أَلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَ ٱللهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

#### ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه

أَحْرِنَا عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ مُنير نِيْسَالُورِي قَالَ حَدَّنَا رَ مُدُ الْعَدَّانِي قَالَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ سُهُن ثِن أَبِي صَالِحَ عَن النُّعَهَان ثِن أَبِي عَيَّاشِ. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا في سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ تَمَالَى مَلْلَكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا أَخَدُ بْنُحَرْب قَالَ حَدَّثَنَا قَاسَمُ عَنْ سُفْيانَ عَنْ سُمِيل أَنِ أَبِي صَالِحَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي صَعِيدِ الْخُذْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ أَلَهُ بَاعَدَ أَلَتْهُ بِذَٰلِكَ الْيَوْمِ حَرَّ جَهَيَّم عَنْ وَجْهِهِ سَيْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَهُ بُنَأَحْدَ بْنِ مُحَدَّ بْنِ حَنَّالِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَكُم أَبْنُ تُمَيْر قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ شُمَى عَنِ الْنُعْبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَدِل أَلَهُ بَاعَدَ أَلَهُ بِذَٰلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهُ سَمْعِينَ خَرِيفًا . أَخْبَرَهَا مَمْمُودُ بْنُ خَالد عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ شُعَيْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى يَحْيَ بْنُ الْحُرِثُ عَنِ الْقَلْمِ أَبِي عَبْدَالَّ هُنَ أَنَّهُ حَدَّمْ عَنْ عُفَّةَ بْنِ عَامِرَ عَنْ رَسُول أَللهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلْ عُفَّةَ بْنِ عَامِرَ عَنْ رَسُول أَللهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَدِيلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدُ ٱللهُ مَنْ جَهَنَّمَ مَسيرَةً مَأَتَهُ عَام

باب ما يكره من الصيام في السفر

أَخْبَرَنَا إِسْدَقُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفَيَانُ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بنِ عَبد الله عَن

أُمُّ الدِّرِدَاء عَنْ كَعْبِ بْنِ عَصِمٍ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مَنَ الْهِ َّ الْصَّيَامُ فِي السَّفَرِ مَ أُخْرَنِي إِرَاهِمُ بْنُ يَمْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ كثير عَن الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّم لَلْمِسَ مَنَ الْهِرَّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحَنِ هَذَا خَطَا وَالصَّوابُ الذِي قَلْهُ لَاتَمَامُ أَحَدًا تَابَعَ أَنِّ كَثِيرٍ عَلْيه

> العلة التي من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك

أُخْرَنَا قُتْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرْ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ غَرِيَّةَ عَنْ تَحْدَّ بْنِ عَبْد الرَّهْلِ عَنْ جَارِ أَنْ عَبْد الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُل فَسَأَلُ فَقَالُوا رَجُلُ أَجْهَدُهُ الصَّوْمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ

ر ليس من الما كالمن الطاعة والمبادة (السيام فالسفر) قالاانني وقيل التبعيض وليس بشي وقال الركتي من زال التبعيض وليس بشي وقال الركتي من زائدة أكان في حجأو جاولية وعليه كقوله المسلكين الذي ترده التم والتم قان ومعلوم أنه مسكين وأنه من أهل السدقة والما أراد المسكين الشديد المسكنة وقال الطحاوي خرج هذا الحديث على شخص ممين وهو رجل ظلل عليه وكان يجود بنفسه أي ليس من البران بلغ الانسان هذا المبلغ واقد قد رخص الفا الفط

فأتم مائة بعدما كان سبعين وانة تعالى أعلم . قوله ﴿ ليس من العبر الحُرَّى بكسر الباءأى من الطاعقوالعبادة وظاهره أن ترك الصوم أو لى ضرو رة أن الصوم مشر وعطاعة فاذا خرج عن كونه طاعة فينيني أن لا يجوز ولاأقل من كون الأولى تركه ومن يقول أن الصوم هو الأولى فيالسفر يستعمل الحديث في مورده أي ليس من البراذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة وكا أنه مبنى على قعريف الصوم العهد والاشارة الى

# ذكر الاختلاف على على بن المبارك

أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بَنُ إِبْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّنَا عَلْ بَنُ الْمُبَارَكَ عَنْ يَعْيى بن أِي كَثيرِ عَنْ مُحَدَّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَارِ بْنِ عَدْ الله رَضَى الله عَنْهَ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَيْمُ برُخْصَة الله عَزَّ وَجَلَّ فَلْقَبَلُوهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بُنُ المُثَنَّ عَنْ عَنْهَانَ بْنِ عُمْرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلَيْ بْنُ الْمُبَارَكُ عَنْ يَعْنَى عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَارٍ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيهو سَلَمَ قَالَ لِيْسَ مِنَ الْبَرِ الصَّيَامُ فِي السَّفَر

مثل صوم ذلك الصائم نعم الأصل هو عموم الفنظ لاخصوص المورد لكن إذا أدى عموم الففظ الم تعارض الادلة يحمل على خصوص المورد كاهمها وقبل من فى قوله ليس من البر زائدة والمعنى ليس هوالبر بل قد يكون الافطار أبر منه اذا كان فى حج أوجهاد ليقوى عليه والحاصل أنا لمدى على القصر لتعريف الطرفين وقبل عمل الحديث على من يصوم ولا يقبل الرخصة . قوله فرايس من البر أن تصوموا ﴾ أى مثل صوم

## ذكر اسم الرجل

أَخْبَرَنَا عَمْرُوبُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْ بُنُ سَعِيد وَخَالدُ بُنُ الحُرث عَنْ شُعْبَة عَنْ تَحَدُ أَنْ عَدْ الرَّحْنِ عَنْ عَلَد الرَّحْنِ عَنْ عَلَد الله أَنْ رَسُولَ الله أَنْ عَلَيْ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيْسَ مَنَ الْبَرْ الصَّيامُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَيْسَ مَنَ الْبَرْ الصَّيامُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَيْسَ مَنَ الْبَرْ الصَّيامُ فِي السَّفَرِ فَعَلَمْ بِنْ مُحَدَّ عَنْ شُعْبِ قَلَ النَّانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَمَّ عَلَم النَّاسَ فَنْ المُعْرِ فَنَ مُحَدِينٍ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَلْهُ مَنَ عَلَيْهُم الله عَلَيْهُ مُنَا عَلَيْهُ مَنَّ عَلَيْهُمُ النَّاسَ فَلْمُ وَلَى مَنْ النَّاسَ الصَّامُ النَّاسَ الصَّامُ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فَأَفْظَرَ بَعْضُ النَّاسَ الصَّامُ النَّاسَ مَنْ النَّاسَ عَلَيْهُمُ النَّاسَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ النَّاسَ عَلَيْهُ مُنَاعَ عَنْ عَنْ الْمُعْرِقُ فَقَالَ الْمُعْلَقُ مَنْ النَّاسَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ النَّاسَ وَعَنْ النَّاسَ عَنْ المُعْمَ عَرْ الْفَهُولَ الْمُعْمَلُونَ عَنْ الْمُعْمَلُونَ فَقَالَ الْمُعْلَقُهُ الْمَعْمَ عَرْ الْفَلْمِ اللهَ عَلَى الْمُعْمَالَ الْمُعْلَقُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولَ الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْ

# ﴿ كراع الغميم ﴾ بضم الكاف والغميم بفتح المعجمة اسم واد أمام عسفان

صاحبكم هذا . قوله (ذكر الرجل) أى المجهول الذى في السند . قوله (فدظلل) بتشديد اللام الأو لى على بناء المفعول أى جعل عله شى. يظله من النسمس لفلية العطش عليه وحر الصوم (حتى بلغ كراع الفعيم) بعنم الكاف والفعيم فتح الفين المعجمة اسم واد أمام عسفان (فدعا يقد حن ما. بعدالعصر) فيه دليل على جواز الفطر المسافر بعد الشروع في الصوم ومن يقول بخلافه فلا يخلو قوله عن اشكال قوله (افنيا) من الادناء والمعنى قربا أفسكما من الطعام (فقال ارحلوا لصاحبيك) أى تال المسائر

أَخْرَنَا عْمْرَانُ بْنُ بِرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ شُعَيْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأُوْرَاعِيْ عَنْ يَحْيِي أَنَهُ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَذْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ يَشْهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَتَغَدَّى بِمِرَّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ أَبُوبُكُم وَعُمَرُ فَقَالَ الْفَدَاءَ مُرْسُلٌ . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ المُثنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بَنُ عُمْرَ قَالَ حَدِّثَنَا عَلَى عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهَا بَكُم وَعُرَكَانُوا بَمَرَ الظَّهْرَان مُرَسَلٌ

# ذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف على الاوزاعي في خبر عمرو بن أمية فيه

أَخْرَنَى عَلَدُهُ بُنُ عَبْد الرَّحِمِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ شُعْيب قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْرَاعَى عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُوَ بُنُ أُنِيَّة الصَّمْرَىُّ قَالَ قَدَمْتُ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَر فَقَالَ آتَعَالَ الْتَعَلَمُ الْقَدَاءَ يَاأَبا أُمْيَةً فَقُلْتُ إِنِّى صَائْمٍ فَقَالَ تَعَالَ الْدَلُ مَنَّى حَتَّى أَخْبَرَكَ عَنْ الْمُسَافِر إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَعَ عَنْهُ الصَّيامَ وَنَصْفَ الصَّلَاة ، أَخْبَرَنَى عَمْرُو أَنِّ عَنْهَانَ قَالَ حَدَّتَنَى عَنِّي بُنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّتَنِي

الصحابة المفطرين ارحلوا لصاحبيكم أى لآبي بكر وعمر لكونهما صائمين أى شدوا الرحل لهما على البعير. ﴿ اعملوا ﴾ من العمل أى عاونوهما فيا يحتاجان السه والمقصود أنه قررهما على الصوم فهو جائز أو أنه أشار الى أن صاحب الصوم كل على غيره فهو مكروه واقه تعالى أعلم . قوله ﴿ فقال انتظر الفداء ﴾ أى امك حتى بحضر الفداء فمكل معنا ﴿ ادن ﴾ من الدنو ﴿ حتى أخبرك عن المسافر ﴾ أى أنت مسافر وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض بمعنى وضع عنه ارومه في ظاك الآيام وخيره بين أن يصوم تاك الآيام أَبُو قَلاَبَةَ قَالَ حَدَّتَني جَعْفُر بْنُ غَمْرُ وْ بْ أُمَيَّةَ الضَّمْرِ يُ عَنْ أَيه قَالَ قَدْمُتُ عَلَى رَسُولِ أَنَّة صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَنْتَظُرُ الْغَدَادَ يَاأَباً أَمْيَةً قُلْتُ إِنَّى صَائْمٌ فَقَالَ تَعَالَ أُخْبِرُكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنَّهُ الصَّابَمَ وَنصْفَ الصَّلاَة . أَحْسَرَنَا إِمْادُيُ مِنْ مُنصُورِ قَالَ أَنْبِأَنَا أَبُو الْمُعِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِي عَنْ يَحْيَ عَن أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي ٱلْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي أُمِيَّةَ الصَّمْرِيِّ قَالَ قَدَمْتُ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ سَفَر فَسَلَّتُ عَلَيْه فَلَسًّا ذَهَبْتُ لأَخْرُجَ قَالَ أَنْتَظْرِ الْغَدَاءَ يَالَبا أُمَيَّةَ قُلْتُ إِنَّى صَائْمٌ يَانَيَّ الله قَالَ تَعَالَ أُخْرِكَ عَن الْمُسَافِرِ إِنَّ اللهُ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصَّيَامَ وَنصْفَ الصَّلَاةِ وَ أَخْبَرَنَا أَحْدُ مِنْ سُلِّمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى مُنْمَرُو اَنْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدّ من حَرْب عَن الْأُوْزَاعَيِّ قَالَ أُخْبَرُني يَحْيَ قَالَ حَدَثَني أَبُو قَلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَني أَبُو الْمُأجِر قَالَ حَدَّثَني أبُو أُميَّةً يَعْني الصَّمْريَّ أَنَّهُ قَدَمَ عَلَى النِّيّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَعْوَهُ . أَحْبَرَىٰي شُعَيْبُ أِنْ شُعَيْبِ بِن إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَني الأوزاعي قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو قَلَابَةَ الْجَرَّىٰ أَنَّ أَبَا أُمَّيَّةَ الضَّمْرِيُّ حَدَّمُهُمْ أَنَّهُ قَدَمَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَنْ سَفَر فَقَالَ انْتَظَرِ الْغَدَاءَ يَاأَباً أَمَّيَّةً قُلْتُ إِنَّى صَائمٌ قَالَ أَدُنُ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصَّيَامَ وَنصْفَ الصَّلَاة

وبين عدة من أيام أخر فكيف صومالنفل ﴿ ونصف الصلاة ﴾ أي من الرباعية لا الى بدل بخلاف الصوم

ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلى بن المبارك في هذا الحديث

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدِ الله بْن يَزِيدَ بْن إِبْرَاهِيمَ الْحَرَّانِي قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثيرِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَمْيَةَ الصَّمْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَهُ أَيَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَفَرَ وَهُوَ صَائَّمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ أَلاَ تَنْتَظر الْغَدَاءَ فَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَن الصَّيَام إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَن الْمُسَافِر الصِّيامَ وَنصْفَ الصَّلاَةِ . أَخْبِرَنَا مُحَدَّدُهُ ثُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلَى عَنْ يَحْيَ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ رَجُلِ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ أَعْبَرُهُ أَنْهُ أَتَى الَّنبيَّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَر نَحُوهُ . أَخْبَرَنَا عُمُرُ بِنُ مُحَدِّ بْن الحَسَن بْ التَّلُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ أَنَس عَن النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نَصْفَ الصَّلَاة وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلَى وَ الْمُرْضِعِ . أَخْبِرَنَا نَحَمَّـدُ بْنُ حَاتِم قَالَ حَدَّثَمَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبِأَنَا عَبْدُ الله عَن ابْن عُبِينَةَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ شَيْحِ مِنْ قُشَيْرِ عَنْ عَمَّه حَدَّثَنَا ثُمَّ أَلْفَيْنَاهُ فِي إِبِلِ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُّو قَلَابَةَ حَدَّثُهُ فَقَالَ الشَّيخُ حَدَّثَنَى عَمَّى أَنَّهُ ذَهَبَ في إبل لَهُ فَاتْتَبَى إِلَى النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم وَهُو يَأْكُلُ أَرَقَالَ يُطْعَمُ فَقَالَ أَدْنُ فَكُلْ أَوْ قَالَ أَدْنُ فَاطْعَمْ فَقُلْتُ إِنَّى صَائْمٌ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامَ وَعَنِ الْخَامِلِ وَالْمُرْضِعِ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

قوله ﴿ وَعَنَ الْحَبْلِي وَالْمُرْضِمِ ﴾ أى اذا خافتا على الحبل والرضيع أو على أنفسهما ثم هل وضع الى قضاء

عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ثُنْ عُلَنَّهَ عَنْ أَوْبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَلاَنَهَ هَلْنَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ في صَاحِبِ الْحَدِيثِ فَدَلَّني عَلْيهِ فَلَقيتُهُ فَقَالَ حَدَّثَني قَريبٌ لي عْمَالُ لَهُ أَنَّسُ ثُنَّ مَلَكَ قَالَ أَنَيْتُ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إِبل كَانَتْ لِ أَخذَتْ فَوَافَقَتُهُ وَهُو يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائْمٌ فَقَالَ أَذَنُ أَخْبِرُكَ عَنْ ذَلَكَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَن الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ . أَخْبَرَنَا شُوِّيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالد الْحَذَّاء عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ رَجُل قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم لحَاجَة فَاذَا هُو يَتَغَدَّى قَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاء فَقُلْتُ إِنِّي صَائمُ قَالَ هَلُمَّ أَخْبِرْكَ عَن الصَّوْم إِنَّ أَللَّهُ وَضَعَ عَن ٱلْمُسَافِر نَصْفَ الصَّلَاة وَالصَّوْمَ وَرَخَّصَ الْتُحْلِي وَٱلْمُرْضِعِ . أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْر قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ خَالد الْحَذَاء عَنْ أَبِي الْعَلَاء بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلُ نَحْوَهُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ أَبِي بشر عَنْ هَاني شن الشَّخِّير عَنْ رَجُل منْ بَأْحَريش عَنْ أَبِيه قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَأَتَيْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنا صَائْمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ مَلْمٌ قُلْتُ إِنَّى صَاتُمْ قَالَ تَعَالَ أَلَمْ تَعْلَمُ مَاوَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قُلْتُ وَمَاوَضَعَ عَنِ الْمُسَافِر قَالَ الصَّوْمَ وَنَصْفَ الصَّلَاةِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أُبُرِعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ هَانِي مِنْ عَبْدِ أَللهُ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَلْحَرِيش عَنْ أَيِه قَالَكُنَّا نُسَافُرُ مَاشَاءَ اللهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطْعُم فَقَالَ هُلَّمَ فَأَطْعُمْ

أوفداه أولا الى قضاه ولافداه الحديث ساكت فكل من يقول يمضه لابد له من دليل

فَقُلْتُ إِلَى صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَدُثُكُمْ عِن الصَّيَامِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن الْسَافِر الصَّوْمَ وأَشَطْر الصَّلَاة ، أَخَبَرَنَا عَبِيْدُ الله بْنُ عَبْد الْكَرِمِ قَالَ حَدِّثَنَا سَهْلُ الْبَرَكُلُر قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو عَوْلَة عَنْ أَبِي بشرعَنْ هَانِي بْنِ عَبْدَ الله بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ اللهِ قَالَ كُنْتُ مُسَافِراً فَأَتَيْتُ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَم وَهُو يَأْكُلُ وَأَنا صَائِمٌ فَقَالَ هَلُمُ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ أَنْدُري مَا وَضَعَ اللهُ عَن المُسْلَفِقِ قَلْتُ وَمَلُوضَة اللهُ عَن المُسْلَفِق قَالَ الصَّوْمَ وَشَعْرَ الصَّلَاةِ وَالسَّافِ قَالَ الصَّوْمَ اللهُ عَنْ مُوسَى مَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَسَلَّى عَنْ مُوسَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا إِلْهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللللللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا الللللللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلِلللللهُ وَلللللللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللللهُ وَلل

فضل الافطارفي السفر على الصيام

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصُمُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُورَّق الْمَجَلِّ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَالسَّفَر فَنَا الصَّامُ وَمَنَا الْمُفْطُرُ فَنَرْلُنَا فِي بَوْمَ حَارٌ وَٱتَخَذْنَا ظَلَالًا فَسَقَطَ الصَّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطرُونَ فَسَقُوا الْرَكَابَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلِّى الله عَلَى وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفطرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْر

يقال (أنس برمالك) هو غير أنس برمالك عادم رسول اقد صلى القدّمالى عليه وسلم قوله (فسقط السوام) ككام جميع سائم أي ماقدر واعلى قصاء حاجم م (ذهب الفطرون بالأجر) أي حصل لم بالاعاقة في سيل

# ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر

أَخْرِنَا أَنْحَدُ أَنُّ أَبَانَ الْبَلْخَيُ قَالَ حَدَّنَا مَعْنُ عَنِ أَنِنَ أَيِ ذَبْ عَنِ الزُهْرِي عَنْ أَقِي سَلَةً بْ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْفَ قَالَ يَقْالُ الصَّيَامُ فِي السَّفَر كَالْافْطَارِ فَي السَّفَر كَالْمُ فَالْمَ الْحَضَر وَ أَخْرَنَا لَحَيْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ الصَّامُ فَي السَّفَر كَالْمُنْطر فِي الْحَضَر وَ أَخْرَنِي مُحَدِّد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ الصَّامُ فِي السَّفَر كَالْمُنْطر فِي الْحَضَر وَ أَخْرَنِي مُحَدَّد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَيْهِ قَالَ الصَّامُ وَالسَّفَر كَالْمُنْطر فَي الْحُصَر وَ أَخْرَى مُحَدِّد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَيه قَالَ الصَّامُ فَا السَّامِ السَّفَر كَالْمُنْطر فَي الْمُورَة قَالَ الصَّامِ فَي السَّفَر كَالْمُنْطر فَي الْحُور عَنْ أَيْهِ مَنْ حَبْد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَيهِ قَالَ الصَّامِ فَي السَّفَر كَالْمُنْطر فَي الْحُور فَي عُنْ خُيْد بْنِ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَيه قَالَ الصَّامِ فِي السَّفَر كَالْمُنْطر فَي الْحُور فَي أَنْ الصَّامُ فَي السَّفَر كَالْمُنْطر فَي الْحُور فَي الْمُورِيَّ عَنْ جُدِي عَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَيه قَالَ الصَّامِ فَي السَّفَر كَالْمُنْطر فَي الْحُور فَي الْمُعْرَد اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُعْرِقِي عَنْ الْمُعْرِقِي عَنْ أَيْمِ فَي الْمُعْرِقِيْ عَنْ الْمُعْرِقِي عَنْ اللَّهُ الْمُعْرِقِيْ عَلْ الْعَلْمُ الْمُعْرِقِيْ عَلْ الْعَامِي فَي الْمُعْرِقِيْ عَنْ الْمُعْرِقِيْ عَنْ الْمُعْرِقِيْ عَنْ الْمُعْرِقِيْ عَلْ الْعَلْمُ الْمُعْرِقِيْ عَلْ الْعَلْمُ الْمُعْرِقِيْ عَنْ الْمُعْرِقِيْ عَنْ الْمُعْرِقِيْ عَلْ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي فَي الْمُعْرِقِيْ عَنْ الْمُعْرِقِيْ عَنْ الْمُولِي الْمُعْرِقِيْ عَلْ الْمُعْرِقِيْ عَلْ الْمُعْرِقِي عَلْ الْمَامِي فَيْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقِيْ الْمُعْلِقِيْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْرِقِي عَنْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْلِقِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقِيْ الْمُعْمِي الْمُعْمِيْ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْلِقِي الْمُعْمِيْ الْمُعْمِيْ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُع

# الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه

أَخْبَرَنَا عُمَّدُ بُنُ مَاتِمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُويُدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الله عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مُعْبَدَ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مُعْبَدَ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَنْيَقُدِيدًا مَشْمَ عَنِ الْبُوعَ فَي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَنْيَقُدِيدًا أَنَّى بَقْدَيدًا أَنَّى بَقْدَرِمَ اللهَ عَرْدُونَا الْفَلَمِ بُنُ تَرَكِياً قَالَ حَدَّيْنَا الْفَلَمِ بُنُ عَبْدَةً عَنْ مُجَاهِد سَعِيدُ بُنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّيْنَا الْفَلَامِ بُنْ الْمُسَيَّةِ عَنْ الْحَكَمَ بْنُ عَتْبَيَّةً عَنْ مُجَاهِد

## ﴿ أَنَّى قديداً ﴾ يضم القاف على التصغير موضع قرب عسفان

افتمن الآجر فوق ماحصل للصائبين بالصوم بحيث يقال كانهمأ خذوا الآجر كلمواقة تعالى أعلم . قوله (الصيام في السفر كالانطار في الحضر ﴾ أى كالانطار في غير رمضان فرجعه الميأن الصوم خلاف الأولى أوفيرمضان فدلوله أنه حرام والآول هو أقرب و مع ذلك لا بدعند الجمهور من حمله على سالة مخصوصة كما فنا أجهده الصوم . والله تعالى أعلم . قوله (أتى قديداً) ويضم القاف على التصفير موضع قريب من عسفان عَن أَنْ عَأْسَ قَالَ صَامَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنَ لَلْدَينَةَ حَتَّى أَنَى قُدِيْدًا ثُمُّ اَفْظَرَ حَتَّى أَتَّى مَكَّةً . أَخْبَرَنَا زَكَرِيًا بُنْ يَحْيَى قَالَ أَنْبِأَنَّا الْخَسَنُ بَنْ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَّا الْبُنَّ الْمُلْرَكُ قَالَ أَنْبِأَنَا شُعْبُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَفْسَمٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَنِّي قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَلْتِحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ فَأَفْظَرَ هُو وَأَصْحَالُهُ

## ذكر الاختلاف على منصور

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِلُ بُنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّتَنَا حَالَدْ عَنْ شُعْبَة عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدَعَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّة فَصَامَ حَتَّى أَنْ عَمْشَانَ فَسَعَابِهَ وَعَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ شَامَامَ وَمَنْ شَاء أَقُطْرَ أَخْبَرَنَا خُمُدُ بُنُ فَدَامَة عَنْ جَرِير عَنْ مَنْصُور عَنْ جُمَّاهد عَنْ طَاوس عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَمَ فَى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ مَعَا بِانَا فَصَرب بَهَارًا لَيْ مَسْفَدة قَالَ حَدَّتَنا شَفْيانُ عَن الْعَوْمُ وَيَنْظُرُ وَاللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَسْفَر قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَعَنْ مَنْ وَعَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ وَمَنْ وَقُطْولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّه عَلْهُ وَسَلَمْ وَاللّه عَلْهُ وَسَلّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّه عَلْهُ وَسَلّمُ وَاللّه عَلْهُ وَسَلّمُ وَاللّه عَلْهُ وَسَلّمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ وَاللّهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَمْ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَسُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ عَلَى السَفْقِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>فشرب) أى بعد العصر (فأهل) أى بعدما أصبح صائما توله (حتى أنى عدفان) بعنم فسكون قرية من مكة (غشرب نهارا ثم أفعل) أحداوم على الأفعالة الى مكة . قوله (يصوم ويفعل) أى فيجوذ الوجهان

ذكر الاختلاف على سلمان بن يسارفي حديث حمزةبن عمروفيه أَخْبِرَنَا تُحَدُّ بُنُ رَافِعَ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْ هَرُ بُنُ الْقَلْمِ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَاهٌ عَنْ قَتَادَةَعَنْ سُلَمْانَ أَنْ يَسَارَ عَنْ حَرْدَ بْن عَرْدُ و الأَسْلَى أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَن الصَّوْم في السُّفَر قَالَ إِنْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِنْ شَثْتَ صُمْتَ وَ إِنْ شَنْتَ أَفْطَرْتَ . أَخْرَنَاقُتَيْمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ سُلْمَانَ بْن يَسَارِ أَنَّ حَرْزَةَ بْنَ عَمْرِ وِ قَالَ يَارَسُولَ ٱلله مثلَّهُ مُرْهِ إِنْ أَخْرِزاً مُولِدُ مِنْ نَصْرِ قَالَ أَنِيأَنا عَدْ أَلَلْهُ عَنْ عَدْ الْحَيْدِ بِن جَعْفَر عَنْ عَرْ أَن أَبْن أَى أَنْس عَنْ سُلَمْ إِنَ بْنِ يَسَار عَنْ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الصَّوْم في السَّفَر قَالَ إِنْ شَنَّتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَ إِنْ شَنَّتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطْر . أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَيد بْنُ جَعْفَر عَنْ عَرَانَ بْن أَفِيأَنَس عَنْ شُلْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ حَرْزَةَ بْنِ عَمْرُو قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْم فى السَّفَر فَقَالَ إِنْ شَنْتَ أَنْ تُصُومَ فَصُمْ وَ إِنْ شَنَّتَ أَنْ تُفطَرَ فَأَفْطُرْ . أَخْبَرَنَا الرّبيعُ بْنُ سُلَمْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ وَاللَّيْثُ فَذَكَرَ آخَرَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ خَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَىِّ قَالَ يَارِسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيام فى السَّفَر قَالَ إِنْ شَئْتَ فَصُمْ وَ إِنْ شَنْتَ فَأَفْطُرْ . أُخْبَرَنى لهُرُونُ بِنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ بَكُرَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُ الْخَيِد بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَني عَمْرَانُ بْنُ أَبِيأْنَس عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

قوله ﴿ قَالَ أَنْ ثُمْ ذَكُرَ الْحِ ﴾ فقال ثُم ذكر بعد ان كلفعناه معنى ماذكرت في ان شئت صمت الح

أَنْ عَبْد الرَّحْن عَن حَمْزَة بن عَمْر وأَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصَّوم في السَّفَرَ قَالَ إِنْ شَنَّتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَ إِنْ شَنْتَ أَنَّ تَفْطَرَ فَأَقْطُرْ . أَخْبَرَنَا عمْرَانُ بْزُبُكَّار قَالَ حَدَّثَنَا أَحْدُ بنُ عَالد قَالَ حَدَّثَنا مُحَدِّثَنا مُحَدِّدَعُن عُرَانَ بن أَبِي اللَّهِ عَنْ سُلْيْهَانَ بن يَسَار وَحُنْظَلَةَ بْنِ عَلَىَّ قَالَ حَدَّثَانِي جَمِيعًا عَنْ حُمْزَةَ بْنِ عَمْرِو ۚ قَالَ كُنْتُ أَشْرُكُ الصَّيَامَ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ نَقَلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّى أَسْرُدُ الصِّيامَ في السَّفَر فَقَالَ إِنْ شَنَّتَ فَصُمْ وَ إِنْ شَنَّتَ فَأَفْطُرْ . أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ أَلَةُ بْنُ سَعْد بْن إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْنِ إِسْحَقَ عَنْ عُمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِي عَنْ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَانَى َ اللهِ إِنَّ وَجُلُ المَّرُدُ الصَّيَامَ أَفَاصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنْ شَدَّتَ فَصُمْ وَإِنْ شَتْ فَأَفْطُو أَخْبَرَنَا عُبِيْدُ أَلَهُ بْنُ سَعْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ أَبْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرَانُ ابُنُ أَنِي أَنِسَ أَنَّ سُلِيهَانَ مِنْ يَسَارِ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا مُرَاوِحٍ حَدَّثُهُ أَنَّ حَوْزَ بِنَ عَمْو وَحَدَّبُهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ وَكَانَ رَجُلاّ يَصُومُ فِى السَّفَر فَقَالَ إِنْ شَنْتَ فَصُمْ وَ إِنْ شُتَ فَأَفْطُرْ

ذكر الاختلاف على عروة فى حديث حمزة فيه أُخْبَرَنَا الَّهِيعُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ الْبَانَا ٱبْنُ وَهْبِ قَالَ النَّبَأَنَا عَمْرُ و وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِى

﴿أسردالصوم﴾ أىأتابعه

ثم ظاهر الحديث جواز الأمرين من غير ترجيح لا حدهما لاللصوم ولا للافطار وافة تسالى أعلم قوله ﴿أَسرد﴾ بضم الراء أى أتابعه .قوله ﴿أَنَّى رَجْلُ أَسْرِدُ الصِّيامُ﴾ هو بصيغة المتكلم نظرا الى المعنى

الْاَشُودَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَرْةَ بْنِ عَمْرُو أَنَّهُ قَالَ لِسُولِ أَنَّهُ صَالَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَجِدُ فَى تُوَةَّ عَلَى الصَّيَامَ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٌ قَالَ هِي رُخْصَةُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَنْ أُخَذَ بَهَا فَحَسْنُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُ

#### ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ بِن ابْرَاهِمَ عَنْ مُحَدَّ بْنُ بِشْرِ عَنْ هَشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ حُمْزَةَ بْنِ حَمْرِ و الْأَسَلَى َ أَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَى اَللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ أَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَلْمُ وَقَلَ بِالْكُوفَةَ قَالَ حَدِّنَا عَلَيْ بْنُ الْحَسَنِ اللَّانِي بِالْكُوفَةَ قَالَ حَدِّنَا عَلَيْ بَنُ الْحَسِنِ اللَّانِي بِالْكُوفَةَ قَالَ حَدِّنَا عَلَيْ الْمُحَلِقَةُ عَنْ حَمْرَةً بْنِ عَمْرُ وَأَنُهُ قَالَ يَارِسُولَ اللهَ لَيْ يَعْرُوا أَنُهُ قَالَ يَارِسُولَ اللهَ عَنْ عَاشَمَةً عَنْ حَمْرَةً بَنْ عَمْرِوا أَنُهُ قَالَ يَارِسُولَ اللهَ عَنْ عَاشَمَةً وَمَنْ مَوْلَ اللهِ مُعْرُوا أَنْهُ وَكَانَ كُثِيرًا عَمْرَهُ وَالْ سَلْتَ قَصُمْ وَانْ شَدْتَ فَصُمْ وَانْ شَدْتَ فَالْطُرْ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَنْ سَلَمَةً وَاللّهُ عَنْ هَشَامٍ بْنَ عُرُوةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عَاشَمَةً وَاللّهُ عَنْ هَشَامٍ بْنَ عُرُوةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عَاشَمَةً وَاللّهُ عَنْ هَشَامٍ بْنَ عُرُوةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عَاشَمَةً وَاللّهُ عَنْ هَشَامٍ بْنَ عُرُوةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عَاشَةً وَاللّهُ عَنْ هَمْ وَانْ شَدْتَ فَصُمْ وَانْ شَدْتَ فَالْمُ وَاللّهُ مَنْ أَنْهُ وَكَانَ كَثَيْمِ عَلَيْ وَسَلّمَ وَالْ فَلْ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْ فَلْمُ وَالْ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْ فَلْكُوفُ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْ فَلْهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْ فَلْمُ وَالْ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُوفُولُولُ اللّهُ عَلْ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ وَاللّهُ عَلْ مَا وَلَا اللّهُ أَلُولُولُولُ اللّهُ عَلْ عَلَيْكُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

﴿هي رخصة من الله فن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ﴾ و لا يقال في التطوع مثل هذا

والا فالظاهر يسردلانه صفة لرجل وليس بخبرآخر والالمهيق فيقولعرجل فائدة فتأمل قوله (هيرخصة)

السَّفَرِ فَقَالَ انْ شَنْتَ فَصُمْ وَانْ شَنْتَ فَأَفطِرْ ، أَخْبَرَنَااسْحَقُ بْنُ ابْرَاهِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَهُ أَنْ سَلَيْهَانَ فَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرَوَةَ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمَ سَأَلَ رَسُولَ أَلله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلَّا يَسْرُدُ الصِّيَامَ فَقَالَ إِنْ شِشْتَ فَصُمْ وَ إِنْ شَنْتَ فَأَفْظِرْ

# ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذرين مالك بن قطعة فيه

أَخْبَرَنَا يَحْيِ بُنُ حَبِيب بِن عَرِي قَالَ حَدَّنَا حَادٌ عَنْ سَعِيد الجُرُيْرِي عَنْ أَيِ نَضْرَةَ قَالَ حَدَّنَا أَلْفُطُ وَمَنَّا الْفَاسُمُ وَمَنَّا الْفُطْرَ لَا يَعِيبُ الصَّامُ عَلَى الْفُطْرَ وَلا يَعِيبُ الطَّالَقَانِي قَالَ حَدَّنَا عَلَى الْفُطْر وَلا يَعِيبُ الْفُطْر وَلا يَعِيبُ الطَّالَقَانِي قَالَ حَدَّنَا عَلَى الْفُطر وَلا يَعِيبُ الْفُطر وَلا يَعِيبُ الطَّالَقَانِي قَال كَنَّا نُسَافُهُ مَعَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَيْ يَسَلَمْ عَنْ أَي نَصْرة عَنْ أَي سَعيد قَال كَنَّا نُسَافُهُ مَعَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَى المُفْطِ وَلا يَعِيبُ الصَّامُ عَلَى اللهُ عَلَى المُفْطِ وَلا يَعِيبُ الْمُفْطر عَلَى الصَّامِ وَالْمَالَ الصَّامِ وَمَنَّا الْفُولُ وَلا يَعِيبُ الصَّامُ عَلَى الْمُفْطِ وَلاَ يَعِيبُ الْمُؤْمِلُ عَلَى السَّامُ وَاللهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى السَّامُ وَاللهُ وَلَا يَعْبُونَا الْقَوْلُ وَرِيقُ قَالَ صَافَرَنَا أَنْهُ وَلِ عَنْ الْمِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا سَافَرَنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ إِنْ مَنْصُور عَنْ عَاصِمِ الْأَحْولِ عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ عَامِ قَالَ سَافَرَنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ إِنْ مَنْ اللهُ وَالْمَالَولَ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الضمير للانطار والتأنيث باعتبار الحتر والكلام جا. على اعتقاد السائل فلا يلزم أن ظاهره ترجيح الافطار حيث قال فحسن وقال في الصوم فلا جناح عليموالله تعالى أعلم قوله ﴿ ذَكُمُ الاختلاف على أن يضرة المنذر بن مالك بن قطمة ﴾ قبل ضبطه الامام النووى في أماكن مرب شرح مسلم قطمة تقطمة بكسر القاف واسكان المهملة وضبطه في التقر يب بضم القاف وفتح المهملة. قوله ﴿ لا يعبب﴾ من العبب أي لا ينكر الصائم على المفطر افطاره دينا ولا المفطر على الصائم صومه فهما جائزان. قوله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بِعْضُنَا . أَخْبَرَنِى أَيُّوبُ بُنُ مُحَدَّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوالُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصُمْ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْفرِ عَن أَبِي سَعِيدَ وَجَابِر بْن عَدَّ الله أَنْهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرَ وَلَا المُفْطِرُ عَلَى الصَّامِمُ

# الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا شُفْيَانُ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْ عَأْسِ قَالَ خَرَجَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَنْحِ صَائِيًّا فَي رَمَصَانَ حَتَّى إِنَا كَاسَ بالْكديد أَفْظَرَ

# الرخصة في الافطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر

أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّتَنَا بِحِي بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّتَنَا مُفَضَّلُ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ جَاهد عَنْ طَاوُس عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَّ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَلَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَلَ مَكَةَ فَافْتَحَ مَكَةً فِي عَسْفَانَ ثَالَ أَبْنُ عَنَّا فِي السَّفَرِ وَالْفَطْرَ فَنْ شَاءَ صَامَ رَمُصَانَ قَالَ أَبْنُ عَنَّا فِي السَّفَرِ وَالْفَطْرَ فَنْ شَاءَ صَامَ وَمُثَلِّ فَنَ شَاءَ صَامَ وَمُثَلِّ فَنَ شَاءَ صَامَ وَمُثَلِّ شَاءً فَالْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَالْفَطْرَ فَنْ شَاءَ صَامَ وَمُثَلِّ فَالْ أَنْهُ عَلْمُ وَسُلَّمَ فِي السَّفَرِ وَالْفَطْرَ فَنْ شَاءَ صَامَ

﴿ الكديد ﴾ بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان بين عسفان وقديد قال عياض اختلفت

 <sup>(</sup>حتى اذا كان بالكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة مكان بين عسفان وقديد قال عباص
 اختلفت الروايات في الموضع الذي أفتار قبه صلى الله تمالى عليه وسلم والقصة واحدة وكالها متقاربة

# وضع الصيام عن الحبلي والمرضع

أَخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلُمُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وُهْيْب بْن خَالدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلُمُ اللّهَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِّي صَلَّى اللّهَ عَلْهُ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِّي صَلَّى اللّهَ عَلْهُ وَسَلَّمَ مُلَّا إِلَى الْغَدَاءُ فَقَالَ إِلَّيْ عَلَى اللّهَ عَلْهِ وَسَلَّمَ مُلًّا إِلَى الْغَدَاءُ فَقَالَ إِلَّى عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلًّا إِلَى الْغَدَاءُ فَقَالَ إِلَّى صَلَّى اللّهَ عَرْ وَجَلًّ وَضَعَ لِلْسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّرَمُ وَعَنِ الْخُنْلَى وَالْدُرْضِع

# تأو يل قول الله عز وجل وعلىالذين يطيقو نه فدية طعــام مسكين

أَخْبَرَنَا تُتَيِّبَةُ قَالَ أَنْبَانَا بَكُرْ وَهُو اَبُنُ مَضَرَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحُرِثِ عَنْ بَكَيْرِعَنْ يَرِيدَ مُولَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ لِلَّا نَوَلْكُ هَـٰ نَهُ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدْيَّةً طَامُمُ مِسْكِينَ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْسَدَى حَتَّى َزَلْتِ الآيَةُ الَّتِي بُعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا ، أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ إِسْمُعِيدُلَ بْنِ إِبْرَاهِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَانًا وَرْقَاهُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَلَى فَقُولِهِ عَزْ وَجَلَّ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَذِيْةٌ

والجميع من عمل عسفان انتهى قلت ففى آخر كلامه اشارة الى وجه التوفيق والله تعالى أعلم. تو له فإلمـــا نزلت هـــنـــه الآية وعلى الذين يطيقونه الحرّ كه سبها أنه شق علهم رمضان فرخص لهم فى الافطار سع القدرة على الصوم فــكان يصوم بعض ويفتدى بعض حتى زل قوله تعالى فن شهدمكم الشهر فليصمه هذه الآية هى المرادة بقوله حتى نزلت الآية بعدها وقيل الناسخة قوله تعالى وأن تصوموا خيرلـــكم وفيه أنه

طَعَامُ مُسْكِين يُطِقُونَهُ يُكَلِّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ وَاحِدَ فَنْ تَقَلَّعَ خَيْراً طَعَامُ مِسْكِين آخَرَ لَيْسَتْ بَنْسُوَخَة فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ لَا يُرخَّصُ فِي هٰذَا لِلَّا لِلَّيْ لَا يُعْلِقُ الصَّيَامَ أَوْ مَرِيضٌ لَا يَشْفَى

## وضع الصيام عن الحائض

أَخْرَنَا عَلْ بْلُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِي يَعْنِي بْنَ مُسْهِر عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعاذَة الْعَدوِيّة أَنْ الْمُسْورِ عَنْ سَعِيد عَنْ قَالَتَ أَحُرورِيَّة أَنْت الْعَدويّة أَنْ الْمُسْرَتْ قَالَتْ أَحُرُورِيَّة أَنْت كُنَّ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم ثُمّ نَظُورُ فَأَكُم نَا مِقَصَلُهِ الصَّومُ وَلَا عَلَيْ مَنْ مَعَيد عَلَى عَلَيْ عَلَى مَدْتَنَا يَعْنِى قَالَ حَدَّتَنَا يَعْنِى قَالَ حَدَّتَنَا يَعْنِى فَال حَدَّتَنَا يَعْنِى قَالَ حَدَّتَنَا يَعْنِى بْنُ سَعِيد فَالسَّعَمْ أَلْ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَنْ عَاتِشَةً قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيْكُونُ عَلَى اللهَ اللهَ عَنْ وَمَصَانَ فَلَا اللهَ اللهُ عَنْ عَاتِشَةً قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيْكُونُ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى مَنْ وَمَصَانَ فَلَا اللهَ عَنْ عَاتِشَةً قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيْكُونُ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

يدل على أن الصوم خير من الاقداء فهذا يدل على جواز الاقداء فلايصلع ناسخاله بل هو من جلقالمنسوخ والله تمال أعلى قول (يكلفونه) أى يعدونه مشقة على أضهم و يحملونه بكلفة وصعو بغنى الكشاف وغيره من التفاسير أن هذا المدنى منى على قراءة ابن عباس وهى يطوقونه تفعيل من الطوق ثم ذكروا عنه دوايات أخر ثم ذكروا أنه يصح هذا المعنى على قرامة يطيقونه أى يلفورت به غاية وسعهم و وطاقتهم وعلى هذا لاحاجة الى تقدير حرف النفى على القراءة الشهورة والشهور أنه على القراءة الشهورة والشهور أنه على القراءة الشهورة والشهور أنه على القراءة الشهورة ومشهور تفدر حرف النفى المناقبة المنافقة وسعة وجملة ليست منسوخة معترضة بين تفسير الآية في الالتفاق المنازه الى التوجيه الشهور ومو تقدير لا للقراءة المشهورة على هذا المنى (لايضفى) على بناء المفسول . قوله (أحرو ورية أنت) بفتح حاء وضم راء أولى أى علوجة وهم طائفة من الخوارج نسبوا الى حروراء بالمد والقصر وهوموضع قريب من السكونة وكان عندهم تشدده أمر الحيض شبها بهم في تشدده في أمراه وكثرة مسائلهم

# إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه

أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَللهُ بِنُ أَحْدَ بِنَ عَبْدُ أَللهُ بِنِ يُونُسَ أَبُو حَصِينَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثُرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ وَمَا عَنْدُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَوْمَ عَاشُورَا ، حَصَيْنُ عَنِ الشَّعْبَ عَنْ مُعَمَّدُ بِنَ صَيْعَى قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَوْمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

## إذا لم يحمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع

أَخْبِرَنَا نُحَدُّ بُنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ يَرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَذَنْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُمِّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ لَمَ يَكُنْ أَكْتَكَلُ فَلْيُمْمِ

الروايات فى الموضع الذى أفخر فيه صلى الله عليه وسلم والكل فى قصة واحدة وكلها متقارية والجميع من عمل عسفان ﴿وابشوا الى ألهل العروض﴾ قال فى النهاية أراد فيها أكناف مكة والمدينة يقال لمكة والمدينة والبمين العروض و يقال للرساتيق,بأرض الحجاز الإعراض واحدها

وتعنتهم بها وقيل أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها ولعل عائشة زعمت أن سؤالها تعنت لظهور الحكم عند الحتواص والعوام فتفلطت فى الجواب والله تصالى أعلم بالصواب. قولم (إن كان). هى مخففة أن الشأن واحد الكونين زائد واقة تعالى أعلم. قوله (فأتموا بقية يومك) فيه دليل على المتجدة فانه بالاتمام لمن أكل ومن لم يأكل . قوله (أهل العروض) ضبط بفتح العين يطلق على مكة والمدينة وماحولها . قوله (أفن) منالتأذين بمفى الندا. أوالايذان والمصنف حمل الحديث على صوم النفل لان صوم عاشورا. ليس بفرض ولكن استدل صاحب الصحيح على عموم الحسكم وذلك لان

# النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيي ابن طلحة في خبر عائشة فيه

أَخْبَرَنَا عَثْرُو بَنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَّحُوصِ عَنْ طَلْحَة بْنِ يَحْيَ بْنِ طَلْحَة عَنْ جُاهِد عَنْ عَاشَةً قَالْت دَخَلَ عَلَى ّرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْسه وَسَلَّم بَوْمًا فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ هُنَ قُلْتُ لا قَالَ فَأَنْ صَائَم ثُمُّ مَرْفِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيُومَ وَقَدْ أَهْدَى إِلَى عَبْسُ فَفِأْتُ لُهُ مَنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْمَيْسَ قَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّه الْمُدَى لَنَا حَبْسُ فَهَاتُ لَكَ عَنْه فَكَانَ يُعْرَبُ المَيْسَ قَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّالَ إِنِّمَا مَثْلُ صَوْمِ الْمُتَطَوعِ لَكَ مِنْهُ قَالَأَذْنِهِ أَمَا إِنِّى قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَا كَلَ مِنْهُ ثُمُّ قَالَ إِنِّمَا مَثُلُ صَوْمِ الْمُتَطَوع

#### عرضبالكسر

الأحاديث تدل على افتراض صوم عاشورا. من جملتها هذا الحديث فان هذا الاهتهام يقتضى الافتراض وعلى هذا فالحديث ظان هذا الاهتهام يقتضى الافتراض وعلى هذا فالحديث ظانه هذا والدي خوات السوم مردود بأنه خلاف الفطاهر فلا يصار اليه بلا دليل نعم قد قام الدليل فيمن أكل قبل ذلك وما قبل انه جا في أو حادود أنهم أتموا بقية اليوم وقضوه قلنا هو شاهد صدق لنا عليكم حيث خص القضاء بمن أتم يقية اليوم لا بمن صام تمامه بنية من نهار فقد جاز صومه لا يقال وم عاشو را. منسوخ فلا يقال وم عاشو را. منسوخ فلا يمن من المناه فعلم أن من صام تمامه بنية من نهار فقد جاز لو يوب صوم عاشورا. والتاني أن الصوم على بدا منذ لا يقال و و عاشو را. منسوخ على يسخه يستم التاني ولا دليل الواجب في يوم بعينه يصح بنية من نهار والمنسوخ هو الأول ولا يلزم من نسخه نسخ التاني ولا دليل وانما علم من النهار وحيئة ما راحيا المناه على النهار في حقهم ضرو رياكم أذا شهد اللهرد بالهلال يوم الشك فلا يلزم جو از الصوم بنية من النهار بلا ضرورة وهو المعلوب وانه تعالى أعلم . قوله فروقه أهمدي المستوزا عن أعين الأغيار و أديم كم أمر من الاذناء أي قريه وهذا يدل على جواز العطر السائم تطويعا مستوزا عن أعين الأغيار و أديم كما أمر من الاذناء أي قريه وهذا يدل على جواز العطر السائم تطويعا بلا عذر وعلمه كثير من عققى علماتنا لكنهم أوجبوا اقتضاء كما يدل علم حديث صوما يوما كل مكانه وهذا الحديث أم هافئ لا يدل على عمل وان كان ظاهره عدم القضاء لكنه ليس صريحا فيه وكذا حديث أم هافئ لا يدل على عمل المحديث عوما القضاء لكنه ليس صريحا فيه وكذا حديث أم هافئ لا يدل على عمل العمل العمل على على عمل المناه على عمل المحديث عدم القضاء لكنه ليس صريحا فيه وكذا حديث عمل همافئ لا يدل على عمل عمل المحديث عدم القضاء لكنه ليس صريحا فيه وكذا حديث عمل همافئ لا يدل على عمل عمل المحديث عدم القضاء لكنه ليس صريحا فيه وكذا حديث عمل همافئ لا يدل على عمل عمل المحديث عدم المحديث عدم القضاء لكنه ليس صريحا فيه وكذا عديث أم همافئ لا يدل على عمل عمل المحديث عدم المحديث عدم المحدود عدم المحدود المحدود عدم المحدود المحدود عدم العدود المحدود عدم المحدود عدم المحدود عدم المحدود عدم المحدود عدم المحدود

مَثُلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ منْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَانْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَانْ شَاءَ حَبَسَهَا . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا شَرِيكُ عَنْ طَلْحَة بْن يَحْيَ بْن طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَاتشة قَالَتْ دَارَ عَلَى َّرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم دَوْرَةً قَالَ أَعْنَدُكُ شَيْءٌ قَالَت لَيْسَ عندي شَيْء قَالَ فَأَنَّا صَاثُمٌ قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَى الثَّانيَة وَقَدْ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ فَجَنْتُ مِه فَأَكَلَ فَعَجبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله دَخَلْتَ عَلَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكُلْتَ حَيْسًا قَالَ نَعَمْ يَاعَائشَةُ انَّمَا مَنْزلَةُ مَنْ صَامَ فيغَيْر رَمَضَانَ أَوْ غَيْر قَصَاء رَمَضَانَ أَوْ في التَّطَوْع بَمَنْولَةَ رَجُل أَخْرَجَ صَدقَةَ مَاله فَيَادَ مَهُا مَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَتَحَلَّ مَهَا مَا بَعَي فَأَمْسَكُمُ . أُخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن الْمَيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِّر الْخَيْفِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُجَاهِدَعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَجِي. وَيَقُولُ هَلْ عَنْدَكُمْ غَدَا ْفَقُولُ لا فَيَقُولُ إنَّى صَاثْمُ فَأَنَانَا يَوْماً وَقَدْ أُهْدَى لَنَا حَيْسُ فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا نَعَرْ أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ قَالَ أَمَا إِنَّى قَدْ أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَ كُلَ خَالْفَهُ قَامَمُ بنُ يَزِيدَ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّتَنا قَاسَمْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةً بن يَحْيَى عَنْ عَائْشَةَ بنت طَلْحَةَ عَنْ عَاتْشَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ فَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فَقُلْنَا أَهْدَى لَنَا حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ منهُ نَصِيبًا فَقَالَ إِنِّي صَائْمٌ فَأَفْطَرَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ أَنْ يُحْيَى قَالَ حَدَّثَتْنَي عَاتَشَةُ مِنْتُ طَلْحَةً عَنْ عَاتَشَةً أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلِيه

الفعمًا. فهذا القول غير بعيد دليلا والله تعالى أعلم . قوله ﴿ثم دار على الثانية﴾ ظاهره أنه في ذلك اليوم

وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ أَصْبَح عَدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعمينِه فَنَقُولُ لَا فَيَقُولُ أَق صَائمٌ مُّمَّ جَامَهَا بَعْدَ ذَلْكَ فَقَـالَتْ أَهْديتْ لَنَا هَديَّةٌ فَقَالَ مَاهِي قَالَتْ حَيْسٌ قَالَ قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكُلَ . أَخْرَنَا إِسْعَتُى بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّتَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَىعَنْ عَمَّته عَائشَةَ بنْت طَلْحَةَ عَنْ عَائشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنينَ قَالْتْ دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيْمه وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْنَا لَاقَالَ فَأَنَّى صَائْمٌ . أَخْبَرَني أَبُو بَكُر سُ عَلِيَّ قالَ حَـدُّثَنَا فَصْرُ بْنُ عَلَى قَالَ أُخْبَرَى أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَمْنِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَ عَنْ عَاتْشَةَ بنْت طَلْحَةَ وَمُجَاهِدٌ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَنَّاهَا فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقُلْتُ لَا قَالَ إِنِّي صَائَّمٌ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا آخَرَ فَقَــالَتْ عَائَشَةُ يَارَسُولَ الله إنَّا قَـدْ أَهْدَى لَنَا حَيْسُ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّى قَدْ أَصْبَعْتُ صَائمًا فَأَكُلَ . أَخْسَرَ في عَمْرُو إِنْ يَحْمَر أَنْ الْخُرِثُ قَالَحَدَّثَنَا لُلْعَافَى بُنُ سُلَمَانَ قَالَحَدَّثَنَا الْقاسَمُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُجَاهِد وَأَمْ كُلُتُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَحَلَ عَلَى عَائشَةَ فَقَالَ هَلْ عَنْدَكُمْ طَعَامُ غَخُومٌ قَالَ أَنُّو عَنْد الَّهِ حَنْ وَقَدْ رَوَاهُ سَمَاكُ مَنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَني رَجُلٌ عَنْ عَاتَشَةَ بنت طَلْحَة أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ ثُنْ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ثُن خَالِد قَالَ حَـدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سَمَاكُ بْن حَرْبِ قَالَ حَدَّثَني رَجُلُ عَنْ عَاتْشَةَ بِنْت طَلْحَةَ عَنْ عَاتْشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ

والرواية السابقة صريحة فى خلاف ذلك وافه تعالى أعلم . قوله ﴿ تطعميْهِ ﴾ • والاطعام . قوله ﴿ وقد فيضِت للعبوم ﴾ أي نوبيت وقد يؤخذ منه أنه يلزم بالنبة معالشروع بعو أو بدله وهو الضغاروافة تعالى

الله صَلَىٰ الله عَلَيه وَسَلَمْ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ لَاقَالَ إِذَا أَصُومُ قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَىْ مَرَةًا خُورَى فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله قَدْأُهْدَى لَنَا حَيْسُ فَقَالَ إِذَا أَفْطِرُ ٱلدِّوْمَ وَقَدْفَرَصْتُ الصَّوْمَ

# ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة فى ذلك

أَخْبِرَىٰ الْقَاسُمُ بُنُ زَكِرًا بِن دِينَا وَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ شُرْحْبِلَ قَالَ أَنْبَأَنا اللَّيْ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بِن عَمْرَ عَنْ حَفْقَةَ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَنْ سَلّم بَنْ اللّهِ عَنْ سَلّم اللّه بَنْ اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ حَفْقَة عَنِ النّبِي مَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ حَفْقَة عَنِ النّبِي مَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ حَفْقَة عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ حَفْقَة عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ حَفْقَة عَنْ النّبِي مَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ حَفْقَة عَنْ النّبِي مَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ حَفْقَة عَنْ النّبِي مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ الْفَحْرَ فَلَاصِيامَةُ فَلَ الْفَعْرِ فَلَا عَنْ اللّهُ بِنَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ حَفْقَةً عَنَ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

(من لم يبيت الصيام) أى ينوه من الليل يقال بيت فلان رأيه اذا فكر فيه وخمره وظل ما فكر فيه ودبر بليل فقد بيت (من لم بجمع الصيام) قال الشيخ ولم الدين بضم اليا. وسكون الجيم وكسر الميم أى يعزم عليه و بجمع رأيه على ذلك وقال الحنطان الاجماع احكام النية

أعلم . قوله (من لم يييت) من بيت بالتصديد اذا نوى ليلا أى من لم ينو ليلا وقد وجع الترمذي وقفه وعلى تقدر الزفع فالاطلاق غير مراد فحمله كثير على صيام الفرض لآنه المتبادر و بعضهم على غير المتمن شرعا كالقبناء والكفارة والنذر الممين واقة تعالى أعلم قوله (من/يجمع) من الاحماع أعمنهم ينو

فَلاَ يُصُومُ ۚ أُخْبَرُنَا أَخُدُ أَنِ الْأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الزَّزَاقِ عَن أَبْنِجُرَيْجِ عَن أَبْنِ شَهَاب عَنْ سَالَم عَن أَبْنَ عُمْرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُلِيتُ الصِّيامَ مَنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ . أُخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمر قَالَ سَمعت عُبِيْدَ ٱلله عَن أَبْن شَهَاب عَنْ سَالم عَنْ عَبْـد الله عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَ كَأَنَتْ تَقُولُ مَنْ لَمْ يُجمع الصَّيَام مَن الَّذِل فَلاَ يُصُومُ . أُخَبَرَنَا الَّربيعُ بْنُ سُلَمْانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْب قَالَ أَحْسَرُهُ مُولِمُ عَنْ أَبْنِ شَهَابِ قَالَ أَحْبَرَنِي حَوْزُهُ بِنْ عَبْدِ أَقَّهُ بِنْ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصِيَامَ لَمْنَ لَمْ يُجْمِعُ قَبْلَ الْفَجْرِ. أَخْبَرَنِي زَكَرَيًا إِنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَرِ فِنْ عِيسَى قَالَ أَثِبَأَنَا أَبْنُ الْمُسَارِك قَالَ أَنْاَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرْزَ بن عَدْ الله عَنْ عَدْ الله بن عُمَرَ عَنْ حَفْمَةَ قَالَتْ لَاصِيَامَ لَمْنْ لَمْ يُجْمَعْ قَبْلَ الْفَجْرِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَنْبِأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبِأَنَّا عَبْدُاللَّهُ عَنْ شُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ خَرْةَ أَبْنِ عَبْدِ أَلَهُ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَرْ حَفْصَةَ قَالَتْ لَاصِيَامَ لَمْنَ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِمَ قَالَ أَنْبَأَنَّا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ أَللهُ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ لاصَيَامَ لَمْن لَمْ يُحمع الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ حَرْق أَبْنَ عَبْدَ اللَّهَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ لَاصَيَامَ لَمْنَ لَمْ يُجْمَعَ الصَّيَامَ قَبْـلَ الْفَجْر أَرسَلَهُ مَالكُ بْنُ أَنَّس . قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مُسْكِين قرَ امَّ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمَعُ عَن أَبْن الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثني مَالكُ عَن

والعزيمة أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعني

أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَائَشَةَ وَحَفْصَةَ مثلُهُ لَا يُصُومُ الْأَ مَنْ أَجْمَع الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . أَخْبَرَنَا تُحَدُّ بُنُ عَبْدَ الله عَنْ نَافِعٍ عَن آلِن عُمَرَ قَالَ الْحَرْثُ بْنُ مُسَكِينَ قَرَاةً عَلَيْهِ قَالَ الْحُرْثُ بْنُ مُسَكِينَ قَرَاةً عَلَيْهِ قَالَ الْحُرْثُ بْنُ مُسَكِينَ قَرَاةً عَلَيْهِ قَالَ الْحُرْثُ بْنُ مُسَكِينَ قَرَاةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَنْهُمْ عَن آلِنِ القَاسِمِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ الله عَنْ الْمِن عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ الله عَنْ الْمِن عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ الله الله عَنْ الْمِن عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ الله الله عَنْ الْمِن عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ الله الله عَنْ الْمِنْ عَنِي آلِنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ الله الله عَنْ الْمَانِ عَلَى الْمُنْ عَنْ الْمِنْ عَن الْمِن عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ الله الله عَنْ الله عَنْ الْمِن عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ الله عَنْ الْمَانِمُ قَبْلُ الْفَجْر

## صوم نبي الله داود عليه السلام

أَخْرَنَا تُخْيَنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْس أَنَّهُ سَمِع عَبْد لَلَهُ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْفَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبُّ الصَّيامِ الى لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَشُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنْامُ نَصْفَ اللَّيْلُ وَيَقُومُ ثُلْتُهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ

# صوم النبى صلى الله عليه وسلم بأبى هو وأى وذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك

أَخْبَرَنَا الْقَلِيمُ بْنُ زَكِياً قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ جَعْفَر عَن سَعِيد عَنِ أَنِ عَلِّسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِيحَضَرِ

﴿ أَيَامُ البَيضُ ﴾ قال فيالنهاية هذا على حذف المصناف يريد أيام الليالى البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت لياليها بيضاً لان القمر يطلع فيها من أولهما الى آخرها

قوله ﴿ إِيام البيضِ ﴾ أي أيام الليالم البيض التي يكون القعر فها من المغرب المالصبح-

وَلَاسَفَرِهِ أَخْرِنَا مُحَدِّهِ مِنْ أَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّهُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْمَةً عَنْ أَيْ بشر عَنْ سَعِد أَنْ جُبِير عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطُرُ وَيُفْطُرُ حَتَّى نَقُولَ مَالُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَاصَامَ شَهْرًا مُتَنَابَعًا غَيْر رَمَضَانَ مُنْذُقَدَمَ الْمُدينَةُ . أُخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ بْن مُسَاورِ الْمَرْوَزَيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ مَهْوَانَ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَايرُ يدُأَنْ يْفُطَرَ وَيْفَطُرُ حَتَّى نَقُولَ مَايُرِيدُ أَنْ يَصُومَ . أَخْبَرَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود عَنْ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفِّي عَنْ سَعْد بْن هَشَام عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتْ لَاأَعْلَمُ نَيَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةَ وَلَا قَامَ لِيلَةٌ حَتَّى الصَّبَاح وَلَاصَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامَلًا غَيْرَ رَمَضَانَ . أَخْبَرَنَا قُتِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبد الله بْن شَقيق قَالَ سَأَلْتُ عَائشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَ يُفْطُرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَمَاصَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدَمَ الْمَدَيْنَةَ إِلَّا رَمَضَانَ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلِّمْانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ وَهُب قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيهُ مِنْ صَالِح أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمَع عَاتَشَةَ تَقُولُ كَانَأُحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَن يَصُومُهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصلُهُ بِمَضَانَ. أَخْبَرَنَا الَّهِيعُ بِنُ سُلْيَانَ بْن دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اٰبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنَى مَالكُ وَعَمْرُو بْنُ

قوله ﴿ بَلِ كَانَ يُصِلُهُ بِمِصَانَ ﴾ أي بل كان يصومه كله فيصله برمضان والمراد الفالب كاسبق والضعمالي أعلم

الْحُرث وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُمَا أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّتُهُمْ عَنْ لَيي سَلَمَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَصُومُ وَمَارَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في شَهْر أَكْثَرَ صِيَامًا منهُ في شَعْبَانَ . أَخْبَرَنَا تَحُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سَمَعْتُ سَالَمَ بْنَ أَى الْجَعْد عَنْ أَنَّى سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ لاَيَصُومُ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْن إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ . أُخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْوَلَيد قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبُهُ عَنْ تُوبَةً عَنْ تُحَدِّ بِنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُن يَصُومُ مِنَ السَّنةَ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ وَيَصلَ به رَمَضَانَ. أَخْبَرَنَا عُبِيدُ أَلله بُنُ سَعْد بن إبرَ اهيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْن إسْحَقَ قَالَ حَدِّثَنَى تُحَدُّ مِنْ إِبرَاهِمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَاتْشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلِّمَ لَشَهْرِ أَكُثَرَ صِيَاماً منهُ لُشَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ أَوْ عَامَّتُهُ . أَخْبَرَ في عُمْرُو بن هشام قَالَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَن أَبْن إِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَت

﴿ ومارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر أكثر صياماً منه فى شعبان ﴾ قال الزركشى فى التنقيح صياماً بالنصب وروى بالحفض قال السيبلى وهو وهم وربحـا بنى اللفظ على الحنط مثل أن يكون رآه مكتوباً بميم مطلقة على مذهب مزرأى الوقف على المنون المنصوب بفيراً لف فتوهمه عنفوضاً لاسيا وصيغة أفصل تصاف كثيرا فتوهمها مضافة واضافته هنا لاتجوز قطاماً

قوله (أكثر صيامامنه لشعبان) صيامامنصوب على التمييز ولاوجه لجره كا قيل

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عُمَّالَ قَالَ حَدِّثَنَا بَقِيةٌ قَالَ حَدِّثَنَا بَعِيْرٌ عَنْ خَالَد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جَيْرِ بْنِ نَفَيْرِ أَنْ عَاشَمَةً قَالَتْ إِنَّ سَلَّا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى عَنْ عَيْدِ اللَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَلْتُ بَنْ قَيْسُ أَبُو الْقُصْنِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَلُو المُحَلِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

رعن عائشة قالدان رسول القصلى القعليه وسلم كان يصوم شعبان ﴾ قال الركشي يحتاج الى الجمع بين هذا و بين روايتها الآو لم ماراً يتما كثر صيامات في شعبان فقيل الاول مفسر الثانى و مخصص له وأن المراد بالنكل الاكثر وقيل كان يصوم مرة كله ومرة بنقص منه أثلا يتوهم وجوبه وقيل في قولها كله أى يصوم في أوله وأوسطه وفي آخره ولا يخص شيئاً منه ولا يعمه بصيامه وذكر هنما الآقوال الثلاثة النووى في شرح مسلم قال وقيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد وقيل غير ذلك فان قيل في الحديث الآخر إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم فلكونه للمحرم فلكونه المحرب المحرب لعلم فضل المحرب

قوله (كان يصوم شبانكله) أى أكثره وقبل أحيانا يصوم كله وأحيانا أكثره وقبل معنى كله أنه لا يخص أوله بالصوم أو وسطة أو آخره بل يعم أطرافه بالصيوم وان كانبلا اتصال الصيام بعضه بعض قوله ﴿ وهوشهر ترفع الإعمالية بالمدس العالمين﴾ قبل ما منى هذا مع أنه ثبت في الصحيحين أن انقة تعالى رضا اليحمل الليل قبل عل

تَصُومُ حَتَّى لاَتَكَادَ تُقطِرُ وَتَفطِرُ حَتَّى لاَتَكَادَ أَنْ تُصُومَ إِلاَّ بَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلا في صيامكَ وَإِلاَّ مِثْمَهُما قَالَ أَيْ يَوْمَانَ قُطْتُ يَوْمَ الاَّنْيِنِ وَيَوْمَ الْحَيْسِ قَالَ ذَانكَ يَوْمَانَ تُشْرَضُ عَلَى وَأَنَّا صَائمٌ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ مُسَلِمًا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِنَ فَأْحِبُ أَنَ يُعْرَضَ عَلَى وَأَنَّا صَائمٌ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ مُسَلِمًا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِنَ فَأْحِبُ أَنَ يُعْرَضَ عَلَى وَأَنَّ صَائمٌ . أَخْبَرَنَى قَالَ حَدَّتَى مُلِكِم اللهَ عَلَى رَبِّ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى وَمُنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى وَمُونَ اللهُ عَلَى مَنْ أَسْامَهُ بْنِ زَيْدَ أَنْ رَسُولَ اللهَ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولِكُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُؤْمِلُ وَيُفْطُو فَيْقَالُ لَا يَضُومُ مُ الْحَبْرَ الْعَلْمُ وَيُعْطَرُ وَيُعْطَرُ وَيُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنَا عَمْرُوبُنُ عَلَيْهُ وَلَا حَدَّيْنَ وَالْمَيْسُ وَالْمَالُونُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إلا فى آخر الحياة قبل النمكن من صومه أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم كسفر ومرض وغيرهما (زانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين كه قال الشيخ ولى الدين أن قلت ما معنى هذا مع أنه ثبت فى الصحيحين أن الله تصالى يرفع اليه عمل الليل قبل عمل المربن أحدهما أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم ثم تعرض عليه أعمال الجمعة فى كل اثنين وخميس ثم تعرض عليه أعمال السنة فى شعبان فتعرض عرضا بعد عرض ولمكل عرض حكمة يعلم عايها من يشاء من خلقه أو يستأثر بها عنده مع أنه تعالى لايخنى عليه من أعملهم عافية ثانيها أن المراد أنها

النهار وعمل النهار قبل عمل الليل قلت يحتمل أمران أحدهما أن أعمال البياد تعرض على الله تعالى كل يوم نم تعرض عليه أعمال الجمعة فى كل اثنين وخميس تم تعرض عليه أعمال السنة في شبان فتعرض عرضا بعد عرض و لسكل عرض حكمة يطلع عليها من يشامن خلقه أو يستأثر بهاعنده مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية ثانيهما أن المواد أنها تعرض فى اليوم تفصيلاتم فى الجمعة جملة أو بالعكس . قوله ﴿ كَانَ يَنحرى صيام الاثنين والخيس﴾ أى يقصدهما وبراهما أحرى وأولى

قَالَ حَدَّثَنَا عَنْدُ أَنْهُ بِنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ثُورٌ عَنْ خَالد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَالْخَيس . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبْمَأْنَا عُبِيْدُ أَلَهُ بْنُ سَعِيدِ الْأُمُويُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَوْرِ عَنْ خَالد بْن مَعْدَانَ عْن عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى ٱلاثنيْن وَ الْخَيْسَ . أَحْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور عَنْ خَالد أَبْن سَعْدَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْاثْنَيْنَ وَالْخَيس • أَعْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن حَبِيب بْن الشَّهيد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَمَـان عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمَ عَنِ ٱلْمَسَيِّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ سَوَاهِ الْخُزَاعَى عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْاثْنَيْنِ وَالْخَيَسَ . أَخْبَرَني أَوْ بَكْرِ بْنُ عَلَّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونَصْر الثَّارُ قَالَ خَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ سَوَاء عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ يَصُومُ مَنْ كُلُّ شَهْر قَلَاتُهَ أَيَّام الاثنين وَالْحَيَسَ مَنْ هٰـنه الْجُمُّةَ وَالاثنين مَنَ الْمُقْلَةِ . أَخْـبَرَني زَكَريًا بْنُ يَحْيَ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْحُقُ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُود عَنْ سَوَاء عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُومُ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ يَوْمَ الْخَيْسِ وَيَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَمَن أَلجُمُعَ الثَّانِيَة يَوْمَ الْاثْنَيْنِ . أَخْبَرَنَا الْقَاسُمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْن دينَار قَالَ حَدَّثْنَا حُسَيْنَ عَنْ زَائدَةَ عَنْ عَاصِم عَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ إِذَا أَخَذَمَصْجَعَهُ جَعَلَ

تعرض في اليوم تفصيلا ثم في الجمعة جملة أو بالعكس

(سمعت معاوية يوج عاشوراه وهو على المنبريقول باأهل المدينة أبن علماؤ كرسمت رسول اقد صلى اقد عليه وسلم يقول في هذا اليوم إفي صائم فمن شاراً ن يصوم فليصم ) قال النووى الظاهر أن معاوية قال أين علماؤكم لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا يحرم ولا مكروه قال وكلما بعد يقول بتهامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جا، حييناً في رواية

قوله ﴿ وَقَلْسَا يَفْطُرِيهِ مَا لِحْمَةَ ﴾ أى يصو معمع يوم الخيس لاأنه يصو مهو حده فلا ينافى ماجاء من النهى عنه لمكو نه تحولا على صوم الجمة وحدها والقة تعالى أعلم . قوله ﴿ رَيْحَرَى فَصَلَهُ ﴾ أى يراهو يعتقده وقوله يعني شهر رمضان الخيدل على أن قوله الاحذا اليوم فيه اختصار أى وهذا الشهر واقت تعالى أعلى قوله ﴿ أَن عَلْسَالُوكُم ﴾ أى حتى

أَنْ يَصُومَ فَلِيصُمْ وَ أَخْبَرَنِي زَكْرِياً بْنُ يَعْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَهَ عَنِ الْمُرْ أَنَّهِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي بَعْضُ نسَاء النَّبِيِّ صَلَّي أَلْلَهُ عَلَيْ وَسَلَمْ أَنَّكَ يَصُومُ مِوْمَ عَاشُوراَء وَ تُسْمًا مِنْ نِي الْحَجَّة وَلَكَ مَا اللَّهِمْ وَخَيسيْن فَي الشَّهْر وَخَيسيْن

## ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه

أَخْرَنَى حَاجِبُ بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّنَا الحَّرِثُ بْنُ عَطِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِي عَنْ عَطَاء أَنِّ أَيِّ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدَالله بْنَعُرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ فَلاَ صَدَّنَا الله وَالله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْأَبْرَنِي عَظَاء مَنْ عَدَّ الله وَ وَأَنْبَأَنَا عَمِّدَ أَنْ عَبْدَ الله عَلْهُ عَلَيْه وَعَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَمُنْ مَنْ صَامَ الْأَبْدَ فَلاَ صَلَّمَ الله وَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْأَبَد فَلاَ صَامَ الله وَلا حَدَّنَا الْفَارِي عَلَيْه وَمُنْ مَنْ صَامَ الْأَبَد فَلاَ عَلَاهُ مَنْ عَلَيْه وَمُنْ مَنْ صَامَ الْأَبَد فَلاَ صَامَ الْأَبْدَ فَلاَ الله وَلا الله ولا الله ولا الله ولالله الله ولا الله ول

النسائي أنه كله كلامه ﴿ مرَصَامَ الْاَبْدَفَلَاصَامَ ﴾ قالـالسكر مانى فارتقات كيف يكون كذلك قلت لأن صوم الآبد يستنزم صوم العيسد وأيام التشريق وهو حرام ﴿ لاصام ولا أفطل ﴾ قال فى النهاية أى لم يصم ولم يفطر كقرله تعالى فلاصدق ولا صلى وهو إحباط الاجر على صومه

يصدتونى فيها أقول وهذا يدل على أنه بلفه من بعض خلاف مايقول والله تعالى أعلم. قوله ﴿ مُوصَامُ الآبد فلاصآم ﴾ قبل هذا اذا صام أيام الكراهة أيضا والا فلا منع. قوله ﴿ فلاصام ولا أفسل ﴾ أى ما صام لقلة أجره وما أفطر لتحمله مشقة الجوع والعطش وقبل دعاء عابه زجرا له عن ذلك وقبل بل لا يهتي له حظ من الصوم لكونه يصير عادة لهولا هو مفطر حقيقة فلاحظ له من الافطار وقبل الهجاتمــا قَالَ حَدَّثَىٰ مَنْ سَعَمَ أَنَ عُمرَ يَقُولُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ الْأَبدَ فَلاَ صَامَ الْحَبْرَنَا اسْمَاعِيلُ بَنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدِّثَنَا أَنِي عَنِ الْأُو زَاعَى عَنْ عَطاء قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ عَمْر أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلا صَامَ " أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ أَبرُ اهِم بْنُ مُحَدِّقَالَ حَدَّثَى اللهُ بْنَعْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَلَ رَسُولُ اللهُ عَنْ عَطاء أَنَهُ حَدَّثُهُ قَالَ حَدَّثَى مَنْ سَمِع عَبد أَلله بْنَعْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَلَ رَسُولُ اللهُ عَنْ عَطاء أَنَهُ حَدَّ بُنُ مُنْ صَامَ الأَبدَ فَلا صَامَ وَلاَ أَنْظُرَ ، أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِم بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّنَا حَجْهُ وَسَلَّم مَنْ صَامَ الْأَبَدُ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَنْظُرَ ، أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِم بُنُ الْحَسَنِ قَالَ عَدْ اللهُ بْنَ عَبْو وَسَلَّم أَنْ الْمَاسِ الشَّاعِ أَخْبَرُه أَلْمُسُ اللهُ عَنْ عَطاء أَنَه عُرو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَطاء أَنَه أَنْ أَنْ الْمَاسِ قَالَ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَم أَنْ الْمَاسُ الشَّاعِ أَخْبَرُه أَلْمُومُ اللهُ مُعْمَادً أَنْ أَنْ الْمَاسُ الشَّاعِ أَخْبَرُهُ الْمُعْمَ عَبْدُ الله عَلْه وَسَلَم أَنْ الْمَاسُ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ الْمَاسُ الشَّاعِ أَنْجُرَه الْمُومُ اللهُ لَا الْمَاسُ اللَّاعِ الْمَالَ اللهُ عَلْه وَسَلَم أَلْهُ الْمَاسُ الشَّاعِ أَنْهُ الْمُنْ وَلَا عَلْهُ وَالَع قَالَ قَالَ قَالَ عَالَا الْأَدْرِى كُيْفَ ذَكَرَ صَامَ الْأَبْدُ لَاصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبْدُ لَهُ الْعَالُونُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُنْ وَلَا قَالَ عَلَامُ الْمُنْ الْمُنْ

## النهى عن صيام الدهر وذكر الاختلاف على مطرف بنعبدالله فى الخبر فيه

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ حُجْرِقَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمِعِيلُ عَنِ الْجُرَبِرِيَّعَنْ يَزِيدُ بْنِعَدَ الله بْنِ الشَّفْيِرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّف عَنْ عُمْرَانَ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ الله إِنَّ فُلاتَا لاَ يُفْطُرُ مَهَرًا النَّهْرَقَالَ لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ " أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْكُ ثُعِي الْأُوْرَاعِيَّ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشَّخْيرِ أَخْبَرَنِي أَيْ أَنْهُسَمِّعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلْمُوسَلَمَ وَذُكِرَ

حيث خالف السنة وقيل هو دعاء عليه كراهية لصنعه

هواذا صام أيام الكرامة ولا نهى بدون ذلك

عَنْدُهُ رَجُلِيْصُومُ الدَّهْرَقَالَ لاَصَامَ وَلاَ أَقْطَرَ . أَخْبَرَنَا تُحَدِّبْنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّنَا شُعْبُهُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بنَ عَبْد الله بنِ الشَّخِيرِ يُحَدَّثُ عَنْ أي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ لاَصَامَ وَلا أَفْظَرَ

#### ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه

#### سرد الصيام

أُخْبَرْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب بْنِ عَرَبِي قَالَ حَدَّنَا خَمَّادُ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَيِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَرَّةَ بْنَ عَمْرُو الْأَسْلَىَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنِّي رَجُلُّ المُسُرِّدُ الصَّوْمَ أَفَاصُومُ فِى السَّفَرِ قَالَ صُمَّ إِنْ شَنْتَ أَوْ أَفْطِرْ إِنْ شَنْتَ

قوله ﴿ سَتُل عَن صومه فَنصْب ﴾ يحتمل أنه ما أراداظهار ماخفي من عبادته بنفسه فكره لذلك سرَّاله

#### صوم ثلثى الدهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك

أَخْبَرَنَا تُحَدُّهُ بُنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّهْنِ قَالَ حَدَّنَا شَفَيَانُ عَنِ الْأَحْسَ عَنْ أَي عَسَلَمْ قَالَ عَرْضَابِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالُوا فَيْسَفَهُ قَالُ وَدَدِثُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمُ النَّهُمْ قَالُوا فَيْسَفَهُ قَالَ أَكْثَرُ مُعْ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالُوا فَيْصَفَهُ قَالَ أَكْثَرَ مُمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ وَحَرَ الصَّدْرِ صَوْمُ مَنْ كُلُّ شَهْرٍ وَ أَخْبَرَنَا مُحَدُّنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالُوا مَنْ كُلُّ شَهْرٍ وَ أَخْبَرَنَا مُحَدُّنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَحَرَ الصَّدْرِ صَوْمُ عَنْ أَيْهِ عَلَى مَنْ كُلُّ شَهْرٍ وَ بُغْبَرَنَا مُحَدُّنَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَحَدُلُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَدَدْتُ عَنْ إِي عَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَدَدْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَدَدْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمُورُ وَالْوَا الْمَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(وحر الصدر) قال في النهاية غشه و وساوسه وقيل الحقد والنيظ وقيل العداوة و قيل أشدالفضب

أو أنه خاف على السائل في أن يتكلف في الاقتداء بحيث لا يقيله الاخلاص في النية أو أنه يعجز بعد ذلك قوله (قبل الني صلى الله تعالى صلى الله من الله الني ملى الله تعالى على الله و فيل الله و الله

حَّادُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرَ عَنْ عَبِيد الله بْنِ مَمْيدَ الزَّمَانِيِّ عَنْ أَبِي قَسَادَةَ قَالَ قَالَ عَرُو يَارَسُولَالله كَيْفَ بَمَنْ يَضُومُ يَوْمَنْ وَيَفْطُر بَوْماً قَالَ أَو يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ فَكَيْفَ بَنْ يَصُومُ الله كَيْفَ بَنْ يَصُومُ يَوْمَنْ وَيَفْطُر بَوْماً قَالَ أَو يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ فَكَيْفَ بَنْ يَصُوم يَوْمَنْ قَالَ وَدُنتُ أَنِّى أَطِيقُ ذَلْكَ صَوْمَ ذَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَكَيْفَ بَنْ يَصُومُ يَوْماً وَيَفْطُ يَوْمَنْ قَالَ وَدُنتُ أَنِّى أُطِيقُ ذَلْكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مِنْ كُلْ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ

# 

قَالَ وَفِيهَا قَرَأَ عَلَيْنَا أَخَدُ بْنُ مَنِعِ قَالَ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ وَمُغَيِرُةُ عَنْ كَاهَدَ عَنْ عَبْدَالله بِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ صِيَامُ ذَاوَدَ عَلَيْهِ السَّكُم كَانَ يَصُومُ يُوقَالُ وَلَّهُ اللَّمَانُ الْمُعَلِقُ وَسَلَمَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ عَلَيْهُ اللَّمَانُ اللَّهِ عَلَى اللَّمَانُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

على الاكل والشرب فان شرع الصوم لتصقيل الفاب فكا أعاشار الى أن هذا القدر يكفى فيذلك بحضل أن يقال طالب المبادة لايطمش قلبه بلا عبادة فأشار المهان القدر السكافي في الإطمئنان هذا القدر والباقيزائد عليه وافته تصالى علم . قوله (أو يطبق ذلك أحد) كا أنه كره، لانه مما بعجز عنه في الغالب فلا يرغب فيه في يرسهل سمع (ذلك محموم داود عليه السلام) أى وصوم داود أفضل الصيام وكا أنه تركه لتقر يره ذلك مرارا ( أطبق ذلك كم أى أفسر عليه مع أداء حقوق النساء فعرجه هذا الى خوف فوات حقوق النساء فان

يأَتْبِهَافَيَسَأَلُهَا عَنْ بِعْلْهَافَقَالَتْ نَعْمَالرَّجُلُمِنْ رَجُلِ لَمْيْطَأَ لَنَا فَرَشَّاوَلَمْ يُفتّش لَنَا كَنْفَامُنذُ أَتَيْنَاهُ فَذَكَرَ ذَلَكَ للنَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اثْنَنَى بِهِ فَأَتْيَتُهُ مَعَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ قُلْتُ كُلَّ يَوْم قَالَ صُمْمِنْ كُلِّ جُمَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ قُلْتُ إِنِّي أَطْيقُ أَفْضَلَ مَنْ ذَلَكَ قَالَصُمْ يَوْمَيْنُ وَأَفْطُرْ يَوْمًا قَالَ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيام صيَامَدَاوُدَ عَلَيْه السَّلَامُصَوْمُ يَوْم وَفَطْرُ يَوْم . أَخْبَرَنَا أَبُو حَصين عَبْدُ الله بْنَ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الله بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَشَّرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَبْدالله بن عَمْرُو قَالَ زَوَّجَنِي أَبِّي أَمْرَأَةً فَجَاءَيُّو وُهَا فَقَالَ كَيْفَ تَرِينَ بَعْلُكَ فَقَالَتْ نَعْمَ الرَّجُلُ مَنْ رَجُل لَا يَنَامُ اللَّيْلَ وَلَا يُفْطُرُ النَّهَارَ فَوَقَمْ فِي وَقَالَ زَوَّجْتُكَ أَمْرَأَةً منَ الْمُسلينَ فَعَضَلْتَهَاقَالَ جَعَلْتُ لَا أَلْتَفْتُ إِلَى قَوْله مَّا أَرَى عندى منَ الْقُوَّةَ وَالاجْتَهَادَفَبَلَغَ نَلْكَ النَّبِيَّصَلَّى أَللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكنِّي أَنَا أَقُومُ وَأَمَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطُرُ فَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَقْطِرْ قَالَ صُمْ مَنْكُلِّ شَمْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام فَقُلْتُ أَنَا أَقُوى مَنْ ظَلَكَ قَالَ صُمْصَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِ يَوْمًا قُلْتُ أَنَأَقْوَى منْ ذٰلك قَالَ أَقْرَ إ الْقَرْآنَ في كُلِّ شَهْرِ ثُمَّ أَنْهَى إِلَىٰ خُس عَشْرَةَ وَأَنا أَقُولُ أَنا أَقْوَى مِنْ ذَلْكَ. أَخْبِرَنَا يحتى بُنُدُرُسْتَقَالَ

﴿ وَلَمْ يَفْتَسُ لِنَاكَنَفَا ﴾ قال فى النهاية أى لم يدخل يده معهاكما يدخل الرجل يده مع زوجته فى دواخل أمرها وأكثر ما ير وى بفتح الكاف والنون من الكنفوهو الجانب يعنىأنه لم يقربها

ادامة الصوم يخل عظوظهن منه والافكان يطيقاً كثر منعانه كان يواصل قوله (ولم يفتش لناكنفا) جنستين قيل هو بمعنى الجانب والمرادأنه لم يقربها ﴿ قال م يومين وأفطر يوما الى تو له صم أفضل الصبام صبام داود ﴾ الظاهر أن هذه الرواية لاتخلو عن تحريف من الرواقة ان عدالة كان يستريد والني صلى القاتمالي عليه وسلم كان يزيدك وهذا الترتيب لا بناسب خلك كا لا يخفى والله تصالى أعلم . قوله (فوق لى ) أي شدد على في القول

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِي بْنُ أَبِي كثيرِ أَنَّ أَبا سَلَةَ حَدَّثُهُ أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجْرَتِي فَقَالَ أَلْمُ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّهُ وَتَصُومُ النَّهَارَ قَالَ بَلَّ قَالَ فَلَا تَفْعَلَنَّ نُمُوقُمْ وَصُمْواً أَفْطُرْ فَانَّ لَعَيْنَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَانَّ لِحَسدكَ عَلَيْك حَقًّا وَانَّ إِنْ وَجَتكَ عَلَيْكَ حَقَّاواَنْلَصْيْفكَعَلَيْكَحَقّاً وَ إِنَّ لصَديقكَ عَلَيْكَ حَقّاواَتُهُ عَنَى أَنْ يَطُولَ بِكَ ثُمْرٌ وَأَنَّهُ حَسْبُكَ أَنْ تَصُومَ من كُلِّ شَهْرِ ثَلاَّما فَذَلكَ صيامُ الدَّهْرِ كُلَّهَ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالهَا قُلْتُ إِنِّي أَجُدُقُونَ فَشَدَّدْتُفَشَّدَ عَلَى قَالَ صُمْ مِن كُلِّ جُمْعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنِّي أَطْيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلْكَ فَشَدَّتُ فَشُدَّدَ عَلَى قَالَ صُمْ صَوْمَ نَيَّ الله دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ قُلْتُ وَمَا كَانَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نصفُ الدهر ، أُخْبَرَنَا الرَّبِعُ بْنُ سُلْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن أِنْ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بِنَ الْمُسِيِّبِ وَأَنَّو سَلَةَ بِنْ عَدْ الرَّحْنِ أَنَّ عَنْدَ الله بْنَ عَمْرُو أَنْ الْعَاصَ قَالَذُكُ لَرَ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ لَأَقُومَنَّ اللَّيلَ وَلَأَصُومَنَّ الَّنَهَارَ مَا عَشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلَكَ فَقَاتُ لَهُ قَـدْ قُلْتُهُ يَارَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاتَّكَ لَا تَسْتَطيعُ ذَلْكَ فَصُمْ وَأَفْطُرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مَنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام فَانَّ الْحَسَنَةَ بَعَشْرِ أَمْثَالهَا وَذَلْكَ مثْلُ صيَام الدَّهْرِ قُاتُفَافًى أَطْيُقُ أَفْضَلَ مَنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْ فَقُلْتُ أَنِّي أَطْيُقُ أَفْضَلَ مَنْ ذَلْكَ يَارَسُولَ الله قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يُومًا وَذَلِكَ صِيامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيام قُلْتُ فَانَّ أُطيقُ أَفْضَلَ منْ ذَلْكَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لاَ أَفْضَلَ منْ ذَلْكَ قَالَ عَبْدُ الله بنُ عَشر و لاَنْ أَكُونَ قَبَلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ أَحَبٌ إِلَى مَنْ أَهْلِي وَمَالَيُّ خَبَرَ ف أَحْدُ بِنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّتَنَا مُحَدَّدُ وَهُو أَبْنُ سَلَةَ عِن أَبْنِ اسْحَقَ عَنْ مُحَدَّ بِنِ الْرَاهِمِ عَنْ اللهِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْر وَقُلْتُ أَيْ عَبِّ حَدَّثَنِي عَمَّا قَالَ اللهِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْر وَقُلْتُ أَيْ عَبِّ حَدَّثَنِي عَمَّا قَالَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# ذكر الزيادة فى الصيام والنقصان وذكر اختلاف الناقلين لخبرعبد الله بن عمروفيه

أَخْبَرَنَا نُحَمَّدُ بْرَالْمُتَّى قَالَ حَدَّتَنَا نُحَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَاد بْنِ فِيَاضِ سَعْمْتُ أَبَا عِياضِ يُحَدَّثُ عَنْ مَا عَنْ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقًا أَكْثَرَ مِنْ ظَلَكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي قَالَ إِنِّي أُطِيقًا أَكْثَرَ مِنْ ظَلَكَ قَالَ صُمْ فَلَاتَهَ أَيْلِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

الْمُسْمُ عَنْ أَيِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَارَدِ عَنْ مُعَلِّونِ عَنْ أَبْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو قَالَ ذَكُرْتُ لَلنَّجِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّوْمَ فَقَالَ صُمْ مِن كُلَّ عَشْرَةً ايَّامٍ يَوْمًا وَالْكَ أَجْرُ تَلْكَ النَّسْعَة فَقُلْتُ إِنِّى أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصْمِ مِن كُلَّ ثَمَانَةٍ أَيَّامٍ يَوْمًا وَالْكَأَجْرَ تَلْكَ السَّعَة أَيَّامٍ يَوْمًا وَالْكَأَجْرَ تَلْكَ السَّعَة أَيَّامٍ يَوْمًا وَالْكَأَجْرَ تَلْكَ السَّعَة فَلْتُ إِنِّى أَقُوى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصْمِ مِن كُلَّ ثَمَانِيةً أَيَّامٍ يَوْمًا وَالْكَأَجْرَ تَلْكَ السَّعَة فَلْتُ إِنِّى أَقُوى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصْمِ مِن كُلَّ ثَمَانِيةً أَيَّامٍ يَوْمًا وَالْكَأَجْرَ تَلْكَ السَّعَة لِمُنْ وَلَيْ مَنْ وَلَكَ أَلْمُ مِنْ كُلَّ ثَمَانَةً وَالْمَوْمِ وَمَا الْخَمْرِيَّ فَعَلَى السَّعَة إِنَّهُ مِنْ فَلَكُ وَلَى مَنْ ذَلِكَ قَالَ حَدَّيَا حَدَّيَا حَدَّيَا حَدَّالَ مَلْ وَاللَّهُ مِنْ مَعْ وَاللَّهُ مِنْ فَعَلْ مَعْدِ بْنِ عَدْ اللهُ بْنِ عَبْد اللهُ بْنَ عَمْرو عَنْ أَيهِ مَنْ فَلَ مَنْ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا وَالْكَ أَجْرُ عَشَرَةً فَقُلْكُ وَلَاكُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ صُمْ يَوْمًا وَلِكَ أَجْرُ عَشَرَةً فَقُلَكُ وَلَاكُ مُنْ اللهُ عَلَى وَلَكَ أَجْرُ وَاللّهُ لَلْكُ لَوْكُ وَلَاكُ مَلْكُولُ اللّهُ عَلَى وَلُكُ أَلْهُ لَكُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ وَلَكَ أَجْرُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكَ أَجْرُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى عَلْ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى مُلْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

## صوم عشرة أيام من الشهر واختلاف الفاظ الناقلين لخبر عبدالله بن عمرو فيه

أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بُنُ عُبِيْدِ عَنْ أَشْبَاطِ عَنْ مُطَرَّفِ عَنْ حَبِيبٍ بِنْ أَيْ ثَابِتِ عَنْ أَيْ الْعَبَّى اَلَّكَ اللهِ وَسَلَّمَ أَيَّهُ بِلَغَيَّى أَنَّكَ أَيْ الْعَبَّسِ عَنْعَبِد الله بْنَ عُمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الْخَيْرَ قَالَ لَاصَامَ مَنْ صَامَ اللهِ الْخَيْرَ قَالَ كَالَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ ثَلَاتُهُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَطْيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ضَمْ عَشَدًا قَلْتُ لِيَّا مُؤْمَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ضَمْ عَشَدًا قَلْتُ إِنِّي أَطْيَقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ضَمْ عَشَدًا قَلْتُ لِيَّ أَطِيقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَلْتُ إِنِّي أَطْيَقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ ضَمْ عَشَدًا قَلْتُكُ

إنَّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مَنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطُرُ يَوْمًا . أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ الْخُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَّةً عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ قَالَ حَدَّثَني أَبُو الْعَبَّاس وَكَانَ رَجُلًا مْنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ صَدُوقًا عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بْنِ عَمْرو قَالَ قَالَ لى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَديثَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالْدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْسَرَنى حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِت قَالَ سَمْعُتُ أَبَا الْعَبَّاس هُوَ الشَّاعرُ يُحدِّثُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَاعَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلَكَ هَجَمَت الْعَيْنُ وَنَفَهَتْ لَهُ النَّفْسُ لَاصَامَ مَنْ صَامُ الْأَبَدَ صَوْمُ الدَّهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّام مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرُكُلُهُ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَضُومُ يَوْمًا وَيُفْطُرُ يَوْمًا وَلاَيفَرُّ إِذَا لَاقَي . أَحْبِرَنَا مُحَمَّدُ مِنْ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرُو بن دينار عَنْ أَبِي الْعَبَّاس عَنْ عَبْدِ أَلَتْ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ أَلَتْهُ صَلَّى أَلَتْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقْرَ إِ الْقُرْآنَ فَي شَهْر قُلْتُ إِنِّى أُطْلِقُ أَكْثَرَ مَنْ ذَلَكَ فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ الَيْه حَتَّى قَال فى خَسْمَة أَيَّام وَقَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ مَنَالشَّهُر قُلْتُ إِنِّي أُطْيَقُ أَكْثَرَمَنْ لِمَاكَ فَلَمْ أَزِلْ أَطَلْبُ الَيه حَتَّى قَالَ صُمْ

(هجمت له العين) أىغارت ودخلت في موضعها ﴿ ونفهت لهالنفس ﴾ بكسر الفاءأي تعبت وكلت

قوله (هجمتلهالمين) أىغارت.ودخلت.فموضعها (ونفهت) بكسرالفا. أى تعبت وكلت (ولا يفر اذالاق)كا نه اشارة الى أن هنا الصوم لايضنف جدا بل قديبقىمه القوة الى هذا الحدوانكانكثير منهم يضفون والله تعالى أعلم قوله (حتىقال فيخسةأيام) أى اقرأ القرآن في خسة أيام

أَحْبُ الْصَيَامِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ صَوْمَ دَاُودَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيْفَطُرَ يَوْمًا . أَخْبَرَنَا إِرْاهِمُ أَنْ الْمَسَانِ قَالَ حَدَّتَنَا حَجَّابُ قَالَ قَالَ الْبُنَّ لَيْسَ قَالَ حَدًّا يَقُولُ إِنَّ أَلَا الْمَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبُرُهُ أَنَّهُ سَمِّعَ عَلَى وَسَلَّ اللَّهَ الْعَبَوْ وَسَلَّمَ أَنَّ أَلَيْعَ النَّيْعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى أَصُومُ أَلَّهُ اللَّهُ وَلَا تُفْطُلُ وَلَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُفْطُلُ وَصَلَّا وَلَنْهُ اللَّهُ وَلَا تُفْطِلُ وَصَلَّا وَلَنْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُولُ وَمَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَوْمَوْلُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ

# صيام خمسة أيام من الشهر

أَخْبَرَنَا زَكْرِياً، بُنُ يَحْيَ قَالَ حَدَّنَا وَهْبُ بْنُ بَقَيَّةَ قَالَ أَنْبَأَأَ خَالَدُ عَنْ خَالِد وَهُوَ الْحُذَّاءُ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَمْ أَبِيكَ زَيْدِ عَلَى عَبْدالله بْنِ عَمْرُو فَخَدَّتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكَرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَّ عَلَى فَأَلْقَبْتُ لُهُوسَادَةً أَدْمٍ رَبْعَةً حَشُوْهَا لَيْفَ فَجْلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فَهَا يَنْنِي وَبَيْنَهُ

و روى نتهت بالمثلثة بدل الفاءوقد استغربها ابن الأثير قال ولا أعرف معناها قال الحافظ ابن حجر

قوله (فألقيت له وسادة أدم) هي بكسر الواو المخدة وأدم بفتحتين الجلد (ربعة) بفتح فسكون أو بفتحتين أي متوسطة لاكبيرة ولاقصيرة (حشوها) الحشو مايحشي بها الفرش وغيرها (لبف) ليف النخل بالكسر معروف

قَالَ أَمَّا يَكُفيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ الْلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ خَسًا قُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ تَسْعًا قُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَفَطْلُ يَوْمٍ

وكا أبه البدات من الفاحة الما تبدل منها كثيرا (لاصوم فوق صوم داود شطر الدهر كي قال الحافظ ابن حجر بالرفع على القطع و يجوز النصب على إضار ضلوا لجرعلى البدل من صوم داود قال و يجوز في قوله (صيام يوم و فطر يوم) الحركات الثلاث وقال النووى اختلف العلماء فيه فقال المتولى من أصحابنا وغيره من العلماء فيه فقال المتولى من الصور و فضي من العلماء فيه فقال المتولى من تفضيل السرد و قضيص هذا الحديث بعبد الله بن عمر و ومن في معناه وتقديره الأفضل من هذا في حقك و يؤيد هذا أنه صلى الله عليه و سلم لم ينه حزة بن عمر و عن السرد و يرشده الى يوم و يرم ولوكان أفضل في حقى كل أحدد الارشده اليه و ببنه له قان تأخير البيان عن وقت على المالماء في صيام الدهر فذهب أهل الظاهر الى منعه قال القامر الى منعه قال القامر الله عنه واهو العبدان على والشريق و دغيره و ذهب جماهير العلماء الى جوازه اذا لم يصم الآيام المنهى عنها وهو العبدان بل هو مستحب بشرط أن الا يلحقه به ضرر و الا يفوت حقا فان تضرر أوفوت حقا فمكر و واستدلوا بحديث حزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال يارسول الله أي واسم المارد الصوم أفاصوم في السفر قال صم ان شت فاقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصوم رجل أسرد الصوم أفاصوم في السفر وأحديث وأحيابوا عن حديث لاصام من صام الابدباجوية أحدها وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق وأجابوا عن حديث لاصام من صام الابدباجوية أحدها وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق وأجابوا عن حديث لاصام من صام الابدباجوية أحدها

﴿ قلت بارسول الله ﴾ أى زد لي ﴿ لاصوم فوق صوم داود شطر الدهر ﴾ قال الحافظ ابن حجر بالرفع على القطم أى على تقدير المبتدأ و يجوز النصب على اضهار فعل والجر على البدل من صوم داود قال و يجوز

# صيام اربعة أيام من الشهر

أَخْرِنَا إِبْرَاهِمُ بِنُ الْخَسَنِ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَدَّ قَالَ حَدَّنَي شُعْبَةُ عَنْ زِياد بن فَيَّاضِ قَالَ سَمَعْتُ أَبا عِياضِ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَللهُ بنُ حَمْرِو قَالَ لِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ يَوْماً وَالْكَ أَجْرُ مَانِقِي قُلْتُ إِنِّي أُطِيقً أَكْثَرَ مَنْ ذَلْكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمَيْنُ وَلَكَ أَجْرُ مَانِقِي قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مَنْ ذَلْكَ قَالَ فَصُمْ أَلاَتَهُ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَانِقِي قُلْتُ إِنِّي أُطِيقً أَكْثَرَ مِنْ ذَلْكَ قَالَ صُمْ أَرْبَعَةً أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَانِقِي قُلْتُ إِنِّي أُطِيقً أَكْثَرَ مَنْ ذِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى صَلَّمً أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ ذَاوُدَكَانَ يَصُومُ مَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

# صوم ثلاثة أيام من الشهر

أَخْ بَرَنَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَا. أَبْن يَسَارِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ أَوصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَتَهُ لَا أَدْعُهِنَ إِنْ شَاءَ اللهُ

أنه محول على حقيقته بأن يصوم معه العيد والتشريق وبهذا أجابت عائشة رضى الله عنما والثانى أنه محمول على من تضرربه حقا و يؤيده أن النهى كان خطابا لعبد الله بن عمرو وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز فى آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة قالوا فنهى ابن عمرو لعلمه بأنه سيعجز وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلاضرر والثالث أن منى لاصامأنه لايجد من مشقته ما يجدها غيره فيكون خبراً لادعا. وقال القرطبى انما سأل حمزة بن عمرو عن صوم رمضان فى السفر لاعن سرد صوم التطوع كما هو مصرح به فيره اية أبى داود و يؤيده قوله هنا هي خصة السفر لاعن سرد صوم التطوع كما هو مصرح به فيره اية أبى داود و يؤيده قوله هنا هي خصة

فيقولهصيام يوم الحركات الثلاث ثم ظاهرالحديث أن صومداود أفضل الصياممطلقا أيمسوا. بكراهة صومالهم أمملائم الأحاديث تفيدكراهضوم الدهر وما جامن تقريره صلى الله تعالى عليه وسلم لمذفال انى رجل أسرد الصوم لايدل على خلاف اذلا يلزم من السردكونه يصومالدهر بتمامه فليتأمل

> ذكر الاختلاف على أبي عثمان فى حديث أبى هريرة فى صيام ثلاثة ايام من كل شهر

أَخْبَرَنَا زَكْرِياً بْنُ يُحْيَى قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُالْا عَلَى قَالَحَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُسَلَةَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَبِي عُمَّانَ أَنَّابًا هُرَثِرَةَ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلَانَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ

مرانه فرأخذ بها حسرومن أحبأن يصوم فلاجناح عليه و لايقال.فى التطوع مثل.هذا انتهى ﴿شهر الصبر﴾ هو شهر رمضان وأصل الصبر الحبس فسمى الصوم صبرا لمــا فيه من حبس

قوله (شهر الصبر) هوشهر رمضان وأصل الصبر الحبس فسمى الصوم صبرا لما فيمن حبس النفس عن الطمام والشراب والجاع

شَهْرِ صَوْمُ النَّهْرِ ، أُخَبَرَنَا عَلَى بْنُ الْحَسَنِ اللَّانَّ بِالْكُوفَة عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَهُوَ أَبْنُ سُلْمَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْولُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِمَنَالشَّهْرِ فَقَدْصَامَالدَّهْرَكُلُّهُ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ في كَتَابِهِ مَنْ جَاءَ بالْحَسَــنَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ حَامَم قَالَ أَنْبِأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبِأَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَاصم عَنْ أَبِي عُثْمَانَعَنْ رَجُلِ قَالَ أَبُو ذَرَّ سَمْتُ رَسُولَ أَلَتْهُ صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّام منْ كُلِّ شَهْر فَقَدْ تَمَّ صَوْمُ الشَّهْر أَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ شَكَّ عَاصَمْ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدِّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي هِنْدَأَنَّ مُطَرِّقًا حَدَّبُهُ أَنَّ عُمَّانَ مْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ سَمْعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلاَتَهُ أَيَّام منَ الشَّهِ . أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا ثِنُ يَحْيَ قَالَ أَنِأَنَا أَبُو مُصْعَبِ عَنْ مُغيرَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْن عَن عَبْد الله بن سَعيد بن أبي هند عَنْ مُحَمَّد بن إسْحَقَ عَنْ سَعيد بن أبي هند قَالَ عُثْمَانُ بنُ أبي الْعَاصِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ . أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاتٍ عَنْ شَريك عَن الْحُرِّ أَنْ صَيَّاحِ قَالَ سَمْفُ ٱبْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَصُومُ ثَلاَنَةَ أَيَّام مَنْ كُلِّ شَهْر

#### النفس عن الطعام والشراب والنكاح

<sup>﴿</sup> فقد صام الدهر ثم قال صدق الح ﴾ هذا مبى على أن رمضان لا يحسب صومه بعشر قوا تمسا يحسب غير موما بها. من أنبهرمضان سنا من شوال فقد صام الدهر أو نحوذلك مبى على أن صوم رمضان أيضا بحسب بعشرة والله تعالى أعلم

# كيف يصـــوم ثلاثة أيام مر. كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

أَخْبَرَنَا الْحِسَنُ بِنُ مُحَمَّد الرَّعْفَرَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلْمَانَ عَنْ شَرِيك عَنالْخُرّ أِنْ صَيَّاحٍ عَن أَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلَانَةَ أَيَّام منْ كُلِّ شَهْر يَوْمَ الْاثْنَىٰن مَنْ أَوِّل الشَّهْر وَالْخَيسِ الَّذي يَليه ثُمَّ الْخَيسِ الَّذي يَليه . أُخْبَرَنَا عَلَيْ أَنْ مُحَدَّ بْنَ عَلَّي قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمِ عَنْ زُهَيْرِ عَنِ الْخُرِيْنِ الصَّيَّاحِ قَالَ سَمَعْتُ هُنَيْدَةً الْخُرَاعِيَّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُهَا تَقُولُكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَائَةً أَيَّامً أَوَّلَ أَثْنَنْ مِنَ الشَّهْرِثُمَّ الْخَيسَ ثُمَّ الْخَيسَ الَّذي يَلِيه . أُخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ ثُنُ أَبِي النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الأَشْجَعَيْ كُوفٌ عَنْعُمرو بْرَقْيْسِ الْمُلَائِي عَنِ الْخُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْـدَةَ بْنِ خَالدالْخُزَاعيّ عَنْ خَفْصَةَ قَالَتْ أَرْبَهُمْ لُم يَكُنْ يَدَّعُنَ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيَامَ عَاشُورَاهَ وَالْعَشْرَ وَ ثَلَانَةَ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْن قَبْلِ الْغَدَاةِ . أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَ عَنْ أَبِي نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنِ الْحُرِّ بنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بن خَالد عَن امْرَأَتُه عَنْ بَعْض أزواج النَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ تَسْعَامَنْ ذى

<sup>﴿</sup> كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةُ أَيَامُ مَن كُلُّ شَهْرِ يُومُ الاِتَّيْنِ مَنْأُولُ الشَّهْرِ وَالْخَيْسِ الذي يَلِيهُ ثُمَ الخَيْسِ الذي يليه ﴾ في الحديث الذي يعده أولخيس والانتيزقا بالشيخ و لى الدين اختلاف هذه الروايات يدل على أن المقصود كون هـذه الآيام الثلاثة واقعة في انتين وخيسين أو بالمكس على أي وجه كاني

الحُجْفَو يَوْمَ عَشُوراً وَ وَلَانَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ أَوْلَ أَنْيَنْ مِنَ الشَّهْرَ وَخَيسَيْن . أَخْرَنَا عُمُدُ بُنُ عُجُدُ بُنُ عُجُدًا بُنَ عُهُورَا اللَّهُ عَلَيهِ الْحُجْرَةُ عُنَا عَبْد اللَّهْ عَلَيهِ الْحَجْرِ فَالَ حَدَّنَا عَبْد اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ مَلَ بَعْض أَزُواجِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ مَنْ مُكُلِّ مَهْرِ الْاثَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ كَانَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُورِ اللهُ وَاللهُ عَنْ مُحَدُّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ وَالْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ ا

﴿ وَأَيَامَ الْبَيضَ ﴾ ذكر بعضهم أن الحكمة فى صومها أنه لمـاعم النور لـِالِيها ناسب أن تعم العبادة نهارها وقيل الحكمة فى ذلك أن الكسوف يكون فيها غالباً و لايكرن فى غيرها وقد أمر نا بالتقرب الى الله تعالى بأعــال البر عند الكسوف

قوله ( يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خيس واثين واثنين ﴾ هذا بدل على أنه كان يأمر بتكرار الاثنين وقد سبق من فعله أنه كان يكرر الخيس فدل المجموع على أن للطلوب إيقاع صياما الثلاثة في هذين اليومين الما بتكرار الخيس أو بتكرار الاثنين والوجهان جائزان وانقاته الى أعلم . قوله ﴿ وأيام البيض بح أى أيام الليالي البيض بوجود القمر طول الليل وفي الحديث اختصار مثل وخيرهاصيام أيام البيض إنا تم المبادة نهارها كذا وكذا وذكر بعضهم أن الحكمة في صومها أنه لما عم النور لياليا ناسب أن تم المبادة نهارها وقبل الحيكمة في ذلك أن الكسوف يكون فها غالبا ولا يكون في غيرها وقد أم نابالتقرب اليافة تعالى

# ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة فى الحبر فى صيام ثلاثة أيام من الشهر

أَخْرَنَا أَخُمَّدُ مِنْ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاَّنُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّو عَوَانَةَ عَنْ عَدالْمَلك بن عُمِر عَنْ مُوسِي بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَنِي هُرَمْوَةَ قَالَ جَاهَ أَعْرَ اللَّهِ إِلَى رَسُولُاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَأَرْنَب قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ بَدَنْهُ فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْفُوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الْأَعْرَانُ فَقَـالَ لَهُ النَّبِي صَـلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَا يَمْنُكُ أَنْ تَأْكُلَ قَالَ أَنِي صَـاثُمْ فَلَاتَهَ أَيَّام منَ الشَّهْرِ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائمًـا فَصُم الْفُرِّ . أُخْرَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ فَطْرِ عَنْ يَحْيَى بْرِ سَام عَنْ مُوسَى مْن طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرْ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ أَللَّه صَلَّى الْتُعَلِّيهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصُومُ مَن الشُّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ البيضِ ثَلَاتَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَشْسَ عَشْرَةَ . أُخْبَرَنَا عَشْرُو بنُ يَرِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْشِ قَالَ سَمْعْتُ يَحْنَى بن سَام عَنْ مُوسَى مِن طَلْحَةَ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ منَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ الْبيض ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخْمَسَ عَشْرَةَ . أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْن يزيدَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعِبَةً عَن الْأَخْمَسْ قَالَ سَمْعَتُ يَحْيَى بْنَ سَام عَنْ مُوسَى بن

﴿الفر﴾ أى البيض الليالى بالقمر ﴿من الشهر﴾ ووى الطبرانى فى الكبير بسند فيه جهالة عن عبد انته بن عمر و سمعت رسول انته صلى انته عليه وسلم يقول صام نوح عليه السلام الدهر

بأعمال البرعندالكسوف. قوله ﴿ فَهُمُ الْفُرِ ﴾ أى البيض الليالى بالقمر

طَلْحَةَ قَالَ سَمْعْتُ أَبَا ذَرَّ بِالرَّبِنَةِ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم إذاًصُمْتَ شَيْثًا منَ الشُّهُو فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَسْ عَشْرَةَ . أَخْبِرَنَا تَحَدُ بِنِمنصور عن سُفْيَانَ عَنْ بِيَانَ بْن بشْر عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ عَن أَبْن الْخُوتْكَيَّة عَنْ أَبِي ذَرَّ أَنْ النَّيَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَرَجُلِ عَلَيْكَ بِصِيامَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبُعَ عَشْرَةَ وَخْسَ عَشْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْن هٰ لَمَا خَطَا لَيْسَ مَنْ حَديث بَيَان وَلَعَسلَّ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اثْنَان فَسقَطَ الْأَلْفُ فَصَارَ يَيَانُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلان مُحَدَّثُ وَحَكِيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحَوْلَكَيَّةَ عَنْ أَبِي ذَرَّ أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا بِصِيَامَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبِعَ عَشْرَةَ وَخَشَ عَشْرَةَ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عُثَانَ بن حَكُم عَنْ بَكْرَ عَنْ عِيسَى عَنْ مُحَدَّ عَنِ الْخَكَمَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْعَةَ عَنِ أَبْنِ الْخَوْتَكَيّة قَالَ قَالَ أَبِي جَاءَ أَعَرَائِيُّ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَرْنَبُ قَدْ شَوَاهَا وَخُـبْرُ فَوَصَعَهَا بَيْنَ بَلَى الَّنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ انَّى وَجَدْتُهَا نَدْمَى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ لأَضْحَابِه لَايَضُرُّ كُلُواوَقَالَ للْأَعْرَابَي كُلْ قَالَ إِنَّى صَائِمٌ قَالَ صَوْمُ مَاذَا قَالَ صَوْمُ ثَلَاتَهَ أَيَّام منَ الشَّهْرِ قَالَ انْ كُنْتَ صَائمًـا فَعَلَيْكَ بِالْفُرِّ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخْسَ عَشْرَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْن الصَّوَابُ عَن

قوله (وجدتها تدى) كترضى أى تحيض

أَنْ ذَرَّ وَيُشْبِهُ أَنَّ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّأْبِ نَرُّ فَقِيلِ أَبِي . أَخْرِنَا عَرْرُو ثُنْ يَعْيَ فَالْخُرف قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسَمُ بْنُ مَعْن عَنْ طَلْحَةَ بْن يَعْي عَنْ مُوسَى أَنْ طَلْحَةَ أَنْ رَجُلاً أَنَى النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِأَرْنَبِ وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مَدَّ يَدُهُ النَّهَا فَقَالَ الَّذِي جَامَهِما إِنِّي رَأَيْتُ جِا دَمَّا فَكَفَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْمه وَسَلَّم يَدَهُ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَكَانَ فِالْقَوْمِ رَجُلٌ مُنْتَبَذٌ فَقَالَالنَّبِيْصَلَّى أَللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ مَالَكَ قَالَ أَنَّى صَاءُثُمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَهَلَّا ثَلَاثَ الْبيض ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمُعيلَ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَـدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ طَلْحَةَ مْنَ عَمْى عَنْ مُوسَى مْن طَلْحَةَ قَالَ أَنَّى النَّبَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم بأَرْنَب قَدْ شَوَاهَا رَجُلُ فَلَتًا قَدَّمَهَا اللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ الله أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِهَا دَمَّا فَتَرَكَهَا رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَلَمْ يَأْكُلُمَا وَقَالَ لَمْنْ عَنْدُهُ كُلُوا فَأَنَّى لَو أَشْتَهِنَّهَا أَكَلْتُهَا وَرَجُلْ جَالُسْ فَقَالَ رَسُولُ ألله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله انَّى صَائمٌ قَالَ فَهَلَّا صُمْتَ البيضَ قَالَ وَمَاهُنْ قَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . أَخْبَرَنَأَنُحُدُ بنُ عَبد الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالْدُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَبْدَأَنا أَنَّدُ مُنْ سِيرِينَ عَنْ رَجُل يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلْك يُحدَّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَـلَّمَكَانَ يَأْثُرُ مِنْهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ الْبيض وَيَقُولُ هُنَّ صَيَامُ الشَّهْرِ . أَخْرَنَا نُحَمَّدُ بِنُ حَاتِمَ قَالَ أَنْبِأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْباأَنا عَبْدُ اللَّهِ عَن شُعْبَةَ عَنْ أَنَس بْن سيرينَ قَالَ سَمْعُتُ عَبْدَ الْملك بْنَ أَبِي الْمُنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ هِصِيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامَ الْبيض قَالَ هِي صَوْمُ الشَّهْرِ . أَخْبَرَنَا تَحَمَّدُ بِنَ

مُعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا أَشُّ بُ سِيرِ بَنَ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الْمُلكِ أَبُّ قُدَّامَةً بْنِ مُلْحَانَ عَنْ أَيِهِ قَالَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْثُرُهَا بِصَوْمٍ أَيَّامٍ اللَّيَالَى الْفُرِّ الْبَيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَشْ عَشْرَةً

#### صوم يومين من الشهر

<sup>﴿</sup> تُم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله كتاب الزكاة ﴾

#### فهـــرس

# الجزء الرابع من سنن الامام النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي

وه اتخاذ القبور مساجد
وه المسئلة في القبر
ومنه القبر وصنعات المسئلة في القبر
ومن الجريدة على القبر
المحمد المسيام
المحمد المناف المسيام
المحمد المناف المسيام المحمد المح

واحتسانا

١٥٤ ثواب مر. \_ قلم رمضان وصامه ابمانا

#### منحة

٢ كتاب الجنائز

باب علامة موت المؤمن

١٣ النهي عن البكاء على الميت

١٩ باب الرخصة في البكاء على الميت
 ٢١ الآمر بالاحتساب والصبر عند نزول

المصية

٣٣ الأمر بتحمين الكفن

٣٥ كفن الني صلى تعالى اقه عليه وسلم

٣٩ كيف يكفن المحرم اذا مات

ع ع باب الامر بالقيام للجنازة

٣٥ مكان الماشي من الجنازة

٦٩ الصلاة على الجنازة بالليل

٧٧ عدد التكبير على الجنازة

٧٣ الدعاء في الجنا: ة

٧٦ باب ثواب من صلى على جنازة

٨٢ الساعات التي نهى عن اقبار الموتى فيهن

ه التشديد في الجلوس على القبور

. ١٩٠ تأويل قول الدعزوجل وعلى الذين يطبقونه فدية طمام مسكين ١٩١ وضع الصيام عن الحائض ١٩٧ اذا طيرت الحائض أوقدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه ١٩٣٠ النية في الصيام ١٩٨ صوم الني صلى الله عليه وسلم

> ٢٠٦ النهي عن صيام الدهر ۲۰۹ صوم يوم وافطار يوم ، ٢٢ كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر

۱۷۲ باب ثواب من صام بوما في سبيل الله عز وجل

١٧٤ باب مايكره من الصيام في السفر ١٧٨ ذكر وضع الصيام عن المسافر ١٨٢ فضل الاضارف السفر على الصيام ١٨٣ الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عاس فيه

١٨٩ الرخصة للسافر أن يصوم بعضا ويفطر / ٢٠٧ سرد الصيام بمعنا

١٩٠ وضع الصيام عن الحبلي والمرضع

(تم الفيرس)

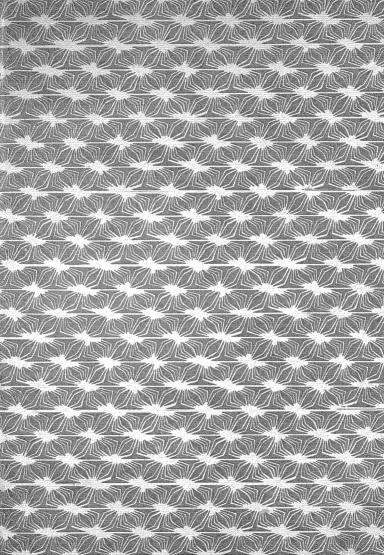



